المَكْتَبَة البُلْقِيْنِيَة (١٤٠٧)

# مَجْمُوعَةُ الْمِرْانِ لَا الْمِرْانِ لَا الْمِرْانِ لِلْمُ الْمِرْانِ لِلْمُ الْمِرْانِ لِلْمُ الْمُرْكِلِينَ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِي الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِي الْمُرْكِي

لِشَيْخ الإسْلَامِ سِرَاج الدِّين عُمَر بْن رَسْلَان البُلْقِيني وَوَلَدَيْهِ جَلَال الدِّين عَبْدًا لرَّمْن وَعَلَم الدِّيْن صَالِح

المجموعة الأوكى

اغَتَنَىٰ بِتَحْقِيْقَهَا ثُلَةٌ مُونَ الْبَاحِثِيْن



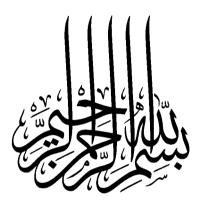

مَجْمُوعَةُ السِّنَا وَالْهِ الْهِ الْهِ مَالِهِ الْهِ ال

#### □ مجموعة الرسائل البلقينية

تأليف: شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وولديه جلال الدين عبد الرحمن وعلم الدين صالح

تحقيق: ثلة من الباحثين

الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد @

قياس القطع: ٢٤ × ٢٤

الرقم المعياري الدولي : ١٥٠٥ م٧٨٩٩٥٧٥ : ISBN

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: (١٠٥٠/ ٢/ ٢٠١٤)

# **ٱرْدُوْتُوَنِ** مُنْ لَا لِلدِّرَاسَاتِ وَالنَّشْرِ

هاتف وفاكس : ٤٦٤٦٦٣ (٢٠٩٦٢٠) ص.ب : ١٩١٦٣ عمّان ١١١٩٦ الأردن البريد الإلكتروني : info@arwiqa.net الموقع الإلكتروني : www.arwiqa.net

#### الدّراسات المنشورة لا تعبّر بالضرُورة عن وجهة نظر الناشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمَح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الناشر. حقوق الملكية الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصّة شرعًا وقانونًا، وطبقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإنّ حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعًا، ولأصحابها حقّ التصرُّف فيها، فلا يجوز الاعتداء عليها.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from the publisher.



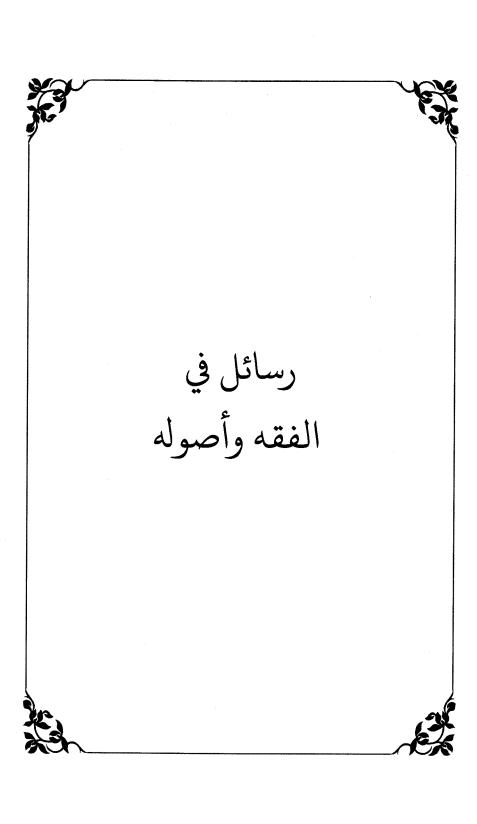



للإمَامِ المُخْتَهَدِ شَيْخ الإَسْلَامِ سِرَاجِ الدِّيْن عُمَر بْن رَسْلَان البُلْقِيْنِي ٧٢٤ - ٨٠٥ ه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالیَ

> تَخقِيْقُ أَحْمَدفَوّازالحُمَيّر





#### بِنْيِ لِللهُ الْبَعْزِ الرَّحِيْمِ

# مُقدِّمة التَّحقيق

الحمدُ لله الذي أنارَ بسِراج الدِّين دياجيرَ الظَّلهاء، وخصَّ مَنْ شاء مِن عبادِه بعلم الفَصْل والقَضاء، أشكرُه على تواتُرِ نَعْهائِه، وأستعينُ به في الشِّدَّة والرَّخاء، وأُسلِّم له ما جرَت به المقاديرُ ومضى به القَضاء.

وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، شهادةً أُعِدُّها ليوم اللِّقاء، وأشهدُ أن سيِّدنا محمداً عبدُه ورسولُه خاتمُ الأنبياء، صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم، وعلى آلِه وأصحابِه الطَّاهرين الطيِّبين الكُرَماء.

#### أمَّا بعدُ:

فإنَّ علمَ القَضاء مِن أعلى العُلوم قَدْرا، وأشر فِها مكانةً وذِكْرا، فبِه تُفصلُ الخُصومات، ويُحلُّ النِّزاع، وبه عصمةُ الدِّماء وحُرمةُ الأبضاع، وبه حِفظُ أملاكُ النَّاس وحُقوقِهم من الضَّياع.

والقضاءُ وإن كان نوعاً من أنواع الفِقْه، إلا أنَّه أخصُّ؛ فإنَّه يتميَّزُ بأُمور لا يُحْسِنُها كلُّ الفُقَهاء، ورُبَّما كان الرَّجلُ عارفاً بفَصْل الخِصام، وإن لم يكن ذا باع في غيرِه من أبواب الفقه(١).

كما قد فرَّق العلامةُ الأبيِّ بين علمِ القضاء وفِقْه القَضاء فرقاً ما بين

<sup>(</sup>١) ينظر: «البهجة شرح التحفة» للتسولي (١: ٣٤).

الأخصِّ والأَعمِّ، ففِقْه القضاء أعمُّ؛ لأنَّه العلمُ بالأحكام الكُليَّة، وعلمُ القضاء الفقهُ بالأحكام الكُليَّة مع العلم بكيفية تنزيلها على النَّوَازل.

فلا عجبَ أن قال الإمامُ مالكٌ رحمه الله تعالى: قد كان الرَّجلُ يرحلُ إلى بلدٍ في علم القضاء، وقال أيضاً: علمُ القضاء ليس كغيرِه من العُلوم(١).

هذا؛ وإنَّ مِن تفريعات مسائلِ القَضاء والأحكام، وممَّا يُدوَّنُ في تسجيلات الحُكَّام، مسألةَ الحكم بالصِّحَّة والحُكْم باللُوجَب، وما يجتمعان فيه وما يفترقان، وقد طرَق بابَها جملةٌ من العُلَهاء وأدلى كُلُّ منهُم بدلوِه، فدُونك:

«القول الأَصْوَب في الحُكْم بالصِّحَة والمُوجَب» للإمام أحمدَ بن محمَّد ابن إبراهيمَ المراغي الرُّومي الحنفيّ، المتوفَّى سنة (٧١٧هـ)، وقد أحرز قَصَب السَّبْق في ذلك، ثُمَّ تلاهُ الإمامُ الفقيهُ الأُصولي تقيُّ الدِّين عليُّ بن عبد الكافي ابن عليٍّ الشَّبْكي، الشَّافعي، المتوفَّى سنة (٥٦هـ)، فصنف: «القَوْل المُوعَب في القضاء بالمُوجَب»، جواباً عن مسألة سُئِلها.

ثُمَّ تلاه العلامةُ الفقيهُ القاضي سراجُ الدِّين عمرُ بن رسلان بن نصير بن صالح الكِناني البُلْقينيُّ الشَّافعيُّ، المتوفَّ سنة (٥٠٨هـ)، فكتب في ذلك رسالةً فأبدع واستوعب، وبيَّن الصَّواب والأصوب، فحُقَّ لهُ أن يَسِمَها بـ:

# «الفَتْح المُوهَب في الحُكْم بالصِّحَّة والحُكْمِ بالمُوجَب»

وهي وإن لم يُقدَّر لها التَّهام فإنَّها في بابِها إمام.

ثُمَّ تلاه تلميذُه البارّ، أبو زُرْعة وَلِيُّ الدِّين أحمدُ بن عبد الرَّحيم بن الحُسين

<sup>(</sup>۱) ينظر: «النوادر والزيادات» للقيرواني (٨: ١٢).

العراقي، المتوفى سنة (٨٢٦هـ)، فأنعم النَّظرَ في كتاب شيخِه المذكور، واستدرك عليه بعضَ الأُمور، فكان نتاجُ عملِهم أن كانت المسألةُ في غاية التَّحرير، ولا غَرْو فكُلُّ منهم إمامٌ نِحْرير.

ثُمَّ تتابع العلماءُ على نقلِ مقالهم، وتضمينِها في كتُبهم ورسائلهم، فهذا الإمامُ العلامة ابن فرحون المالكي، المتوفى سنة (٧٩٩هـ) في كتابه « تبصرة الحُكَّام في أُصُول الأقضية ومَناهجِ الأحكام»، ينقلُ جُلَّ ما قالوه وحرَّروه سيَّما ما قاله البُلقينيُّ رحمه الله تعالى.

وتابعَه على ذلك الإمامُ أبو الحسن، علاءُ الدِّين، عليُّ بنُ خليل الطَّرابلسيُّ الحنفيُّ، المتوفَّ سنة (١٤٤هـ) في كتابه النافع: «مُعِين الحُكَّام فيها يتردَّد بين الخصمين من الأحكام».

وهذا الإمامُ ابنُ حجر الهيتميُّ رحمه الله تعالى ينقل جُلَّ ما قالوه في «الفتاوى الفقهية الكبرى» في رسالتِه المسيَّاة: «تنوير البصائرِ والعُيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العُيون»، فجعل فيها باباً في حكم القاضي، وجعل الفصلَ الأوَّل منهُ لبيان الحُكْم بالمُوجَب والحُكم بالصِّحَّة، وما يتفرَّع عليها من المسائل، وما يستدعى أنَّه من المقدِّمات والتَّتَات.

وتبرزُ أهمِّيةُ رسالة البُلقيني في كون مؤلِّفها قد مارسَ القضاءَ وخَبَره، وأدرك ما لم يدركُه غيرُه من معاني الحُكْم بالصِّحة والحُكْم باللُو جَب، ولا يُنبئك مثلُ خبير.

كما أنه قد سبَر غَوْر المسألة لغةً واصطلاحاً وفَرْقاً وجمعاً، وأبرز قواعدَ

وضوابطَ لها، وذكر ما يدخلُ وما يخرجُ، وعمَّمها على جُلِّ أبوابِ الفقه، فكانت أشملَ وأعمَّ من غيرها ممَّا كُتِب في بابها.

على أنَّه قد ذكرَ في دِيباجة كتابِه السَّببَ الدَّافعَ إلى تأليف الرِّسالة فقال: «فإنَّهُ يقعُ في تسجيلاتِ الحُكَّام الحُكْمُ بالصِّحة والحُكمُ بالمُوجَب، وقَلَّ مَنْ يُبيِّنُ الفرقَ بينها، ويعرفُ ما على ذلك يَترتَّب، فقصدتُ أن أُوضِّحَ المَسالكَ في ذلك بهذا التَّصنيف اللَّطيف».

هذا وقد وقَّقنا اللهُ تعالى للوُقوف على ثلاثِ نُسَخ خطيَّة للكتاب، استعنَّا بَها على إخراج الكتاب على الصَّواب.

بالإضافة إلى اطِّلاعي على مطبوعتين للكتاب، الأولى بتحقيق ودراسة: الدُّكتور حمزة بن حسين الفعر، عضو هيئة التَّدريس بقسم الشَّريعة بكُليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة أُمِّ القُرى، بمكَّة المُكرَّمة، نُشِرت في مجلَّة البُحوث الفِقْهيَّة المعاصرة، السَّنة الرَّابعة، العدد الثَّالثَ عشر، (١٤١٢هـ).

والثَّانية: رسالة ماجستير عنوانها: «السِّراج البلقيني وكتابه الفتح الموهب»، دراسة وتحقيق: بن يطُّو عبد الرَّحن، طُبِعت في دار ابن حزم، سنة (١٣٠٧م).

نسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ التَّوفيق والمزيد لكُلِّ ما هو جيِّدٌ وجديد، والحمدُ لله الذي بنعمتِه تتمُّ الصَّالحات.

كتبه فقيرُ رحمةِ ربِّه أبو عُمَر أحمد فوَّاز الحُمَر

الخامس من رمضان المبارك سنة (١٤٣٥هـ) الثالث من تموز سنة (٢٠١٤م) في مدينة عيَّان حرسَها الله على مَرِّ الزَّ مان

## دراسة الكتاب

# \* أولاً - تحقيقُ اسم الكتاب وإثباتُ صِحَّةِ نسبتِه للمُؤلِّف:

ذكر المؤلِّفُ في دِيباجة كتابِه الاسمَ العَلَمِيَّ الذي اختارَه لكتابِه، فقال:

(أما بعدُ: فإنَّهُ يقعُ في تسجيلاتِ الحُكَّام الحُكْمُ بالصِّحة والحُكمُ بالمُوجَب، وقَلَّ مَنْ يُبيِّنُ الفرقَ بينها، ويعرفُ ما على ذلك يَرتَّب، فقصدتُ أن أُوضِّحَ المَسالكَ في ذلك بَهذا التَّصنيف اللَّطِيف، المُسمَّى بـ:

# «الفَتْح المُوهَب في الحُكْم بالصِّحَّةِ والمُوجَب»

والمُوهَبُ: المُعَدُّ للإِنْفاق من فَتْح الرَّزَّاق، والمَسؤُولُ منَ الله التَّوفيق لَسْلَك التَّحقِيق، إنَّهُ قَريبٌ مُجِيبٌ للدُّعاء، واسعُ العَطَاء).

ثمَّ إِنَّه لا ريبَ في صِحَّة نسبة الكتاب إلى مُؤلِّفه، ويشهدُ لذلك أماراتُ ودلائل، فمنها أنَّ ابنَ المؤلف علمَ الدِّين البُلْقيني قد ذكره في جُملة مُصنَّفات والدِه التي لم يكمِلْها(١).

ثم إنَّ المؤلِّفَ قد أحال في هذا الكتاب على بعض كُتُبه الأُخرى؛ كـ: «المسؤول في علم الأصول»، و «تيسير التَّقاضي فيها ينقضُ فيه قضاءُ القاضي».

<sup>(</sup>١) ينظر: «ترجمة السراج البلقيني» لابنِه علم الدِّين (ص: ١١٧)، من المكتبة البلقينية.

وقد أحال المؤلِّفُ في «فتاويه» على هذا الكتاب، فقال في جواب مسألة سُئلها: وهذا من المواضع التي تفيدُ الحكمَ فيها بالمُوجَب ما لا يفيدُه الحكمُ بالصِّحَّة، وقد بسطتُ ذلك في «الفتح الموهب في الحكم بالموجب»(١).

ومما يدلُّ على صِحَّة نسبةِ الكِتاب إلى مُؤلِّفه أيضاً قولُ تلميذه أبي زُرعةَ العِراقيِّ في «رسالته في الحُكْم بالصِّحَّة والمُوجَب»: «وجدتُ لشيخِنا البُلْقيني فُروقاً أبداها في الفَرْق بين الحُكْم بالمُوجَب والحُكْم بالصِّحة، وكنتُ سمعتُها منهُ أو بعضَها»(٢).

## \* ثانياً ـ منهج المؤلف في الكتاب:

ذكر المؤلف في دِيباجة كتابِه السَّببَ الباعثَ على تأليفِ الكتاب، فذكر أنَّه يقعُ في تسجيلاتِ الحُكَّام الحُكْمُ بالصِّحّة والحُكمُ باللُوجَب، وقَلَّ مَنْ يُميِّز الفرقَ بينها، ويعرفُ ما على ذلك يَترتَّب، فقصدَ أن يُوضِّحَ المسالكَ في ذلك بهذا التَّصنيف اللَّطِيف.

ثُمَّ بدأ كـتابَه بتعريفِ مُفرَدات البحث لغةً واصطلاحاً، وهي الحكم، الصِّحَة، الموجب. وذكر مُحترزاتِ التعاريف، وما يدخلُ فيها وما يخرجُ منها.

ثُمَّ سردَ ما يدخلُ تحت الحُكْم بالصِّحة والـمُوجَب مِن العبادات والمُعاملات، والولايات الصَّادرة مِن الإنسان، والجنايات، وغيرها.

وعقدَ مُقارنةً بين الحُكْمين، وذكر ما يجتمعان فيه وما يفترقان، ذاكراً الأمثلة على ذلك، ومُبْرزاً القواعدَ والضوابط التي تكتنفُ المسألة.

<sup>(</sup>١) ينظر: «التجرد والاهتهام» (٣: ١٨١)، من المكتبة البلقينية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: ١٣٣).

ويذكر في ثنايا ذلك الآراء المتعددة، والخلاف بين المذاهب، كما ستراه جليًا في ثنايا الكتاب.

# \* ثالثاً - مصادرُ المؤلِّف في كتابِه:

يظهرُ للمُطالع للكتاب أنَّ المؤلِّفَ رحمه الله تعالى قلَّ ما يذكرُ أسهاءَ الكتُب التي ينقلُ منها، وإنها يذكرُ أسماءَ المؤلِّفين؛ كالهروي، والغزالي، والرافعي، وغيرهم.

وقد أحال في مواضع من كتابه على كتابي «الأم» و «الرسالة»، للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكتاب «نهاية المطلب» للإمام الجويني رحمه الله تعالى.

# \* رابعاً - وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدنا في إخراج هذه الرسالة المباركة على ثلاث نسخ خطية، وهي:

النسخة الأولى: هي النسخة الخطية المحفوظة في إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية برقم: (١٣٣٧ -٧)، وهي نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة تشستربيتي برقم (٥٧/ ٣٤٦٣)

وتقعُ في عشر ورقات، في كل ورقةٍ وَجْهان، وفي كُلِّ وجه (٢٩) سطراً، وخطُّها نسخي مُعتاد.

ناسخُها جويلي بن إبراهيمَ بنِ أحمد بن عليِّ الغمريِّ، وعليها في بعض المواضع تعليقاتُ الشَّيخ أبي زُرْعة العراقي. جاء في خاتمتها: «هذا آخرُ ما وُجِد من كلامِ المُصنَّف، تغمَّدهُ اللهُ برحمتِه ورِضُوانِه.

نَجزَ في يومِ الأربعاء المُبارك، سادسَ عشر جُمادَى الآخرة، سنةَ اثنتين وسبعين وتسع مئة، على يدِ فقيرِ رحمةِ ربِّه جويلي بن إبْراهيمَ بنِ أحمدَ بن عليِّ الغمريِّ، عُفِي عنهُم، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحمَّدٍ وآلِه وصَحْبِه وسَلَّم تَسْليماً كثيراً ودائماً إلى يوم الدِّين».

وقد رمزت لها بالحرف: (ت).

النُّسخةُ الثَّانية: وهي النُّسخةُ المحفوظة في مكتبة آيا صوفيا بتركيا برقم (٢٢).

وتقع في أربع وعشرين ورقة، في كُلِّ ورقة وجهان، في كُلِّ وجه (١٩) سطراً، ومُيِّزت فيها بعضُ الكلمات بالمِداد الأحمر، كبداية الفقرات.

وهي نُسخةٌ جيِّدة خطُّها نسخي واضح، وهي مقابلةٌ على نُسخة المصنف كما أثبت ذلك في آخرها.

جاء في خاتمتها: «هذا آخرُ ما وُجِد من كلامِ المُصنِّف، تغمَّدهُ اللهُ بالرَّحة والرِّضوان، وأسكنَه أَعْلى غُرَف الجِنان، بجاهِ سيِّدنا مُحمَّد سيِّدِ وَلدِ عَدْنان.

نَجزَهُ في يومِ السَّبت أوَّلَ يومِ شَعْبان المُبارك، سنةَ خمسْ وسبعين وتسع مئة، وحسبُنا اللهُ، ونِعْم الوكيل، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحمَّد وآلِه وصَحْبِه وسَلَّم تَسْليهاً دائهاً إلى يومِ الدِّين، والحمدُ لله رَبِّ العَالِمِين».

وقد رمزت لها بالحرف (أ).

النُّسخةُ الثَّالثة: وهي النُّسخةُ المحفوظةُ بدار الكُتب والوَثائق القوميَّة في القاهرة برقم (٤٨٤ \_ مجاميع فقه شافعي).

وتقع في ثلاثَ عشرة ورقةً، في كُلِّ ورقة وجهان، في كُلِّ وجه (١٨) سطراً.

وهي نسخةٌ جيِّدة منقولةٌ عن نُسخة بخطِّ المؤلِّف رحمه الله تعالى، نقلها بعضُ فُضَلاء الحنابلة وقُضَاتهم كما أثبتَ في آخرِها.

وعليها حواشٍ وتعليقات، وفيها زياداتٌ على النُّسختين السَّابقتين، غير أنها ليست كاملة، ففيها نقصٌ مِن آخرها.

وناسخُها عبدُ القادر بن محمَّد بن عُمَر النُّعيمي الشَّافعي الأشعري. وقد أثبتُ خاتمتَها في ثنايا الكتاب.

وقد رمزت لها بالحرف (م).

## \* خامساً ـ بيان منهج التحقيق:

١-نسخُ الأصل المخطوط بالاعتماد على النُّسخة الخطيَّة لمكتبة آيا صوفيا،
 والمُشار إليها بـ (أ)، وذلك بحسَب رَسْم وقواعد الإملاء الحدِيثة.

٢ مُعارضةُ المَنْسُوخِ على النسخ الخطية، وذلك بُغْيةَ التَّأَكُّد من صِحَّة النَّكِّد من صِحَّة النَّصِّ وسلامته، وإثبات الفروق المهمة.

٣ ضبطُ النَّصِّ وتفصيلُه وتزيينُه بعلامات التَّرقيم، مع ضبط المُشْكِل. ٤ تصويبُ الأخطاء والتَّصْحيفات التي وقعت في النسخ الخطية، مع

التَّنبيه على ذلك، وإضافة ما يلزمُ لتصحيح النصِّ ووضعِه بين معكوفتين، وذلك بالاعتباد على المصادر المنقول عنها.

٥- تخريجُ النُّصُوص والنُّقُول من المصادر التي اعتمد عليها المؤلِّفُ إن وُجِدت، أو الإحالة على المظانِّ التي توجد فيها.

٦- إثبات تعليقات الشيخ أبي زرعة العراقي رحمه الله تعالى التي نظر فيها
 في كلام المؤلف رحمه الله تعالى.

٧- كتابة مقدمة للكتاب تتضمَّن دراسة لمنهج المؤلِّف فيه.

٨ ـ تذييلُ الكتاب بفِهْرس للموضوعات.

والحمدُ لله الذي بنعمتِه تَتِمُّ الصَّالحات.

\* \* \*





نهاذج من النسخ الخطية









صفحة الغلاف للنسخة أ

125

صفحة الغلاف للنسخة ت

دنع المدن الرحنع عمل للقينى الميثاني فالله برحمته حد ألا يماً عنا يُدوكُونُهُ واشكه مِنْ مَرْهُ أَنْهُ كَا كَتِمَ جِوا فَصَالَهُ هُ واشْهِدَا وَالْالِهِ وحده باسترمك لمه وامتررا للميخاعين ونبيس وبليوا لخلؤ اوسلمه مسكم السعليه وعبلى أخكروحن وأمعيد وحدعائم معرفة الحكربالعيجة فاحا للسكرن ولعذ التنعا وني ي الارابرسة وقد بووليط الانقان ومن لمن حكميا السعندا والعر بأبيعة مزلك كمراح السايعت كمعنى لنتشابا عكوج يخصوم وأكعي حلادا أنسغ وتفلوط تماما لنشئ وتؤوا لعكثه وأصطلاحسا آستتباجالكا مرايكم وليسر وفيكما نحاث لسرعيذا موضو ليسلها وقديلها فخاليسول وى المنصحة عبارة عرصعة لازمة المعا درمر لاكتبان عما بعنبوف ه نتبُ دعينه معولف الأرمة بحزج ما يكون مرًا الإستغراروا للزوم ٥ و سنو- وكونه بكون موقوفا نابرشي مرجع ا بلازم المصاء وا لمذكو والإمثل م عروصنا نعجة ولعذا كالحب الامام إدا فكنا بوقف بع العضول فالوقوف حنك والمعيجة فلانوقف والحاحل لمأعظ والمثلاقوم العنجة لما انتفخ عنعالفساد وقولنا

لان للك الموجب ترت تا وه على الحكام عليه والها تلبث الاتا والمحكوم عليه واسا الاقرار المنسب واسا وحدم وحدم الموجب مست و الحرما وحدم المحلم الموجب مست و الحرما وحدم المعلم المصدق قفاه العرصة وحضوا المحسب و في الادب المبارك الدس عقرها ويلا حصرات ومرسب عقره المرابع المعلم المعلم و فع رحم وسع المحرب المعلم المعرب المحرب المعلم المعرب المحرب المعلم المالي المعرب المحرب المحرب المحرب المعرب المحرب المحر



؎ الدالوحن الوحيم دب يسوواحمَ جير في عانيانين المديد اللكر العطيم الدي المنعفث لحكة الحكيم العلم الدي لايعذب شيعنه لمرة ذي العظم وألجاك والسببة والكاك والمرباء والحلال سلمة تدرك للحال احله حدًالاعًا علالدوجاله؛ واللامعلى بعدالتي الاتحدة وافضاله والله ان لاالدالاالدوص لاسد لمن لهذا واشدران مراعد علية ولجيع المانى استيار المسلى الكتعاري لم الموعلى الدوسحب ورفي م المعد فانقع في المحام الحكم المكم المعدول المالية وقارمي نمتزألف في ببنها وبعيف كاعلى دلك نتوت فعصر ان اوضح المسالك في للنهم التمنيف اللطف المسم بالفؤالوب فالحكم الصحة والوخ والوهن المعتر للانعاق منهج الدراف والتوانن اللالتوني المسارك المحقق النرويث بحسالت واسخالعلا واتوليستعبئا بالترفه وكلاعلب ومفوطاج الوزراليه الحمم بعجالني يستدعي معونه الحكم وصف والهجرة م موندًا لَمَهُ الصحة فاسا المكم فهولغةً العَضَا وفي الدُّبِّ الإبقان والإبوام والمنع والاجاطه فسي لاتقان حلبم وس لابوام احكِّن الامرَ ابومنُهُ وقد مُؤل الى الاتقان ومُ حكثالتغية ادااخرت على بيق ومنقتنه فآلتف ومنهى لحالع

4. V النافين الحويلية وبموحب الجيعل استنوعد الخالف اذ رجوع البايع الحالح المبيعة لأن ن وخ الح على الما الماله أكانعي حوي البايع الحاب متآجر ألت وط العبط الااذاكان مليفض كاتقدم نحوة والانتبانواع للحوه اس اوجد بحطمولفه زحماساك بي عذا التصنف الميلك إكاة المسهداركشة قبل تابراعالة على مركة وردعلى مواجزاه وأنفلالخوا محدواله ورخى ابرع وعرشا يوعا الوهدين وعزاعن ائي عاواحبابا ووالدبااله اعولدا جعد والجدروع في ا ولمعلى تبدالاوله والاخرب والوماك المارة اللاهوان



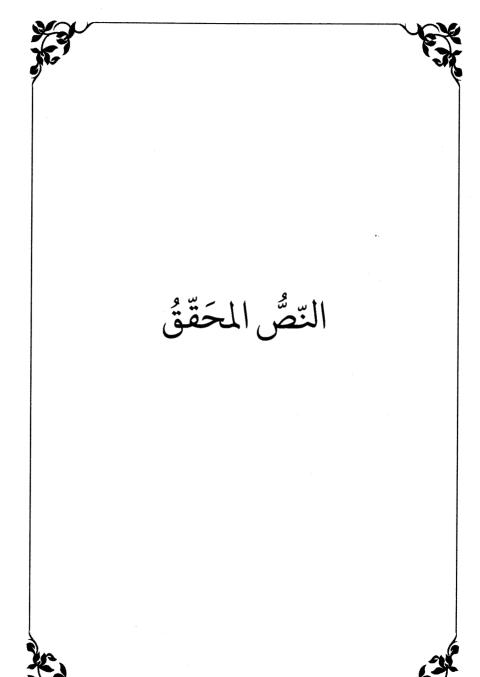



#### بيني لِينْهُ الرَّهُمُ إِلَاحِتُ مِ

# اللهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وَعلى آلِه وصَحْبِه وسَلِّمْ [مُقدِّمة المُؤلِّف]

قال سيِّدُنا ومولانا الشيخ الإمام، العالم العلامة، العمدة الحبر الفَهَّامة، مفتي المسلمين، سِراجُ الدِّين، أبو حَفْص عُمَرُ، البُلْقينيُّ، الشَّافعيُّ، تغمَّدهُ اللهُ برحتِه، ونفعنا والمسلمين بعلومه وبركته (١) \_ آمين \_ :

الحمدُ لله المَلِك العَظِيم الَّذي لا مُعقِّبَ لَحُكمِه، الحكيم العليم، الَّذي لا يَعْزُبُ شيءٌ عن علمِه، ذِي العَظَمة والجَهال، والهَيْبة والكَهال، والكِبْرياء والجَلال، سَطُوتُه تَدُكُ (٢) الجِبال، أحمدُه حُمَداً لائِقاً بجلالِه وكهالِه (٣)، وأشكرُه على نِعَمِه الَّتي لا تُحْصَى وأَفْضالِه.

وأشهدُأنْ لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحمَّداً عبدُه ونبيُّهُ (٤)، ولجميع الخَلْق أرسلَه، ﷺ وعلى آلِه وصَحْبه، وشَرَّف وكرَّم.

<sup>(</sup>١) هذه بداية النسخة ت، وفي (أ): «بسم الله الرَّحن الرَّحيم، وصلَّى الله على سيِّدنا محُمَّد، قال سيِّدُنا ومولانا شيخُ الإسلام، سِراجُ الدِّين أبو حَفْص عُمرُ البُلْقيني الشَّافعيُّ، تَغمَّدهُ الله برحتِه. آمين».

<sup>(</sup>٢) في (أ)، و(ت): «تذلَ»، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «وجماله».

<sup>(</sup>٤) في (أ) زيادة: «ورسوله».

#### أمَّا بعدُ:

فإنَّهُ يقعُ في تسجيلاتِ الحُكَّامِ الحُكْمُ بالصِّحّة والحُكمُ بالمُوجَب، وقَلَّ مَنْ يُمَيِّزُ (١) الفرقَ بينهما، ويعرفُ ما على ذلك يَترتَّب، فقصدتُ أن أُوضِّحَ المَسالكَ في ذلك بهذا التَّصنيف اللَّطِيف، المُسمَّى بـ:

# «الفَتْح المُوهَب في الحُكْم بالصِّحَّةِ والمُوجَب»

والمُوهَبُ: المُعَدُّ للإنْفاق من فَتْح الرَّزَّاق، والمَسؤُولُ منَ الله التَّوفيق لَمْسَلَك التَّحقِيق، إنَّهُ قَريبٌ مُجِيبُ الدُّعاء، واسعُ العَطَاء.

فأقولُ مُستعيناً بالله ومُتوكِّلاً عليه، ومُفوِّضاً جميعَ أُمُورِي إليه:

الحُكْمُ بصِحَّة الشَّيء يستدعي معرفةَ الحُكْم وحدَه، والصِّحَةِ وحدَها، ثُمَّ معرفةَ الحُكْم بالصِّحَّة.

فَأُمَّا الْحُكْم: فهو لُغَةً: القَضاء، وفي مادَّتِه معنى الإِتْقَان والإِبْرام، والمَنْع واللَّهِ والمَنْع واللَّم والمَنْع والإَحَاطة، فمِنَ الإِتقانِ: حَكِيم (٢) بِمَعنى مُتْقِن.

ومنَ الإبرام: أَحْكَمْتُ الأمرَ: أبرَمْتُه، وقد يَؤُولُ إلى الإثقان.

ومن المَنْع: حكمْتُ السَّفِية: إذا أخذتَ على يَدَيْه (٣)، ومَنَعْتَه منَ التَّصرُّ ف(٤)،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «يبين».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «حُكِم»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (م): «يده».

<sup>(</sup>٤) ومن ذلك قولُ جرير:

إنِّي أخافُ عليكُمُ أنْ أَغْضَبا

ومنهُ سُمِّي الحاكِمُ حاكماً؛ لَمُنْعِه الظالمَ من ظُلْمِه، ومنهُ الحَكِيمُ الذي يمنعُ نفسَهُ عَمَّا لا يَلِيقُ بهِ(١).

ومنَ الإحاطة: حَكَمْتُ اللِّجَامَ، وهي (٢) ما أحاطَ بالحَنك، وهذا قد يَؤولُ إلى المَنْع؛ لأنَّ تلك الحديدةَ المُحيطةَ بالحَنك تمنعُ الدَّابَّةَ عَمَّا لا يُرِيدُ صاحبُها مِنْ عَدْوِ ونحْوِه.

واصطلاحاً هُنا: ما يصدُرُ من مُتَولِّ (٣) عُمُوماً أو خُصُوصاً راجِعاً إلى عامٍّ منَ الإلزاماتِ السَّائغة لهُ في القَضَايا على وجهٍ مخصُوصٍ.

والصّحّةُ لُغةً: خِلافُ السُّقْم، وتُطْلقُ على تمامِ الشَّيء، وزَوَال عِلَّتِه (٤). واصطلاحاً: اسْتِتباعُ الغَايةِ، كذا قاله بعضُ الأُصُوليِّين (٥)، وفيه أبحاثُ

<sup>(</sup>١) ينظر معاني حكم في «الصحاح» للجوهري، و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: حكم).

<sup>(</sup>٢) أنثه؛ لتأويله بالحديدة.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «مقول»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: صحح).

<sup>(</sup>٥) هذا التعريف ذكره البيضاوي في «منهاجه»، ويقصد باستتباع الغاية: طلبُ الفِعْل لتبعيَّةِ غايتِه، وترتيب وُجودِها على وُجودِه؛ لأنَّ السين للطلب؛ كاستعطى، وكأنَّهُ جعل الفِعْلَ الصَّحيحَ طالباً، أو مُقتضياً لترتُّب أثرِه عليه مجازاً. ينظر: «نهاية السول شرح منهاج الوصول» للإسنوي (ص: ٢٨).

وقال السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج» (١: ٦٧): «تفسيرُ الصِّحة باستتباع الغاية جيِّدٌ من جهة كونِه شاملاً للعبادات والمعاملات، إلا أنَّ الأَوْلى في تحريرِ العِبارة أن يُقال: كونُ ذلك الشيء يستتبع غايتَه؛ فإن استتباع الغاية يقتضي حصولَ التبعية، وقد يتوقَّف ذلك على شرط؛ كالعقد في زمن الخيار، وكونه يستتبع الغاية صحيحٌ، وإن توقفت التبعيَّةُ على شرط؛ لأنَّ معناه أنَّه بهذه الحيثية». انتهى. وتمامه فيه.

ليس هذا موضع بَسْطِها، وقد بيَّناها(١) في: «المسؤول في علم الأصول»(٢).

ومنهُم مَنْ قال: ترتُّبُ الغَرَض المطلوبِ من الشَّيء على الشَّيء (٣)، وفيه نظرٌ.

## وعندي أنَّ الصِّحَّةَ: عبارةٌ عن صفةٍ لازمةٍ للصَّادرِ من الإنسان(٤) بما

(١) في (أ) و(ت): «بينها»، والمثبت من (م).

(٤) من هنا إلى قوله: «إذا تقرر ذلك» في عبارة (م) اختلاف عن النسختين (أ) و(ت)، لذلك ارتأيت أن أثبتها كها جاءت هنا: وعندي أنَّ الصِّحة عبارةٌ عن صفةٍ لا زمةٍ لما يصدرُ من الإنسان بأركانِه وشرائطِه المُعتبرة في حُصولِه، لا مِن جهةِ التَّكْملة أو مجرَّد اليد؛ مِن عبادةٍ أو عَقْد أو حَلِّ أو إقرار، ودخل في الإنسان الصبيُّ المميِّز؛ فإنَّه تصتُّ منهُ الصَّلاة والصَّومُ وغيرُ ذلك ممَّا هو مُقرَّرٌ في كُتب الفقه، وكذلك يدخلُ فيه الصبيُّ الذي لا يُميِّز، والمجنونُ بالنِّسبة

إلى وُقوفِها بعَرَفات، وطوافِها، وسَعْيها، ونحو ذلك بعد دُخولِه في الإحرام بإحرامِ الوليِّ، ولذلك قال الفُقهاءُ المُصحِّحون لذلك: مِن شرط الصِّحَّة في الحجِّ الإسلام، ويصحُّ حجُّ المَجْنون والصَّبى ولو كان لا يُميِّز.

وقولنا: «إلَّا مِن جهةِ التَّكْمِلة» يخرجُ ما كان منَ الشُّروط مُعتبراً في كمالِ الشَّيء لا في صِحَّتِه؛ كالمعتبر في كمالِ العِبادة ولُزوم العَقد واستقراره.

وقولنا: «أو مجرَّد اليد» أخرجنا به الحجَّ الفاسد ونحوه، وما نصَّ عليه في «الأُم» في المرأة التي جاءتْ من بلادِ الهُدْنة مسلمة، وقلنا: تغرمُ لزوجِها المهرَ على القول المرجوح، فلو كان قد طلَّق طلاقاً رجعيًا، لم تغرمُ له المهرَ حتَّى يراجعَ، وهذه صورةُ رجعةٍ لا حقيقتُها، وهي غيرُ صحيحةٍ، والمرادُ منها مجرَّدُ الصُّورة فقط؛ لتظهرَ رغبةُ المطلِّق الكافر.

وقولُنا: «مِن عبادةٍ أو عَقْد أو حَلِّ» كذلك يدخلُ فيه العباداتُ كُلُّها من الطَّهارات بأنواعِها والصَّلوات والطَّهارات والصَّدة والجِهاد، ألا =

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره في جملة مؤلفاته ابنُه علم الدين صالح في ترجمته (ص:٥٠٥). ووقع في (م): «السُّول». (٣) ينظر: «المنثور في القواعد» للزركشي (٢: ٣٠٤).

فقولُنا: (لازمة) يُخرِجُ ما يكونُ منَ الاستِقْرار واللُّزُوم والقَبُول، وكونَهُ يكونُ موقوفاً، فليس شيءٌ من هذا بلازم للصَّادر المذكور، ولا يلزم غيرُ وَصْف الصِّحَة، ولهذا قال الإمامُ: إذا قلنا بوقف بيع الفُضُولي، فالموقوفُ المُلْك، وأمَّا الصِّحةُ: فلا تُو قَفُ (٢).

ويدخل في العُقود ما كان مقصودُه الحلَّ؛ كالحُلْع والكِتابة، ويدخل ما يُقصدُ به زوالُ المُطالبة، أو زوالُ الملك؛ كالإبراء، والصُّلح عن الدَّم، [بياض] والتَّعليق.

وأخرجنا به الجنايات الموجبة لقصاص أو دية، أو كفارة، وجناية البغي، والزِّنا، والسَّرِقة، وشُرْب الخمر، وقطع الطريق، ونحوها، فليسَ شيءٌ منها يوصفُ بالصِّحة. ويقال في الظِّهار: مَنْ صحَّ طلاقُه صَحَّ ظهارُه، وفي الرِّدَّة: تصحُّ الرِّدة من كُلِّ مكلف، وذلك لأنَّ الظِّهار وإن كان معصية، إلَّا أنَّه كان طلاقاً فنُقِل إلى إيجابِ الكفَّارة الكُبرى بشرطِه المعتبر، فلذلك وصف بالصِّحة، والرِّدة التي هي أعظمُ المعاصي حَلُّ لعَقْد الإسلام الذي هو أعظمُ العُقود، وليست الصِّحة ولا الحكمُ بها عقلين، خلافاً لمن قال ذلك، فمعرفةُ ذلك إنَّها هو من جهة الشرع، وبسطُ ذلك في أصول الفقه.

وذكرنا الإقرار؛ ليتناولَ الإقرارَ بها [هو] إنشاءٌ أو بغيره على ما هو مُفصَّلٌ في بابه.

ترى أنّه إذا لم يوجد فيه الإخلاصُ فهو باطل، ويدخل العقودُ من بيع وسَلَم، وقرْض ورَهْن، وحَوالة وصُلْح، وضَهان وشركة، ووكالة وعارية، وشُفْعة، ومزارعة ومساقاة، وإجارة وجعالة، ومُسابقة ومناضلة، ووقف وهبة، ووصية ووصاية، ووديعة، ونفقة وصداق ورجعة، فإنّها تُوصفُ بالانعقاد، وهي عَقْد، ويدخلُ الإيلاءُ والظّهارُ، والأيّهان والنُّذُور، وقد يكونُ بعضُ النّذر عبادة، وتدخلُ الولاياتُ كُلّها من خلافة وسَلْطنة وقضاء وحِسْبة، وغير ذلك، ويدخلُ في الحلّ الفسوخُ كُلّها، والطّلاقُ واللّعان، والعِتْق.

<sup>(</sup>١) في (أ): «نفسه»، وغير واضحة في (ت)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) نقله عن الإمام الجويني الرافعيُّ في «الشرح الكبير» (٤: ٣٤).

والحاملُ لهُ على ذلك لزومُ الصِّحَّة لما انتفى عنهُ الفسادُ.

وقولُنا: (الصَّادِر من الإنسان) يُعْلِمُك أُموراً:

أحدُها: [الصَّادرُ منَ الله تعالى يُوصفُ بالحقِّ والإِنْقان والإِحْكَام، والنَّفَاذ والعَدْل، والفَضْل والانْتِقام، وغيرِ ذلك ممَّا جاء في الكتاب والسُّنَّة، ولا يتعدَّى إلى غيرِ ذلك إلاَّ بدليل.

الأمر الثاني: ما يصدُر منَ الملائكةِ يُوصَفُ بالحقِّ والإِحْسان، ونحوِهما.

الثالث: ما يصدُر منَ الأنبياء في التَّشْريع والإبْلاغ يُوصَفُ بالحَقِّ والنُّور والمُّدى، ونحوِها، ويُقال في عَقْد الأنبياءِ النِّكاحَ والشِّراءَ ونحوِهما: صحيحٌ، وقد أطلق الفُقَهاءُ ذلك؛ لأنَّ العُقودَ ونحوَها في الجملة توصف (١) بذلك.

الرَّابع: ما يصدُر من الجِنِّ (٢)، ولا يُتكلَّمُ فيه بها يتعلَّقُ بصِحَّةٍ ولا فساد؛ لأنَّ التَّفريعاتِ المتعلِّقةَ بهم لا يُدرى حالهُا، فلا نَخُوضُ في تعريفِها ولا تفريعِها.

وخرجَ بـ: (الإنسان) الحيواناتُ النَّاميةُ، فلا يُوصَفُ ما يصدُر منها بصِحَّةٍ ولا فساد] (٣)، ودخلَ في (الإنسان) البالغُ والمميِّزُ فيما يصِحُّ منهُما،

<sup>(</sup>١) قوله: «توصف» ليس في (أ)، وفي (ت): بياض بمقدار كلمة، والمثبت من هامشها، وحاشية في هامش (م) نقلت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «الحق»، وفي هامش (ت): «الخلق». والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين كتب في حاشية (م)، وكتب في آخرِه ما نصُّه: كذا بخطٍّ مُؤلِّفه، لكنَّه في ورقة أجنبة، فاعرفه.

ورأيتُ في «فتاويه الشامية» قال الشَّيخُ عزُّ الدِّين بنُ عبد السَّلام: والحكمُ الشَّرعي الَّذي يستفيدُه القاضي بالولاية هو إظهارُ حكم الشَّرع في الواقعة عمن يجبُ عليه إمضاؤه. قال: فيه =

فيصِحُّ منَ الصَّبيِّ وُضُوءُه وغُسْلُه، وتيمُّمُه، وصلاتُه، وصومُه واعتكافُه، وإحرامُه بحَجِّ أو عُمْرة بإذْن الوليِّ ونحوِه.

ودخلَ غيرُ المميِّز والمجنونُ، فيصِحُّ منهُ اطوافُ الحجِّ والعُمْرةِ والوُقوفُ بعرَ فات، والسَّعيُ بين الصَّفا والمُرْوة إذا سبقَ إحرامُ الوليِّ؛ تفريعاً على الصَّحيحِ في صَورة المَجْنون، وفي وُضُوء الوليِّ والصبيِّ، وطوافِ القُدُوم والوَداع كلامٌ ليس هذا موضعَ بسطِه (١).

وقولُنا: (بها يُعتبر في نفيه الفَسَادَ عنهُ) نُريدُ بالمُعتَبر ما كان رُكناً وشَرْطاً، فمتى فات شيءٌ من ذلك، فاتتِ الصِّحَّةُ، ويُفْهِمُك أَنَّه إنَّها يُوصَفُ بالصِّحَّة فيها يصدُر من الإنسان ما كان يَطْرُقه الفسادُ لولا وجودُ ما ينفيهِ، وهو معنى قولِ الأُصُوليِّين: إنَّها يُوصَفُ بالصِّحَّة ما احتَملَ وَجْهَين؛ يعني: الصِّحَّة وعدمَها.

وإنَّما أطلقنا (الصَّادرَ)؛ ليدخُلَ فيهِ النَّظرُ والاعتقادُ والدَّليلُ، ومنهُ القِياسُ، وقد قالوا: النَّظرُ الصَّحيحُ والفاسدُ، والاعتقادُ الصَّحيحُ والفاسد، والقولُ بمعنى الاعتقاد لذلك، والدَّليلُ الصَّحيحُ والفاسد، والقِياسُ الصَّحيحُ والفاسد.

<sup>=</sup> احترازٌ عن المُفتي فإنَّه لا يجبُ عليه إمضاءُ الحكم. قال: وقال إمامُ الحرمين: هو إظهارُ حكم الشرع في الواقعةِ من مُطاع. قال الشيخ عز الدين: احترز عن المُفتي بقوله: مطاع، وهو غير صحيح؛ لأنَّ المفتي أيضًا تجبُ طاعتُه، فهو مُطاعٌ شرعاً، انتهى. ثم ذكر فيها فوائد ينبغي أن تراجع منها.

قال الدَّمِيري في «شرحِه» [«النجم الوهاج» (١٠: ١٣٤)]: ونقل ابنُ برِّي عن بعضِهم: أنه فرَّق بين القضاء والحكم: بأنَّ الحكمَ إظهارُ ما يُفْصَل به بين الخَصْمين قولاً، والقضاء: إيقاع ما يوجبه الحكم فعلاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٧: ٢٩).

فإن قيل: قد أطلقُوا على الخبرِ الثَّابتِ أَنَّه صحيحٌ، ووَصَفُوا ما لا يُحتجُّ به بالضَّعْف؟

قلنا: هذا اصطلاحُ اللُّحدِّثِين، وكأنَّهم أخذُوه في مُقابلةِ الثَّابتِ.

ويدخلُ في (الصَّادر) العباداتُ كُلُّها؛ منَ الطَّهاراتِ والصَّلواتِ، ولو صلاةَ مَنْ فقد السُّتْرةَ؛ فإنَّها صحيحةٌ؛ لسُقُوط شرطِ السَّتْرِ في حقِّه حينئذٍ.

وأمَّا مَنْ لم يجدْ ماءً ولا تُرَاباً: فلا تُوصفُ صلاتُه بالصِّحَّة عند قَوْم؛ لأنَّ الشَّرطَ عندهم غيرُ ساقطٍ، فصارَ كأنَّهُ قالَ: مأمورٌ بالتشبُّه بالمُصلِّي؛ كالمُمْسِك المَشبِّه بالصَّائم.

ومَنْ وصفَ صلاتَه بالصِّحَّة، فتركُ الشَّرط ساقطُّ؛ كما في السُّترة، وعلى هذا فقِسْ.

ويدخلُ في (الصَّادرِ) النيَّة؛ فإنَّها تُوصَفُ بالصِّحَّةِ والفَسَاد، ولا يبعُد الوصفُ المَّدَّة، ويُوصَفُ الدَّمُ الدَّمُ بالفَسَاد، وبأنَّهُ اسْتِحاضةٌ.

وقد يُفرِّ قُون بين دَمِ الفَسادِ والاستحاضةِ مِن جهةِ أَنَّ ما لا يَدومُ يُسمَّى دَمَ فساد، وما دام يُسمَّى اسْتِحاضةً، ولهُ أحكامٌ مِن جهةِ أَنَّهَا لا تُصلِّي بالوُضُوءِ إلَّا فَرْضاً واحداً، ولا تَنْوي به الاستباحة، ويكونُ بعدَ دُخُول الوقت، بخلافِ دمِ الفسادِ؛ فإنَّها تُصلِّي بوضُوئِه فرائضَ، وتنوي رفعَ الحَدَث، ولا تفتقرُ إلى دُخُول الوقت (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٢: ٥٤٧).

والأَذانُ يُوصفُ بالصِّحَّة وعدمِها، والاستقبالُ، والسَّثُرُ، وفي وصفِها بذلك نظرٌ، ويدخلُ فيها سبقَ سجودُ التِّلاوة، والسَّهْوِ، والشُّكْر، وأما الجهاعةُ: فلا تُوصفُ بصِحَّة ولا فسادٍ، وإنَّها تُوصَفُ بالجَوَاز وعدمِه.

وهل يجوزُ القَصْرُ فيه، أم لا؟ فإذا وُصِفَ القَصْرُ بالصِّحَة والفساد، دخلَ في العِبادة.

ويدخلُ في العِبادات الزَّكاةُ وقَسْمُها(١)، والصَّومُ، والاعِتْكاف، والحجّ، والحجّ، وغيرُها منَ العبادات، وكذلك النَّذْرُ، والأُضْحية، والذَّبيحة، بخلاف الصَّيْد.

وممّا يُوصَفُ بالصّحّة والفساد: المُعاملاتُ، ومن ذلك البيعُ والقَبْضُ، وشرطُ الجِيار، بخلافِ خِيار المجلِس؛ فإنّهُ ليسَ صادِراً منَ الإنسان، وممّا يُوصَفُ بذلك الإقالةُ والتَّحالفُ، والردُّ بالعَيْب، والفسخُ بغير العَيْب، والسَّلَم، وقَبْضُ رأسِ مالِه، وقبْضُ المُسْلَم فيه، والقَرْضُ وقَبْضُه، والرَّهْنُ وقَبْضُه، وحجْرُ القاضي، بخلاف الحَجْر الواقع ابتداءً بصِباً، أو جُنُون، أو سَفَه.

ومما يُوصفُ بذلك: الصُّلحُ بأنواعِه، والحَوالةُ، والضَّمان، والإِبْراء، والشِّرْكة، والوَكالة، والعَارِيَّة، بخلافِ الغَصْب.

ومماً يُوصفُ بهما: الأخذُ بالشُّفْعة، بخِلاف الشُّفْعة نفسِها، وذلك هو الحكمُ الشَّرعي، والكلامُ فيما يصدُر منَ الإنسان.

وممًّا يُوصَفُ بهما: القِرَاض، والمُساقاة، والإجارة، والجُعَالة، والمُسابقة، والوَقْف، والهِبَة، والالْتِقاط، والوَصِيَّة، والوِصاية، والوَدِيعة، بخِلاف ردِّها،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت) رسمت هكذا: «وتسها».

كذا قالَهُ بعضُ الأُصوليِّين(١١)، وفيه نظرٌ(٢).

وممّاً يوصفُ بذلك: النِّكاحُ، والصَّدَاقُ، والخُلْع، والطَّلاق، وتعليقُه، والرَّجْعة، وقد تُعتبرُ الرَّجْعةُ صُورةً لمعنى لا لحقيقتِها، ولا تكونُ صحيحةً، وذلك في موضع واحدِ نصَّ عليه في «الأُمِّ»؛ في المرأة الَّتي جاءت من بلاد الهُدْنة مُسْلِمةً، وقُلنا: تَغْرَمُ لزوجِها الكافرِ (٣) المهرَ على القولِ المرجُوح، فلو كان قد طلَّقَ طلاقاً رجعيّاً، لم تغرَمْ لهُ المهرَ حتَّى يُراجِعَ؛ لتظهرَ رغبتُه (١٤).

وهذه صورةُ رجعةٍ، لا حقيقتُها، بل لمعنىً آخرَ، وهو ظهورُ رغبتِه لتَغْرَمَ لهُ المهرَ، وهي غيرُ صحيحة؛ لأنَّ الكافرَ لا يراجعُ الـمُسْلمة، وما تقدَّم هو المنصوصُ (٥٠).

وذكر في «النّهاية»: أنَّ المحقِّقين خرَّجُوا قولاً؛ أنَّهُ لا تُعتبرُ رجعتُه؛ لأنَّها غيرُ صحيحة، فلا معنى لاعتبارِها(٢)، وما ذكرَهُ الإمامُ خِلافُ النَّصِّ، ويُمتحَنُ فيُقال: أيُّ موضع يُعتبرُ فيه رجعةُ الكافر الأصليِّ المسلمةَ؟

<sup>(</sup>١) يعني ليس ردُّ الوديعة مما يقعُ على وجهين: مُجُزئ وغيِر مجزئ، بل ممَّا لا يقعُ إلَّا على جهةٍ واحدة، وهو التَّسليمُ لمستحِقُ التَّسليم، فإن رُدَّت إلى غيرِه، لا يقال: إنَّه ردُّ غيرُ مجزئ. ينظر: «تيسير التحرير» لأمر بادشاه (٢: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) فإن ردَّ الوديعة منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد؛ كما لو ردَّها إلى صاحبها بعد جُنونِه. ينظر: «تشنيف المسامع» للزركشي (١: ١٧٨)، و «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (١: ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الكافر» ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) قوله: «لتظهر رغبته» ليس في (م). ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤: ٢٠٥-٢٠٦).

 <sup>(</sup>٥) في (م) جاءت العبارة هكذا: «وهذه صورةُ رجعةٍ لا حقيقتُها، وهي غير صحيحة، والمرادُ منها مُجُرَّدُ الصُّورة فقط؛ لتظهرَ رغبةُ المُطلِّق الكافر».

<sup>(</sup>٦) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (١٨: ١٨).

ومماً يُوصَفُ بالصِّحَة والفساد: الإيلاءُ والظِّهارُ، وإن كانا معصيتين؛ لأنَّهُ كانا طلاقاً، فنُقِلا إلى ما استقرَّ في الشَّرعِ مِن حُكْمِهما بالشَّرائطِ المُعْتبرة في ذلك، فلذلك وُصِفا بها ذُكِر.

وعمَّا يُوصفُ بذلك: اللِّعانُ والاسْتِبراء، ولم نرَهُم يَصِفون العِدَّة بذلك؛ لاعتنائِهم بأنَّهُ يُعتدُّ بها أو لا يُعتدُّ، ولا الرَّضَاعَ؛ اعتناءً بأنَّهُ يُحرِّمُ أو لا يُحرِّم، ولا النَّفقة؛ اعتناءً بأنَّهُ يُسقِطُ الواجبَ أو لا يُسْقِطُ، وكُلُّ ذلك راجعٌ إلى الصِّحَّة والفسادِ.

والوِلاياتُ الصَّادرةُ من الإنسان كُلُها تُوصَفُ بالصِّحَّة والفساد، ويدخلُ في ذلك الخِلافةُ والسَّلْطنة، والقَضاءُ والحِسْبة، وغيرُ ذلك، والحُّكمُ الصَّادرُ عَنَّن ذكرنا.

وأمَّا الوِلاياتُ الثَّابِتةُ شرعاً لسبب (١) قرابة أو غيرها، في نكاحٍ أو حَضانةٍ، أو غيرهما: فذاك مَّا ثبتَ شَرْعاً، لا على ما يصدُر من الإنسان، والعِتْقُ والتَّدْبيرُ والكِتابة، بخِلاف الاستيلاد؛ استغناءً بالنُّفُوذ فيه وعدَمِه.

وعمَّا يُوصفُ بالصِّحَّة والفسادِ: الإقرارُ، سواءٌ كان بهالٍ أو نَسَب، أو غيرِهما، واليمينُ تُوصفُ بهها.

وأمَّا الجِناياتُ المُوجبةُ لقِصَاص أو دِيَة، أو كَفالةٍ: فلا تدخلُ في الوَصْف بذلك.

وميًّا لا يدخلُ: جنايةُ البَغْيِ وَالزِّنا، وشُـرْبِ الْحَمْر، والسَّرِقة، وقَطْع

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «ليست»، والصواب المثبت.

الطريق، ونحوها، بخِلاف الرِّدَّة؛ فإنَّها وإن كانت جنايةً ومعصيةً إلَّا أنَّها حَلَّت عَقْداً عظيماً، وهو عَقْدُ الإسلام الذي هو أعظمُ العُقُود؛ فلذلك وُصِفت بالصِّحَة وعدَمِها، فيُقال: تصِحُّ الرِّدَّةُ من كُلِّ بالغ عاقل.

والجهادُ عبادةٌ، والهِجْرة كذلك، فيقالُ: جهادٌ صحيحٌ، وقالت عائشةُ في قضيَّة: إنَّ الله قد أبطلَ جهادَهُ، إلاَّ أن يتوبَ (١)، فاستعملت ذلك الآحاد، وصَحَّ في الهِجْرة: «مَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورَسُولِه...» الحديثَ (٢).

وأمَّا الأمانُ، وعَقْدُ الجِزْية، والهُدْنة: فيُوصفُ بالصِّحَّة والفسَاد، ولو قيل: الموصوفُ بالصِّحَّة ما يكونُ عبادةً أو عَقْداً أو حَلَّا أو خبراً، لشمَل غالبَ ذلك، وقد يخرجُ عنهُ بعضُ ما قدَّمناهُ.

وليستِ الصِّحَّةُ ولا الحكمُ بها عقليَّيْن، خلافاً لمن قال ذلك، فمعرفةُ ذلك إنَّما هو من جهةِ الشَّرع، وبسطُ ذلك في أُصول الفِقْه.

إذا(٣) تقرَّر ذلك، فالحكمُ بالصِّحَّة: عبارةٌ عن قضاء مَنْ لهُ ذلك في أمرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (٨٤٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد (١٤٨١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب البيوع، باب الرَّجل يبيعُ الشَّيءَ إلى أجل، ثُمَّ يشتريه بأقلَّ (١٠٧٩)، والدارقطني في «سننه» (٢٠٠٣). ولفظ الأول: عن امرأة أبي السفر: أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضي الله عنها، فقالت: إنَّ زيدَ بن أرقم باعني جاريةً بثمان مئة درهم نسيئةً، واشتراها منِّي بست مئة، فقالت عائشة: أبلغي زيدَ ابن أرقم رضي الله عنه أنَّ الله تعالى قد أبطلَ جهادَه إن لم يَتُب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيهان، باب ما جاء أن الأعهال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى (٤٥)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإمارة، باب قوله على: إنها الأعمال بالنية (١٩٠٧) (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) هنا تتفق النسخة (م) مع النسختين (أ) و(ت).

قابلٍ لقَضائِه ثبتَ عندَه وجودُه بشر ائطِه المُمْكنِ ثبوتُها أنَّ ذلك الأمرَ صدرَ مِن أهلِه في محلِّه على الوجهِ المُعتَبر عندَهُ في ذلك شرعاً.

وأما الحُكْمُ بِاللُوجَبِ: (فلا بُدَّ أَن نُبيِّنَ اللُوجَبِ، ثُمَّ نذكرَ تعريفَ الحُكْم بِاللُوجَبِ) (١) فنقول: مُوجَبُ الشْيَّء عبارةٌ عنِ الأمرِ المترتِّب على ذلك الشيَّء.

والحكمُ بالمُوجَب: قضاءُ المتولِّي بأمرٍ ثبت عندَهُ بالإلزام بما يترتَّبُ على ذلك الأمر خاصًا وعامًا على الوجهِ المُعتبرِ عندَه في ذلك شَرْعاً.

وإن شئتَ، قلتَ: (إظهارُ المتولِّي قضاءَه...) إلى آخر التَّعريف فيهما.

فقولُنا: (إظهار) أردنا به أنَّ الحُكْمَ هو ما يظهرُه القاضي على الوجهِ المذكور، لا ما يُصمِّمُ عليهِ في نيَّتِه من غير إظهارٍ، خلافاً لمَن قال: الحُكمُ هو الذي يقعُ في نفس (٢) الحاكم، ويُصمِّمُ عليهِ، وإنَّما قُلنا نحنُ: إظهارُ ما ذُكِر (٣)؛ لأنَّ المكلّف به، والمعمولَ به، والمشهودَ به إنَّما هو الذي يظهرُه الحاكمُ ممَّا ذُكِر (٤)، لا مجُرَّد ما يُضمِرُه، فذاك لا اطِّلاعَ لنا عليه، ومجرَّدُ ذلك ليس بحُكْم أصلاً، وليس هذا منَ الكلامِ النَّفْسي؛ فإنَّ الحُكمَ إنَّما هو الذي يظهرُ مِن قضائِه (٥) على الوجهِ المذكور، وهذا واضحٌ لا خفاءَ به (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «قلب».

<sup>(</sup>٣) عبارة (م): «وإنها قلنا ذلك لأن المكلف...» إلخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: «مما ذكر» ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) قوله: «من قضائه» ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وهذا واضح لا خفاء فيه» ليس في (م).

فإن قلت: الإظهارُ أعمُّ منَ الإخبارِ والإنشاء، والحُكم إنشاء؟

قلت: لا نُسلِّمُ أنَّ الحكمَ إنشاءٌ من كُلِّ وجهٍ، فقد قال الإمامُ الشَّافعيُّ رضي اللهُ عنهُ في كتاب «الرِّسالةِ» في ترجمةِ: الحُجَّة في تثبيتِ خبرِ الواحدِ: ألا ترى أنَّ قضاءَ القَاضي على الرَّجُل للرَّجُل إنَّما هو خبرٌ يخبرُ به عن بيِّنةٍ ثبتتْ عندَه، أو إقرارٍ مِن خَصْم أقرَّ بهِ عندَه، فأنفذ الحُكْمَ (١) فيه؟ (٢).

وهذا نصُّ صريحٌ في أنَّ الحُكْمَ إخبارٌ، وعلى هذا جرى عملُ النَّاس في الشَّهادة على الْمُقِرِّ بها يُقِرُّ به على نفسِه؛ فإنَّه إذا شهد شهودٌ بذلك، ثُمَّ جاء آخرُون، فأشهدَهُم الحاكمُ بذلك، فأَسَّه يُسوُّون بين الشَّهادتين، ولو كان الأوَّلُ إنشاءً، والثاني خبراً، لفَصَّلوا كها يُفصِّلون بين الشَّهادة على إنشاءِ العُقود، وبين الشَّهادة على الإخبارِ بها بعد وُقُوعِها، فلمَّا لم يُفصِّلوا في الشَّهادة على الخُكْم، دلَّ ذلك على أنَّ عملَهم على تنزيلِه منزلة الإخبار.

وهكذا الشُّهودُ يشهدون عند الحاكم ببيع، ثُمَّ يشهدون عند حاكم آخرَ بذلك البيع نفسِه؛ فإمَّم في الشَّهادتين بمنزلةٍ واحدةٍ، وليسُوا في الأولى بمُنْشِئين، وفي الثَّانية بمُخْبِرين، وهكذا حكمُ الحاكم.

ويحتملُ أن يُقال: الحُكمُ إنشاءٌ، ولهذا لا يحتملُ التَّصديقَ والتَّكذيبَ، بخلافِ الإخبار، ويُحمَلُ كلامُ الشَّافعي رضي الله عنه على أنَّ الإنفاذَ الذي هو الإنشاءُ تضمَّن الإخبارَ عن مُستندِ الحُكْم السَّابق على الحُكْم، فمِن حيثُ

<sup>(</sup>١) في (م): «حكمه».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: ٢٠٤).

إنَّه كذلك يكونُ خبراً، ومن حيثُ الإنفاذُ يكونُ إنشاءً، وهذا بخلافِ العُقود؛ فإنَّها لا تتضمَّنُ الإخبارَ عن شيءٍ سابقٍ، والحُّكمُ مِن جهةٍ إنشاءٌ، ومِن جهةِ أنَّه لا يكونُ إلاَّ عن مُستنَد سابقٍ عليه يكونُ إخباراً، وعلى هذا فالشَّهادةُ على الحاكم مرَّة ثانيةً (١) بحُكْمِه تتضمَّنُ (٢) إخباراً.

وإنَّما سوَّى النَّاسُ بينهُما؛ لأنَّ المُغلَّبَ (٣) في ذلك خبُره عن مُستندِ سبق الزامُ به، فلذلك سهُلَ عندهم التَّسويةُ، وعلى هذا فالأحسنُ أن يقال: الحُكمُ عبارةٌ عن قضاءِ المُتولِّي الذي أظهرَهُ دليلاً على مُستندِ سابق.

ومِن هذا الموضع يظهرُ لك أنَّ القاضيَ إذا عقدَ بيعاً أو نِكاحاً، لا يكونُ حُكْماً، خلافاً لمنِ اعتقدَ ذلك، ووجهُ ظُهورِه (٤) مِن نصِّ الشَّافعيِّ رضي الله عنه المذكورِ أنَّ مُستندَ الحاكم لا بُدَّ أن يكونَ سابقاً، وأنَّ الإلزامَ الذي هو إنفاذُ الحُكْم يتضمَّنُ الإخبارَ عن المُستندِ السَّابق، وقولُ القاضي: (بعتُ)، أو (زَوَّجتُ) ونحوهما ليس كذلك، ولأنَّ الإلزامَ يكونُ عن شيءٍ وقع، والعقدُ إلى الآن لم يقع.

وما ذكرناهُ في حُكْم القاضي يجري مثلُه في الشَّهادة، لكن بضَعْف؛ فإنَّها إنشاءٌ من وَجْه، وخبرٌ مِن وَجْه، فمن حيثُ اعتبادُها على شيءٍ سبقَ تكونُ خبراً، ومِن حيثُ إنشاؤُه شهادةً عند الحاكم على وجه مخصوصِ يقرُبُ من الإنشاء،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «بأنه»، والمثبت من (م)، وقوله: «تتضمن» خبر قوله: «فالشهادة».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ت): «تتمحض».

<sup>(</sup>٣) في (أ) رسمت هكذا: «العب»، وفي (ت): «الشك»، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٤) عبارة (أ) و(ت): «ووجهه من نص...» إلخ.

ومن جهةِ الإخبار يُوصَفُ الشَّاهِدُ بِأَنَّهُ صَدَق أو كذب، قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على المُنافقون: ١]، فقد وصف شهادتهم بالكذب، فدلَّ على أنَّ الشَّهادة خبرٌ.

وكذلك يُوصفُ حكمُ القاضي بالكذبِ من حيثُ تضمُّنُه لإخبارِه عن المُستندِ الشَّرعيِّ، فيُقال: كذبَ في ذلك باعتبار أنَّ المستندَ الشرعيَّ لم يكن موجوداً، وأمَّا مجرَّدُ الإلزام: فلا يُوصفُ بكذِب ولا صِدْق، إنَّما يُوصفُ بالصِّحَّة أو الفَساد والبُطْلان.

وقولنا: (مَنْ لهُ ذلك) يدخلُ فيه الإمامُ ونُوَّابُه الَّذين لهم ذلك، والَّذي لم يبلغْهُ خبرُ العَزْل، وحاكمُ أهلِ البَغْي إذا لم يستجلَّ دماءَ أهلِ العَدْل، والكافرُ حاكمُ الكَفَرة إذا حكم بينَهُم، والمُحكَّمُ إذا جوَّزْنا التَّحكيم، وقد اختلفَ مشايخُ الحنفيَّة في تنزيلِ حُكْم المُحكَّم منزلة الحاكم المتولِّي بالنِّسْبة إلى الوَقْف؛ تفريعاً على اعتبارِ حُكْم الحاكم في لُزُومِه والتَّصرُّ ف(١)، [والذي] ذكره العُلَماء(١) أنه لا يُنزَّل (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «المصرف»، وسقطت من (م)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «القاضي».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الجوهرة النيرة» للحدادي (١: ٣٣٣)، و «البناية» للعيني (٧: ٢٩٤). وفي الأخير: «وحكي عن شمس الأثمة الحلواني رحمه الله قال: مسألة الحاكم المُحكَّم تعلم ولا يفتي به، وكان يقول ظاهر المذهب أنه يجوز، إلا أن القاضي الإمام الأستاذ أبا علي البيهقي، كان يقول: يكتم هذا الفعل ولا يفتى به؛ لئلا يتطرق الجهال إلى هذا فيؤدي إلى هدم مذهبنا».

وقوله: «وقد اختلف مشايخ» إلى قوله: «لا ينزل» ألحق في هامش (م)، وكتب في آخره: «كذا بخط مؤلفه غير مصحح عليه وغير مجُوَّد»

وذكرُنا القضاءَ في التَّعريفين (١) يخرجُ الثُّبوتَ، فليس بحُكْم على الأصحِّ عندنا، خلافاً لقوم من العُلَهاء ذهبوا إلى أنَّ الثُّبوتَ حُكمٌ، والتَّحقيقُ أنَّه بالنِّسبة إلى تعديل (٢) البيِّنة حكمٌ، وأمَّا بالنِّسبة إلى الإلزام: فلا؛ لأنَّه لم يوجد الإلزامُ (٣).

فإن قال قائلٌ: عرَّفتَ الحُكْمَ بالقضاءِ... إلى آخره، وهذا يدُلُّ على التَّرادُف، فما معنى ما يُكتبُ في التَّسْجيلاتِ قديماً وجديداً (٤)، وهو نافذُ الحُكْم والقَضاء، ماضِيها، أو نافذُ القضاء والحُكْم، ماضيها؟

قلنا: كُلُّ منَ اللَّفظينِ إذا استُعمِل وحدَه، فهو بمعنى الآخر، فإذا جُمِع بينها، احتُمل أن يكونَ تأكيداً؛ كقولهم في الوَثائق: (طَائِعاً مُخْتاراً)، ونحو ذلك، ويحتملُ أن يتغايرا من وجهٍ؛ كما تقول في الإيمان والإسلام، والفَقْر والمَسْكنة، ونحو ذلك.

فإن قيل: فما وجهُ التَّغايُر عند الاجتماع؟

قلنا: ظاهرُ كلام الشَّافعي السَّابق يقتضي أنَّ القضاءَ هو الإخبارُ عن المُستَند، وأنَّ الحُكْمَ عبارةٌ عن الإنفاذِ الذي هو بمعنى الإلزام، ويحتملُ أن يتغايرا من وجهٍ آخرَ، وهو أن تعيُّنَ حكم الشَّرع في الواقعةِ التي وقعتْ عند

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ت): «التعريف».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «تعليل»، والمثبت من م. ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي (٢) في (أ) و (٣).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) ما نصه: قال تاجُ الدِّين السُّبكي عن والده تقيِّ الدِّين: أَنَّه أَشَار أَنَّ النُّبُوتَ حكمٌ إِن كَان ثبوتاً للمُسبَّب دون ما إذا كان ثبوتاً للسَّبب، فإذا أثبت أنَّ لزيدٍ على عمرو ألفاً، كانَ حُكماً بها، وإن أثبت أنَّ زيداً باع عمراً داراً بألف، لم يكن حكماً بها، انتهى. ذكره في «طبقاته». ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (١٠: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) في هامش (م): «وحديثاً» وصحح عليه.

الحاكم على الوَجْه الذي اعتقدَهُ الحاكمُ هو الإخبارُ عن حُكْم الله تعالى في تلك الواقعةِ، والقضاءُ هو بتُ (۱) ذلك المُعينَّ، وإتمامه، فتعيَنَّ أنَّ حُكْمَ الله تعالى في الواقعةِ هو الفتوى والإخبارُ؛ ولهذا كانت الفتوى عند جمع من العُلماء في مسائلَ تتنزَّلُ فيها فتوى المُفْتي منزلة حُكْم الحاكم، ليس هذا موضعَ بسطِها، ولكنَّ المفتي لم تثبت عندَهُ الشُّر وطُ، وتعيينُ الحُكْم مع ثُبوتِ الشَّر ط للحاكم، فيصحُّ أن يقال: نافذُ القضاء والحُكْم بهذا الاعتبار.

و يجوزُ أن يتغايرا من وجهٍ قريبٍ من هذا، وهو أنَّه حكمٌ بأنَّ حكمَ الشَّرع في الواقعة المخصوصة كذا، وقُضِي به.

وقولُنا: (في أمر) يعُمُّ كُلَّ أمرٍ يدخلُ الحكمُ فيه؛ من بيع، وسَلَم، وقَرْض، ورَهْن، وحَجْر، وصُلْح، وحَوَالة، وضَمان، وشركة، ووَكَالة، وغَصْب، وشُفْعة، ومُسَاقاة، وإجارة، وهِبَة ورُجوع فيها، ووصِيَّة ووصاية، ونكاح وصَدَاق، وخُلْع وطلاق، ورَجْعة وإيلاء، ولِعَان، وجنايات، ورِدَّة وإسلام، وعِتْق وولاء، ومِيراث، واسْتِحقاق دَيْن أو عَيْن، أو شُفْعة، أو بُضْع، أو تَسلُّم ما استحقَّ من ذلك.

وقولُنا: (قابل لقَضائِه) أخرجنا به ما لا يقبلُ القضاء؛ من عبادةٍ مجرَّدة، وما لم يكن فيه إلزامٌ؛ كالحُكْم على المُعْسر (٢) بالدَّين، وينجرُّ ذلك إلى الحُكْم بالدَّين المؤجَّل (٣)، والتَّدبير، والاسْتيلاد، وما قبل القضاء، ولكن لا يُقْبل قضاؤُه لمانع.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «يثبت ذلك».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «المفسر»، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «للموكل»، والمثبت من (م)، وهو الصواب. ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون (١: ١١٧)، و«معين الحكام» للطرابلسي (ص:٤٣).

وقولُنا: (ثبت عندَهُ وُجودُه) يعُمُّ الثُّبوتَ بالبيِّنة الكاملةِ، وبالشَّاهد واليمين، وبالإِقْرار، وبعِلْم القاضي حيثُ جاز القضاءُ بالعِلْم (١)، وباليَمِين المرْدُودةِ بعدَ النُّكُول (٢)، أو ما نُزِّل منزلتَه، وفُهم من الوُجود أنَّ العَدمَ لا يتوجَّهُ الحُكْمُ إليه.

وقولُنا: (بشرائطِه الممْكن ثبوتُها) يُعلِمك أنَّ جميعَ الشُّروط لا يُعتبر أن تثبُتَ في الحُكْم بالصِّحَّة، ولا بالمُوجَب؛ فإنَّ مِن جُملة الشُّروط في البيع مثلاً أن يكونُ المبيعُ مقدُوراً على تسليمِه، فلا يصِحُّ بيعُ المَرْهون والمُكاتَب والجاني جناية تُوجِبُ تعلُّقاً برَقبتِه، ولا وَقْفُ شيءٍ من ذلك، ولا هِبتُه، ولا يُكلَّف أحدٌ إثباتَ انتفاء ذلك في حُكم بصِحَّة، ولا مُوجَب؛ لأنَّ إثباتَ انتفاء غيرِ المحصُور مُتعذِّرٌ، وإنَّما طُلِب في ولاً وارثٍ لهُ ونحوِه مِن أجلِ ظُهور استحقاقِ مَنْ شهدَ لهُ بذلك، وهو الوارثُ؛ لأنَّ هذه موانعُ، والأصلُ عدمُها.

وفي الفرق بين الشَّرط وعدم المانع غُمُوضٌ، وأقربُ ما يُقالُ في ذلك: إنَّ ما كان الأصلُ عدمَه، [وإذا وجد لا تُجامِعُه الصِّحةُ فهو مانعٌ، وما كان الأصلُ عدمَه] (٣)، ويُعتبر وجودُه في الصِّحَة؛ كالطَّهارة، والرُّشْد، ونحو ذلك، فهو شرطُ.

فإن قلت: فم [مَعْنى ما] يُثْبتُ في الوثائقِ من قولِه: (طائعاً مُحتاراً في صِحَّةٍ منهُ وسَلامةٍ) (١٠) فقد رأيناهم يكتبون في الوثائقِ: (طائعاً مُحتاراً في صِحَّة منهُ وسَلامة) ؟

<sup>(</sup>١) وذلك عند الشافعي والحنفي؛ كما في «تبصرة الحكام» لابن فرحون (١:٧١١).

<sup>(</sup>٢) وذلك عند الشافعي والمالكية؛ كما في «تبصرة الحكام» لابن فرحون (١:٧١٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فها» إلى قوله: «وسلامة» ليس في (م).

قلنا: هذا مِن زيادةِ تأكيدِ المُوثَّق، ولا يُشترطُ ثبوتُ ذلك في الحُكْم بإقرارِه، بل يُقْضى عليه، فإذا ادَّعى الإكراه، فالقولُ قولُ خَصْمِه بيمينِه، إلاَّ إذا كان هناك قرينةٌ تدُلُّ على الإكراه؛ فإنَّ النصَّ في «الأُم»: أنَّهُ يُصدَّق بيمينِه (١).

والذي يُعتمد غالباً في التَّسجيلات بالحُكْم بالصِّحَّة في الوقف ونحوِه إثباتُ المُلْك والجِيازة، واكتفَوْا بشُهْرة بلوغ الصَّادرِ منه ذلك، ورُشْدِه.

فإن قيل: فإنَّا نرى الحُكَّامَ والعُقَّاد في عُقُودِ الأَنكِحة يطلبون الشَّهادةَ بخُلوِّ الزَّوجة من موانعِ النِّكاح؛ مِن زوجٍ وعِدَّة ونحوِهما، [فهلاَّ طلبُوا الشَّهادةَ على خُلوِّ المبيع من رَهْن وجِنايةٍ، ونحوِهما؟ [(٢).

قُلنا: للاحتياط في الأَبْضاع، وأيضاً التَّـزويجُ إذا وقع، اشتهر (٣) غالباً، بخلافِ الرَّهن ونحوِه (٤).

(٤) في حاشية (م) ما نصه: قال ابن العماد الأفقهسي في «منظومته»:

امرأةٌ جاءَتْ إلى قاضِي المحل قالتْ نِكَاحي حَلَّ فاعْقِد لاتَسَلْ جَاءَتْ إلى قاضِي المحل بلا شُهود قالَهُ في «روضة» كبائع لحم يَشُكُّ الشَّاري أَمَيْتَةٌ هُوْ يَعْني على الإخبار لو أرسلتْ رسولهَا للقَاضي بإذْنِها زوَّجَها للرَّاضي مِن غيرِ بَحْث والسُّؤالُ لا يجبْ فإنَّها أَمِينةٌ فانْ كِح وطِبْ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٣: ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ت): «استتر»، والمثبت من (م)، وهو الصواب؛ فإن طلب الشَّهادة على عدم النكاح؛ لإمكان الاطلاع عليه، وذلك ممكن في حالة الاشتهار لا الاستتار، بخلاف الرهن، فالغالب فيه الاستتار. ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون (١: ١١٧)، و «معين الحكام» للطرابلسي (ص: ٤٤).

## [الفرقُ بين الحُكم بالصِّحة والحُكم بالمُوجَب]

وقولُنا: (أنَّ ذلك صدرَ من أهلِه في محلِّه) فهذا هو محَطُّ الحُّكُم بالصِّحَة، ومن هُنا يظهرُ الفرقُ بينه وبين الحُّكُم باللُوجَب؛ فإنَّا ذكرنا في تعريفِ الحُّكُم باللُوجَب؛ فإنَّا ذكرنا في تعريفِ الحُّكُم باللُوجَب: أنَّه قضاءُ المتولي<sup>(۱)</sup> في أمر ثبتَ عنده بالإلزام بها يترتَّبُ على ذلك الأمر خاصًا أو عاميًا، فالإلزامُ بذلك الشَّيء من جهةِ الخُصُوص يتضمَّنُ صِحَّته بالنِّسبة إلى ذلك الخاصِّ، لا مُطلقاً، ومن ذلك يظهرُ بين الحكم بالصِّحَّة والحُكْم باللَّمِ جَب فروقٌ:

أحدُها: أنَّ الحُكمَ بالصِّحَّة مُنصَبُّ إلى نفاذِ ذلك الصَّادر [من بيع، أو وقف، ونحوهما، والحكمُ بالموجَب مُنصبُّ إلى أثَر ذلك الصَّادر](٢).

لو قالتِ البائنُ عَقْدِي قد عُقِد والزَّوجُ قدْ أُحلَّني وبينت وكذَّبوها كُلُّهم ففي الأصح أخبرَها عَدْلٌ بمَوْت الزَّوْج إن طلبَ العَدْلُ النكاح مُتَّهم

وبالوليِّ والشُّهُود قدْ وُجِد وعِدَّتي قدِ انقَضَتْ وتمَّت تصديقُها في «رَوْضة» هذا وَضَح قد جوَّز القفَّالُ نَكْحَ الفرَّج للعقلِ في هذا مجالٌ يا بْنَ عم

(١) في (أ) و(ت): «المستولي»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

(٢) ما بين معكوفتين ليس في (أ) و(ت).

ونظر فيه تلميذ المؤلف الإمام أبو زرعة العراقي: بأنه إذا كان الحكم بالصحة منصباً إلى إنفاذ ذلك الصادر ترتب عليه إنفاذ آثاره، وكيف ينفذ ذلك الأمر، ولا ينفذ أثرُه المقصودُ منه، ولا سيَّا وقد عرَّف غيرُ واحد من الأصوليين الصحَّة بأنها استتباع الغاية؛ أي: كون الشيء بحيث تتبعه غايته، ويترتب وجودها على وجوده، فإذا حكم بالصحة فقد حكم بترتب آثاره عليه؛ لأن هذا هو معنى الصحة. انتهى. وتمامه في: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: ١٣٣).

الفرقُ الثَّاني: أنَّ الحُكمَ بالصِّحةِ لا يُختصُّ بأحدٍ، والحُكمَ بالمُوجَب يُختصُّ بالمحكوم عليه بذلك(١).

الثَّالِث: أنَّ الحُكمَ بالصِّحة يقتضي استيفاءَ الشُّروط، والحُكم بالمُوجَب [على البائع أو الوَاقِف] (٢) لا يقتضي استيفاءَ الشرُّوط، وإنَّما مُقتضاه ثبوت صُدورِ ذلك الشَّيء، والحكمُ على المُصْدِر بمُوجَب ما صدرَ منهُ، ولا يستدعي ذلك ثُبوتَ أنَّهُ مالكٌ مثلاً، ولا بقيَّةَ ما يُعتبرُ في الحُكم بالصِّحة (٣).

وهذا بالنِّسبة إلى الحُكْم (٤)؛ لأنَّ القصدَ حين ثذ الحكمُ على البائع أو الواقفِ مثلاً بمُوجَب ما صدرَ منهُ، لا إثباتُ أنَّه مُلْكُه إلى حينِ البيع أو الوَقْف مثلاً.

<sup>(</sup>۱) نظر فيه العراقيُّ: بأنَّه إذا وقف الإنسانُ شيئاً من أملاكه على نفسه، ومات قبل الحكم بصحته، وبطلانه، فأراد أحدُ ورثته أن يبيعَه، فمنعه حنفيٌّ وحكم بمُوجَب الوقف المذكور، لم يختصَّ ذلك الحكمُ به في صحَّته، فلو أراد وارثٌ آخر أن يبيعَ حصته منه، لم يصحَّ، وكيف يصحُّ ذلك بعد حكم الحنفي بمُوجَبه، ولو بادر شافعيُّ وحكم عند إرادة أحدِ الورثة بيعَ حصته بمُوجَب الوقف المذكور، وهو البطلانُ عنده، لم يكن لحاكم حنفي بعد ذلك منعُ بيع الوارث الآخر حصته مع حكم الشافعي ببُطلان الوقف المذكور. هذا بعيدٌ والله أعلم. انتهى. ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ليس في (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٣) نظر فيه العراقي: بأن البلقيني رحمه الله تعالى قد استنبط من مسألة امتناع القاضي من القسمة فيها إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبها أن الحكم لا يقع بصحة ولا بموجب إلا بعد استيفاء الشروط، ثم قال: وهذا الفرق عليه عمل الناس الآن وفيه ما ذكر. انتهى وتمامه في: «الحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقى (ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ت): «الخاص».

وهذا إذا حكم القاضي على البائع أو الواقف بمُوجَب ما صدرَ منهُ، فأمّا إذا شهدَ عنده الشُّهودُ(١) أنَّ هذا وقف، [وذكرُوا المَصِرْفَ على وجهٍ مُعْتبر، فحكمَ القاضي بمُوجَب شهادَتِهم، كان ذلك مُتضمِّناً للحُكْم بالصِّحَّة مُطلقاً، ولا يجيءُ الفرقُ الثَّاني، ويبقى حينئذِ الفرقُ الأوَّلُ بين الحُكْم بالصِّحَّة والحُكْم بالمُوجَب.

واعلمْ أنَّ الذي تقدَّم في الحُكُم بالمُوجَب مِن أنَّه لا يَقْتضي اسْتِيفاءَ الشُّرُوط، وجرى عليهِ عملُ القُضَاة يخالفُ ما نصَّ عليهِ الشَّافعيُّ في القِسْمة، وصحَّحَه جععٌ منَ الأصحاب، وهو أنَّهُ إذا كانَ بأيدي جماعةٍ أرضٌ أو غيرُها، فجاؤُوا إلى الحاكم، وطلبُوا منهُ القِسْمة، ولم يُثبتوا أنَّها مُلْكُهم، فإنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ نصَّ على أنَّ الحاكمَ لا يُجيبُهم، فقال في «الأُم» في ترجمة: ما يُردُّ من القَسْم بادِّعاء بعض المَقْسُوم: وإذا جاءَ القومُ فتصادَقوا على مُلْك دارٍ بينهم وسألُوا القاضيَ أن يَقْسمَها بينهم، لم أُحبَّ أن يَقْسِمَها، ويقول: إن شِئتم أن تقسِمُوا بين أنفسِكم أو يقسمَ بينكم مَنْ ترضَوْن، فافْعَلوا، وإنْ أردْتُم قَسْمي فأَبُتِوا البينةَ على أُصُول حُقوقِكم فيها؛ وذلك أنِّ إنْ قسمْتُ بلا بينة، فجِئتم بشُهود يشهدون أنِّي قسمتُ بينكم هذِه الدَّارَ إلى حاكم غيرِي، كان شَبِيها أن يُعسِمُ اللَّهُ مني لكُمْ مِها، ولعلَّها لقوم آخرين ليس لكُم فيها شيءٌ، فلا نَقْسِمُ الآبيئة، وقدْ قيلَ: يقسِمُ، ويُشْهِدُ أنَّه إنها قسمَ على إقرارِهم، ولا يُعْجِبني هذا الوّلُ؛ لما وَصفْتُ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: «الشهود» ليس في (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٦: ٢٣١).

وما ذكرَهُ في «الأُم» ذكرَهُ المُزنيُّ في «المُخْتصر» في آخرِ بابِ القِسْمة (١)، وعلى ذلك جرى الشيخُ أبو حامِد (٢) وطبقتُه، وهو المعتمدُ في المذهب، وقطع بعضُ أصحابِه به، ولم يُثْبت القَوْلين، ورجَّح الإمامُ، وابنُ الصَّبَّاغ (٣)، والغزاليُّ القولَ الثَّاني، وهو خلافُ نصِّ الشَّافعي، وأغربَ السَّر خسيُّ (٤) فحكى وجها أنَّه لا حاجة إلى أنَّه يكتبُ أنَّه قسمَ بقولهم، والمعمولُ به ما قدَّمْناه (٥)، وإذا

<sup>(</sup>١) ينظر: «المختصر» للمزني (ص:١٠٤).

<sup>(</sup>۲) إمام طريقة العراقيين، وشيخ المذهب أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني، يعرف بابن أبي طاهر، درس فقة الشافعي على أبي الحسن بن المرزبان، ثُمَّ على أبي القاسم الدَّاركي، وأقام ببغداد مشغولاً بالعلم حتى صار واحد وقته، وانتهت إليه الرِّياسة، وعظُم جاهُه عند الملوك والعوام، وممن تفقه عليه أبو الحسن الماوردي، وأبو الطيب، وسليم الرازي، وغيرهم. من مؤلفاته في الفقه «التعليقة شرح المزني». توفي سنة (٢٠١هـ). ينظر: «تهذيب الأسهاء واللغات» للنووي (٢:٨٠٧)، و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٤: ٢١).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، المعروف بابن الصباغ، كان إماماً مقدماً، انتهت إليه رئاسةُ الأصحاب، ورعاً نزهاً، تقياً نقياً، فقيهاً أصولياً مُقِقّاً، توفي سنة (٤٧٧هـ). ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٥: ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، السرخسي، النويزي، الزاز، صاحب «التعليقة»، إمامُ الأصحاب بمرو، وأحدُ الأجِلَّاء من الأئمة، وله الزُّهدُ والورع، رحلت إليه الطلبة من الأقطار، وسارَ اسمُه مسيرَ الشمس في الأمصار، تفقَّه على القاضي الحُسين، وسمع أبا القاسم القُشيري، روى عنه أبو طاهر السِّنْجي، وعمر بن أبي مُطيع، كان يضربُ به المثل في حِفْظ المذهب، واشتهرت كتبُه، وكثرت تلاميذُه. توفي سنة (٤٩٤هـ). ينظر: «طبقات الشفعية الكبرى» للسبكي (٥: ١٠١-١٠١).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) ما نصه: وقال شهاب الدين ابن العماد في «تعقباته»: إذا حضر جماعة إلى الحاكم، وبيدهم دار فإنه يقرها بيدهم، ولا يمنعهم إذا قسموها بأنفسهم، ولو طلبوا منه القسمة، لم يجبهم إلا بعد إقامة البينة بالملك لهم، وذلك لأن القسمة تستدعي الحكم، والحكم يحتاج =

كان كذلك، فمَتى أحضرَ كتابَ وَقْفٍ أو ابتياع، وأثبت صُدورَه، ولم يُثبت ما يقتضِي الحُكْمَ بالصِّحَة، فلا يجوزُ للقاضِي على المذهبِ أن يُجيبَه إلى ذلك؛ لأنّه رُبَّما يأتي الواقفُ بشُهودٍ يشهدُون عند حاكمٍ أنَّ الحاكمَ الفُلانيَّ حكمَ بمُوجَب هذا الوَقْف، فيجعلُه الحاكمُ الثَّاني حُكْماً منَ الأوَّل بنفاذِ الوَقْف، ولعلَّه لغيرِ الواقف، وليسَ للواقفِ فيه شيءٌ، وعلى هذا فلا يُجيبُه الحاكمُ إلى الحُكْم بالمُوجَب إلاَّ ببيِّنة تشهدُ بأنَّهُ مُلكُه حينَ الوَقْف، ولا يقالُ: يكونُ ما يفعلُه الحُكَامُ جارياً على القولِ المرجُوح؛ لأنَّا لا نُسلِّمُ مُساواةَ الحكم بالمُوجَب لمُجرَّد القسم؛ لوُجود التَّصريحِ بالحُكْم المُوهِم، بخلافِ مُجرَّد القسم.

هذا حكمٌ الحكمُ فيه ببيِّنة بصُدُور وَقْف أو بَيْع، وأمَّا الشَّهادة بالمَصْدر وهو المفعول؛ كقولِ الشُّهُود: نشهدُ أنَّ هذا وَقْفٌ ](١)، أو هذا مَبِيعٌ من فُلان، أو هذه منكوحة فُلان؛ فإنَّ الحاكم يحكمُ بمُوجَب شهادتِهم، ويكونُ ذلك مُتضمِّناً للحُكم بصحَّة الوَقْف ونحوِه.

فليعرفِ الفقيهُ الفرقَ بين الشَّهادة بالصُّدُور (٢) أو بالمصْدَر، أو اسمِ المفعول، وليَقِسْ على ذلك، وإذا كان الحكمُ باللُوجَب مُستوفياً لما يُعتبرُ في الصِّحَة، كان أقوى؛ لوُجودِ الإلزامِ فيه، وتضمُّنِه للحُكْم بالصِّحَة.

الرَّابِعُ(٣): أنَّ الحُكمَ بالصِّحة والحُكمَ بالمُوجَب يفترقان في أُمور، ويجتمعان

<sup>=</sup> إلى البينة بالملك، انتهى. وقال غيره: لأن التسجيلات تستدعي ثبوت الولاية عنده، والثبوت يحتاج إلى التحكيم.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت)، وأثبته من النسخة (م).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «بالمصدور»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) عبارة (م): «واعلم أن الحكم...» إلخ.

في أُمور بينهُما عُمومٌ [يفترقان فيه في الأحكام](١)، وخُصوصٌ من وجهِ من هذهِ الحَيْثية.

فإذا كان الصَّادرُ صحيحاً باتِّفاق، ووقع الخلافُ في مُوجَبه، فالحُكمُ بالصِّحَة فيه لا يمنعُ منَ العمل بمُوجَبه عند غيرِ الحاكم بالصِّحَة، ولو حُكِم فيه بالمُوجَب امتنع العملُ بمُوجَبه عند غيرِ الحاكم بالموجب (٢).

مثالُ ذلك: التَّدبيرُ صَحيحُ باتِّفاق، ومُوجَبُه إذ كان تدبيراً مُطلقاً عند الحنفيَّة منعُ البيع، فلو حكمَ حنفيُّ بصِحَّة التَّدبيرِ المذكور، لم يكن ذلك مانعاً من بيعِه لمَن يرى صِحَّة بيع المُدبَّر، ولو حكم الحنفيُّ بمُوجَب التَّدبير المذكور، من يرى نقضَ الحُكم المذكور؛ لمُخالفتِه للسُّنَّة الصَّحيحةِ، فذلك لمُدْرَك آخرَ.

وعمَّا يفترقان فيه: أنَّ كُلَّ دعوى كان المطلوبُ فيها إلزامَ المدَّعَى عليه بها أقرَّ به، أو قامت به البيِّنة؛ فإنَّ الحكمَ حينئذ فيها بالإلزام، وهوَ المُوجَب، ولا يكونُ بالصِّحَّة، ولكن يتضمَّن الحُكْمُ بالمُوجَب الحكمَ بصِحَّة (٣) الإقرارِ ونحوِه (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) قال العراقي: لا بأس بهذا الفرق، لكن إطلاقه في الحكم بالموجب أنه يمنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه، فمتى لم يجئ وقته، فلغيره عند مجيء وقته الحكم بموجبه عنده، وإن لم يكن موجبه عند الحاكم الأول. انتهى. ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «بالصحة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) قال العراقي: لم يظهر لي هذا الفرق؛ فإن مقتضاه أنه إذا ادعى على إنسان بمئة درهم مثلًا، =

ومِن ذلك الحكمُ على الزَّاني بمُوجَب زِناه، وعلى السَّارقِ بمُوجَب سرقتِه؛ فإنَّه يدخلُه الحكمُ باللُوجَب، ولا يدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة، وهذا ضابطٌ حَسَن.

والحكمُ بالحَبْس بالمُوجَب، ولا يدخلُه الحكمُ بصِحَّة الحَبْس إلاَّ إذا كان مُختلَفاً فيه، وطُلِب فيه الحكمُ بالصِّحة بطريقِه؛ فإنَّه يُحكمُ حينئذِ بالصِّحَة، ويكون الحكمُ بالمُوجَب \_ والحالُ ما ذكر \_ مُتضمِّناً للحُكم بصِحَّة الحبسِ المُختلف فيه.

وعمَّا يفترقان فيه: أنَّ الحُّكمَ بتنفيذِ الحُّكم المُختلَف فيه يكونُ بالصِّحَّة عند المُوافِق، وكذا عند المُخالِف الذي يجيزُ التَّنفيذَ في المُختلَف فيه، والحُّكمُ بمُوجَب الحُّكم المُختلف فيه، فيكونُ الأمرُ فيه الحُكم المُختلف فيه، فيكونُ الأمرُ فيه كما تقدَّم في الحُّكم بالصِّحَّة، ويكونُ حُكَماً الله الإلزام بذلك الشَّيءِ المحكوم به، فيجوزُ ذلك من المُوافق، ولا يجوزُ من المُخالف؛ لأنَّهُ ابتداءً حكم بذلك

<sup>=</sup> واعترف بذلك في مجلس الحكم، أو قامت عليه بينة بالاعتراف، لم يسغ للقاضي الحكم بصحة الاعتراف المذكور، وإنها يسوغ الحكم بموجبه، ولا يظهر لهذا معنى، فليتأمل، وقد رجع الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما ذكرته أولاً؛ من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة، والله أعلم. ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: ١٣٩). وقوله: لا يظهر لهذا معنى إن أراد أنَّ منع الحكم بالصحة لا إلزام فيه، والقصد إيجادُ حكم فيه إلزام، فالمراد بمنع الحكم بالصحة هنا منعُه من حيث إنه لا يفيد المقرَّ له، لا أنَّه لو وقع لم يكن صحيحاً، وإن أراد أنه لا يظهر له معنى في الفرق، فقد عُلِم ظهورُ معناه فيه؛ لأنَّه لا يفيد المقرَّ له، بخلاف الحكم بالمُوجَب؛ فإنه يفيده. أفاده العلامة ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢٠٨٠).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت).

الشَّيء من غيرِ تعرُّضٍ للحُكم الأوَّل فيه (١)، وذلك لا يجوزُ عند المُخالف(٢).

و يجوزُ أن يُحملَ على هذا ما نَصَّ عليه الإمامُ الشَّافعيُّ رضي الله عنه في «الأُم» في كتاب القاضي إلى القاضي، قبل أجرِ القَسَّام (٣): من أنَّ القاضي لا ينفِّذُ حُكمَ غيرِه في محلِّ الخِلاف الذي لا ينقضُه، وخلَّى بينَهُ وبين حُكْم الحاكم، يتولَّى منه ما تولَّى، ولا يُشْرِكُه؛ بأن يكونَ مُبتدئاً للحُكم به، وهو يراه باطلاً (٤).

وعلى الأوَّل يُحملُ نصُّه في «الأُم» في ترجمةِ: حُكم القاضي: أَنَّهُ إذا ارتفعَ الله فيما (٥) لا ينقضُه، قال الشافعيُّ رضي الله عنه: لا أُحِبُّ له أن يكونَ مُنفِّذاً له؛ لاَنَّه حينئذ متبدئُ (١) الحُكمَ فيه، ولا يبتدئُ الحُكمَ بها يرى غيره أصوبَ منهُ (٧).

وظاهرُ هذا التَّخيير؛ لقوله: (لا أُحِبُّ)، فيُحملُ على أنَّه نفَّذَ الحكمَ، لا

<sup>(</sup>١) قوله: «لأنه ابتداء حكم...» إلخ. مخالفٌ لما قاله القرافي؛ لأنَّ التنفيذَ عنده ليس هو إنشاءَ حكم، إلا أن ينشئ فيه حكمًا. أفاده ابن فرحون في «تبصرة الحكام» (١: ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) قال العراقي: لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب؛ لأنه ذكر أنّه إن أريد الإلزام بحكم المخالف في موضع الخلاف، استوى الحكم بالصحة والحكم بالموجب في الجواز، وإن أريد الإلزام بذلك الشيء المحكوم فيه من غير توسط حكم المخالف، امتنع ذلك بالصحة وبالموجب؛ فإن المخالف لا يراه، وليس هذا تنفيذاً، بل ابتداء حكم بها لا يراه الحاكم. ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «القسامة»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ت): «يرى الخلاف»، والمثبت من (م)، وهو الصواب. ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ت): «فما»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ت): «مبتدئاً»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٧) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٦: ٢٢٩).

أَنَّه ألزم بذلك الشَّيء، وعلى هذا فلا يكونُ في المسألة خلافٌ بحَمْل النَّصَّين على الحالين.

ومِنَ الأصحاب مَن ينقلُ في تنفيذِ الحُكم المختلفِ فيه الذي لا يُنقَض وجهين، ويُصحِّحُ الجوازَ(۱)، وهو ظاهرٌ، ويخرجُ منه خلافٌ في أنَّ التنفيذَ ابتداءُ حُكم بالواقعة، أم ليس بابتداء، وهذا الحَمْل حسنٌ، لم أر مَن تعرَّض له؛ فإنَّه إذا حكم بالإلزام بذلك الشيء من غير نظر للحُكْم الأوَّل [تعيَّن ابتداءُ الحُكْم فيه؛ فلذلك مَنعْناه]، بخلاف الحُكْم بالصِّحَّة (۱).

## \* \* \*

## [ما يجتمع فيه الحكمُ بالصِّحة والحكمُ بالمُوجَب]

ويجتمعُ الحكمُ بالصِّحَّة والحكمُ بالمُوجَب في أُمورٍ:

فمنها: أنَّهُ لا يُنقضُ الحكمُ بواحدٍ منهُ إإذا صدرَ في محالِّ الاجتهادِ التي (٣)

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «روضة الطالبين» (۱۱: ۱۵۲): ما يُنقض من الأحكام لو كُتِب به إليه، لا يخفى أنَّه لا يقبله ولا ينفِّذه، وأما ما لا يُنقض ويرى غيرَه أصوبَ منه: فنقل ابنُ كجِّ عن الشَّافعي رضي الله عنه: أنَّه يُعرِض عنه، ولا ينفِّذه؛ لأنَّه إعانةُ على ما يعتقدُه خطأً.

وقال ابن القاص: لا أُحبُّ تنفيذَه، وفي هذا إشعارٌ بتجويزِ التنفيذ، وقد صرَّح السرخسيُّ بنقل الخلاف، فقال: إذا رفع إليه حكمُ قاض قبله، فلم ير فيه ما يقتضي النقض، لكن أدى اجتهادُه إلى غيره، فوجهان، أحدهما: يعرض عنه، وأصحُّها: ينفِّذه، وعلى هذا العمل؛ كما لو حكم بنفسه، ثم تغير اجتهاده تغيراً لا يقتضي النقض، وترافع خصماء الحادثة إليه فيها، فإنه يمضي حكمَه الأول، وإن أدى اجتهادُه إلى أن غيرَه أصوبُ منه.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين عبارة م، وأما في أوت: فجاءت العبارة هكذا: «من غير نظر للحكم الأول. نعم؛ لا يُبتدأ الحكمُ فيه، وكذلك معناهُ، بخلاف الحكم بالصحة».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «الذي»، والمثبت من (م).

لا يُنقض الحكمُ فيها، وإنَّما استويا في ذلك؛ لتضمُّنِ الحكمِ بالمُوجَب الحُكمَ (١) بالصِّحَّة إمَّا عامًا عند استيفاء الشُّرُوط، أو خاصًا بالنِّسبة إلى المحكومِ عليه بذلك، فكما لا يرِدُ النَّقضُ على الحُكْم [بالصَّحَّة] (٢) لا يرِدُ على ما يتضمَّنُها (٣)، وهذا في الحُكْم بالمُوجَب في الخاصِّ] (١) إذا أجزناه، فأمَّا إذا قُلنا: لا يجوزُ الحكمُ بالمُوجَب مع عدم استيفاء الشُّروط: فيكونُ الحكمُ قد وقع مختلاً.

والحكمُ المختلفُ فيه غيرُ الحُكم بالمُختلف فيه، فيسوغُ لَن لا يرى الحكمَ بذلك أن ينقُضَه، إلَّا إذا حكم حاكمٌ قبلَه بصِحَّة الحكم الصادرِ بالمُوجَب، وكان الحاكمُ مَّن يرى تسويغَ الحكم بالمُوجَب على الوجهِ المذكور؛ فإنَّه حينئذِ لا يُنقض، ولذلك نظائرُ في الحُكم بالشَّهادةِ على الخط(٥)، وغير ذلك، وهذا تحقيقٌ يتعيَّنُ التَّنبيهُ عليهِ(١).

\* وعماً يجتمعان فيه: أنّه إذا وقع للقاضي كتابُ حُكم يسوغُ تنفيذُه عندَه، نفّذَهُ، قَرُبت المسافةُ بينَهُ وبين الحاكم فيه، أو بَعُدت، سواءٌ كان ذلك الحكمُ بالصّحة أو بالمُوجَب، بخلافِ كتاب سماع البيّنة؛ فإنّه لا يقبلُه إلاّ إذا كانت المسافةُ بينَه وبين سامع البيّنة بحيثُ يُقبل في مثلِها الشّهادةُ على الشهادة،

<sup>(</sup>١) في (أ): «والحكم»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكو فتين سقط من (أ) و (ت).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): "يتضمنهما"، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكو فتين سقط من (أ) و (ت).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ت): «بالخط».

<sup>(</sup>٦) في (م): «وهذا تحقيق معنى لا يتنبه لمثله».

ومنهُم (١) مَنْ أجاز إمضاءَ ذلك أيضاً؛ بناءً على أنَّه حكمٌ بقيام البيِّنة، ورجَّحهُ الإمامُ [و](٢) الغزاليُّ، والأوَّلُ (٣) هو المنصوصُ في «الأُمِّ»(٤)، و «عيون المسائل»(٥)، وليس هذا موضعَ بسطِه؛ إذ ليس هو المقصود (٢).

\* وممَّا يجتمعان فيه: تغريمُ الشُّهود الرَّاجِعين بعد الحُكم بالصِّحة أو بالمُوجَب في المواضع التي توجبُ ما يُغرِّمهم (٧).

\*وعماً يجتمعان فيه: أنّه لو حكمَ حاكمٌ يرى جوازَ إخراج القِيمة في الزّكاة بصِحَة الإخراج، أو بمُوجَب الإخراج عندَه، وهو سقوطُ الفرض بذلك، كانا سواءً في ذلك، فليس للسّاعي المُخالِف أن يطالبَ المالكَ بإخراج الواجبِ عنده في واحدٍ من الحُكْمين، ولو لم يحكم حاكمٌ بشيءٍ من ذلك، ففي تعرُّض السّاعي له تردُّدُ من جهةِ أنّ التعبُّدات ينظرُ فيها إلى اعتقادِ المُتعبَّد، أو يُنظر في

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أظنه السبكي في شرحه».

<sup>(</sup>٢) الواو سقطت من (أ) و (ت).

<sup>(</sup>٣) يعني اشتراط المسافة، وهو مذهب الإمام مالك أيضاً. ينظر: «تبصرة الأحكام» لابن فرحون (١: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٦: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) «عيون المسائل في نصوص الشافعي» للإمام أبي بكر الفارسي، أحمد بن الحسن بن سهل، من أئمة الأصحاب ومتقدِّميهم، من تلاميذ ابن شُريج، توفي سنة ٥٠٠هـ على الأرجح. ينظر: «تهذيب الأسهاء واللغات» للنووي (٢: ١٩٥)، و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٢: ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الوسيط» للغزالي (٧: ٣٢٨)، و «روضة الطالبين» للنووي (٨:١٧٠)، و(١١: ١٨٧).

<sup>(</sup>٧) كذا في (م)، وفي (أ) و(ت): «نبهت فيها بغرمهم»، وفي «تبصرة الحكام» لابن فرحون (١: «١٢٣): «يثبت فيها تغريمهم».

ذلك إلى عقيدةِ مَنْ يخالفُه إذا تعلَّق بأداء (١) أو طَلبِ زَكاةٍ ونحوِه، وبعد الحُكم بالصِّحَة أو بالمُوجَب ليس للسَّاعي أن يطالبَه قطعاً.

ومثلُه في الصَّوم إذا صام الوليُّ الوارثُ عن الميِّت، وطلب الوصيُّ أن يخرجَ<sup>(۲)</sup> الطعام، فامتنع الوارثُ منه، وترافعا إلى حاكم يرى صحَّة الصَّوم عن الميِّت، فحكمَ بصحَّته أو بمُوجَبه؛ فإنَّه ليس للوصيِّ أن يخرجَ الطعامَ حينئذٍ، ولا أن يطالبَ الوارثَ بذلك، بخلاف ما قبل الحُكْم؛ فإنَّه يجيءُ فيه ما قدَّمناه منَ التَّردُد.

وفي الحجّ فسخَ حنبايُّ [حجَّهُ] (٣) إلى العُمرة حيث يسوغُ عنده، وزوجتُه ليس معتقدُها ذلك، فامتنعتْ من تمكينِه بعد التَّحلُّل، فارتفعا إلى حاكم حنبايًّ، فحكمَ عليها بصِحَّة ما فعل الحنبايُّ زوجُها، أو بمُوجَب ذلك عندَه، فها مُستويان، ولو حكمَ عليها بالتَّمكين، كان مُتضمِّناً للحكم بصِحَّة ما (١) فعله الزَّوج، وهو نفسُ المُوجَب.

وإذ قد تعرَّضنا للعِبادات، فلنذكر مسائلَ من الطَّهاراتِ وغيرِها، ثُمَّ ننتقلُ إلى المعاملات.

فالطَّهارةُ لا يدخلُها شيءٌ من الحُكْم بالصحَّة، ولا بالمُوجَب استقلالاً،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «بابتدا» كذا رسمت، لكنها بلا إعجام في (أ)، وغير واضحة في (م) رسمت هكذا: «باملا».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أن لا يخرج»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ت): «للحكم بما».

[ومثلُه يقعُ في العِبادات(٢) وغيرها](٣)، فالذي صلَّى المكتوبات بوُضوءٍ خالٍ عن النيَّة، أو مع وُجودِ مسِّ الذَّكر؛ لاعتقادِه صِحَّته إذا حكم حاكمٌ يرى مُعتقدَهُ بعدالتِه، كان ذلك حُكماً منه مُتضمِّناً صحَّة وُضوئِه، وعلى هذا تُقاسُ الصَّلاةُ الخاليةُ عن قراءةِ الفاتحة، أو عن الطُّمأنينة، ونحو ذلك.

ولقد تعجَّبْتُ من قاضٍ كان بحضرةِ سُلطان، ووقع الكلامُ (٤) في صُورةِ القامة الجُمُعة في جامع بناه ذلك السُّلطان لَّا تكلَّمُوا في الخلاف في ذلك، فقال القاضي المتعجَّبُ منهُ: يحكم فيه بصِحَّة إقامةِ الجُمُعة، وهذا كلامٌ باطلٌ، ولا يُتصوَّر أن يدخلَ ذلك ولا نحوُه تحت الحُكْم استقلالاً ولا ضِمْناً على الإطلاق، ولكن يدخلُ ضِمْناً بالنسبة إلى واقعةٍ خاصَّة من تعليقِ طلاق أو غيره على صِحَّة إقامةِ الجُمُعة في هذا المكان، فالحكمُ إذا توجَّه إلى إلزام المعلِّق بالتزمه يتضمَّنُ الحُكْمُ بصحَّة إقامةِ الجمعة في هذا المكان بالنسبة إلى إلزام ذلك الشَّخص، لا مطلقاً.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «بصحته للطلاق»، والصواب المثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) رسمت في (أ) و (ت): «الساعات»، ولعل الصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «العلامة».

وأَمَّا المعاملاتُ: فالبيعُ بأنواعِه يدخلُه الحكمُ بالصِّحة، والحكمُ باللُوجَب، [والحكمُ باللُوجَب] (١) يتضمَّنُ أشياءَ لا يتضمَّنُها الحكمُ بالصِّحة:

فمنها: الحكمُ بإلزامِه بمُجرَّد العقد إذا صدر الحكمُ بذلك عَن (٢) لا يثبتُ خيارَ المجلس، ولكن لغيرِه نقضُه عليه، وقد سبق نظيرُه، وبسطُ ذلك في «تيسير التَّقاضي فيها ينقضُ فيه قضاءُ القاضي».

ومنها: أنَّه يتضمَّنُ الإلزامَ بالإِقْباض، وغير ذلك عمَّا يوجبُه عقدُ البيع، وعلى هذا فلا ينبغي للحاكم أن يحكمَ بمُوجَب البيع مُطلقاً على قَصْد الإِلْزام بالإِقْباض إلاَّ إذا ثبتَ عندَه أنَّ الثمنَ مُؤجَّل، وأنَّ المشتريَ خرج عن عُهدتِه بطريقِ شرعيٍّ في العَيْن والدَّين الحالِّ(٣)، وكان البيعُ قد لزمَ، ولم يكن البائعُ حاكمًا ولا وليّاً ولا وكيلاً.

ويجوزُ أن يحكمَ بالموجَب فيها ذكر بالنِّسبة إلى ما يقتضيه الحالُ لا مُطلقاً، ولا بقصد إلزام ما لا يلزم.

وبقي من العباداتِ الـزَّكاةُ والصَّومُ والحَجُّ، وقد تقدَّم شيءٌ من هذه الأبواب، فلا حاجةَ إلى إعادتِه، ويقاسُ عليه ما لم يذكر.

وأمَّا الأُضحيةُ: فعبادةٌ لا يدخلُها الحكمُ استقلالاً.

وأما الصَّيدُ والذَّبائح: فيدخلُها الحكمُ استقلالاً، فإذا تنازعَ اثنان في صيد، وترافعا إلى حاكم، وتصادَقا على فعلين وُجِدا منهما على التَّرتيب مثلاً، أو

<sup>(</sup>١) ما بين معكو فتين سقط من (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «ومن»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «والحال»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

قامت البيِّنةُ على ذلك، وكان مُقْتضى مذهبِ الحاكم أنَّه للأوَّل أو الثَّاني، فحكم له بأنَّه هو المالكُ، كان ذلك حُكماً مُستقلاً صحيحاً.

وإنَّما دخل الحكمُ في ذلك؛ لأنَّه يقتضي الملكَ، وجميعُ وُجوه الملك يدخلُها الحكمُ، ويسوغُ للحاكم أن يحكمَ لمن (١) اعتقدَه مالكاً بصحَّة مُلكِه، ويحكمُ له بمُوجَب ما قامت به البيِّنةُ عنده في ذلك على مُعتقدِه، فيستوي في ذلك الحكمُ بالصِّحَّة والمُوجَب على ما قرَّرناه.

وأمَّا الذَّبائحُ: فيدخلُها الحكمُ مِن جهةِ التَّقصير (٢) المُقتضي للتَّغريم ودفعِه، ومن جهة (٣) إبطالِ البيع وصِحَّتِه، فإذا ارتفع صاحبُ البهيمةِ وذابحُها إلى الحاكم، وادَّعى عليه أنَّه ذبح ذَبْحاً لا يقتضي التَّحليلَ، ويريدُ تغريمَه القيمةَ، وظهر للحاكم صِحَّةُ دعواهُ بإقرارٍ أو بيِّنة أو علمِه، [فحكم على البائع بردِّ الثَّمَن] (٤)، حكم عليه بالتَّغريم، وهو يتضمَّنُ الحكمَ بحُرمة المذبُوح.

وإن ظهرَ للحاكم أنَّه غيرُ غارمٍ، وأنَّه يستحقُّ الأُجرةَ المشرُوطةَ على الذَّبْح، [ف]حكم له باستحقاقِ الأُجْرة، كان ذلك حُكماً مُتضمِّناً لحِلِّ المذبوح.

وكذلك لو باع صاحبُ الذَّبيحة الذَّبيحة لشخص، ثُمَّ ارتفعا إلى حاكم وادَّعى المُشْتري أنَّها حرامٌ لأمرٍ ادَّعاه، وظهر للحاكم ذلك بإقرارٍ أو بيِّنة أو علمِه، فحكم على البائع بردِّ الثَّمن، كان ذلك حُكماً منهُ بحُرْمة الذَّبيحة، وعلى هذا فقِسْ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «إذا».

<sup>(</sup>٢) في (أ): رسمت هكذا «التقبضين»، وفي (ت): «النقيضين»، والمثبت، من (م)، وهو الصواب. ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون (١:١١٦).

<sup>(</sup>٣) في (م): «وبموجبه».

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في (م).

وأمَّا البيع: فيدخلُه الحكمُ استقلالاً بالصّحَّة واللُوجَب، وقد نبَّهنا في (١) المُوجَب على ذلك الأمر الذي يتساهلُ الحُكَّامُ فيه، ويُضافُ إليه أمرٌ آخرُ، وهو أنَّ الحنفيَّ إذا حكم بمُوجَب البيع بعد ثُبوت مُلْك البائع، وأنَّه مِن أهل التَّصرُّ ف، لم يكن ذلك حُكماً منه بصحّة البيع، ولكن يكونُ بعدَ قبض المُشتري حُكماً له بالمُلْك؛ لأنَّ مُوجَبَ البيع الفاسد عندَه بعد القَبْض حصولُ المُلْك على ما هو مُقرَّرٌ عند الحنفيَّة (٢).

وعلى هذا فلو عرفَ الحاكمُ فسادَ البيع، وحصولَ قَبْض المشتري، وطلب المشتري منه الحكمَ بالمُلْك، أو بمُوجَب ما جرى؛ فإنَّه يحكمُ لهُ بذلك، ولا يحكمُ له بذلك،

وهذا من المواضع التي يفترقُ فيها الحكمُ بالصِّحَة والحُكمُ بالمُوجَب، ويجيءُ الفرقُ بينها على العكس من ذلك في بعض صُور القبض عند الشَّافعيَّة، وفي قبض اختُلِف في صحَّتِه وفسادِه؛ كما إذا أذِن البائعُ للمُشتري أن يكيلَ ما اشتراهُ منه مَكِيلاً، ففعل؛ فإنَّ في صِحَّة القبض وَجْهين، أصحُّهُما: أنَّهُ لا يصِحُّ، ولوِ اشترى قَمْحاً مثلاً، وشرطَ فيه الكيْل، وكان البائعُ قدِ اشتراه مَكِيلاً، وهو في مِكْيال البائع، فهل يُغني ذلك عن التَّجديد (٣)؟ فيه وجهان رجَّح جمعٌ منَ الأصحاب أنَّه يُكتفى به، وظاهرُ نصِّ الشَّافعيِّ رضي الله عنه عدمُ الاكتفاء حتَّى يجرى فيه الصَّاعان (٤).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «على».

<sup>(</sup>۲) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (٥: ٨٨-٨٨).

<sup>(</sup>٣) يعنى تجديدَ الكيل.

<sup>(</sup>٤) صاع البائع، وصاع المشتري. ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٣: ٧٧)، وذكر النَّـووي في =

فإذا ارتفعت قضيَّةٌ من هاتين لحاكم شافعيٍّ مثلاً، فحكمَ بصِحَّة تصرُّف المشتري التَّصرُّ فَ الذي لا يصحُّ به العقدُّ إلاَّ بعد صِحَّة القبض؛ كان (١) ذلك مُتضمِّناً للحُكم بصحَّة القَبْض.

ولوحكم بصحَّة القَبْض بطريقِه، صَحَّ، ولوحكم بمُوجَب القَبْض، ولم يتعرَّضْ لمُعتقَدِه في القَبْض المذكور، لم يكنِ الحكمُ مُفيداً لصحَّة القَبْض، إلاَّ أن يبيِّنَ الحاكمُ عقيدتَه في القَبْض، ويقولَ: حكمتُ بمُوجَب القبض في ذلك على مُعْتقَدي، فلو كان معتقدُ الحاكم أن القبضَ ليس بصحيح، ومعتقدُه أنَّه يستقرُّ به عقدُ البيع \_ كها جزم به الإمامُ وغيرُه، وهو أحدُ الوَجْهين (٢) \_ كان الحكمُ بمُوجَب القبض حينئذٍ مُقتَضاه استقرارُ البيع بهذا القَبْض.

وَأَمَّا التَّوليةُ والإشراكُ<sup>(٣)</sup>: فإنَّهما بيعٌ، فيدخلُ الحكمُ فيهما<sup>(٤)</sup> بالصِّحَّة والمُوجَب؛ كما في البيع.

 <sup>«</sup>روضة الطالبين» (٣: ١٧٩): أن الأصحَّ عندَ الاكثرين: أنَّ استدامة المكيل في المكيال،
 كابتداء الكيل. وانظر: «نهاية المطلب» للجويني (٥: ١٨٤).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «فإن»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (٥: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) التولية: عقد بيع يقول فيه من اشترى شيئا وقبضه لآخر: وليتك بيعه، فيقول المخاطب: قبلت، فينعقد البيه بلفظ التولية، ويبتنى حكمُ العقد المنعقد على العقد الأول.

وفي معناها الإشراك، غيرَ أن الإشراك يتضمن البناءَ على العقدِ الأوَّل في بعض المبيع، فإن جرى التصريحُ بمقدارٍ فيه، نزل البيع عليه، مثل أن يقول: أشركتُك في ثلث ما اشتريت، أو نصفِه. ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (٥: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «فيها»، والصواب المثبت.

وأمَّا الإقالةُ: فإنَّا فسخٌ على المشهور عند الشَّافعيَّة (١)، وجميعُ الفُسوخ يدخلُها الحكمُ بالصِّحَّة، والحكمُ بالمُوجَب، وإن فرَّعنا على أنَّا بيعٌ، فهي كالبيع.

والتّحالُفُ قبل وُقوعِه لا يدخلُه الحكمُ بالصّحّة، وإنّما يدخلهُ الحكمُ بالإلزام به، فلو ترافعَ مُتبايعان إلى حاكم شافعيّ، وتنازعا على وجه يقتضي التّحالُف، فحكم بتحالُفِها، كان ذلك حُكماً منهُ بالإلزام، لا بصحّة التّحالُف، فالتّحالُفُ قبل وُقوعِه لا يُحكم بصحّتِه، وكذا كُلُّ يمينِ وإلزام فيما لم يقع؛ فالتّحالُفُ قبل وُقوعِه لا يُحكم بصحّتِه، وكذا كُلُّ يمينِ وإلزام فيما لم يقع؛ فإنّه لا يحكمُ فيه إلاّ بالإلزام، وهو مُوجَبُ الحُجّة (٢) القائمة، ولا يُحكمُ فيه بالصّحة والحُكم بالمُوجَب. بالصّحة والحُكم بالمُوجَب.

وإذا حصل انفساخُ البيع بالتَّحالُف على وجه، أو فُسِخ بفَسْخ فاسخٍ منَ المُتعاقدين؛ فإنَّه حينئذ يدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة والحكمُ بالمُوجَب، ولو كانَ الفسخُ صدرَ من الحاكم، فهل نقولُ: فسخُه حينئذٍ حكمٌ بالفَسْخ، أو نقولُ: ليس حُكماً حتَّى يحكمَ بصِحَّة الفَسْخ أو بمُوجَبِه؟

هذا من المواضع التي اشتهرَ فيها إثباتُ (٣) تردُّدٍ في تصرُّف الحاكم، هل هو حكمٌ أم لا؟ وذلك أنَّ تصرُّفات الحاكم على أربعةِ أقسام:

منها ما هو حكمٌ قطعاً، وذلك في الحكم بالصِّحَّة والمُوجَب.

ومنها ما ليس بحُكْم قطعاً؛ كسَماع الدَّعْوى والجَوَاب، وسَماع الشُّهُود، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (٣: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ت): «الصحة».

<sup>(</sup>٣) عبارة (م): «يظهر فيها إتيان».

ومنها ما فيه تردُّدُ، والأرجحُ أنَّه ليس بحُكْم؛ كما إذا باعَ، أو زوَّج، أو وَلَى، ونحو ذلك.

ومنها ما فيه تردُّد، والأرجحُ قد يقرُب أنَّـهُ حُكمٌ، وذلك ما كان بين خَصْمين من فسخ بيعٍ، أو نِكاح؛ بحيثُ يَتعاطى الفَسْخ؛ [كما في مسألتِنا.

والسَّلمُ يدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة والحكمُ باللُّوجَب](١).

وأمّا القَرْض: فإنّه يدخلُه الحكمُ بالصّحّة إذا وُجِد مُقْتضِيها، ويدخلُه الحكمُ بالمُوجَب، فينظرُ فيه حينئذٍ إلى عقيدةِ الحاكم بالمُوجَب، فإن كان مِن عقيدتِه أنّه يملكُ بالقَبْض، وأنّه لا يرجعُ المُقرِض فيها أقرضَهُ إذا كان باقياً بعَيْنه، فإن حكمَ بالصّحّة، لم يمتنعْ على المُقْرِض الرُّجُوعُ؛ إذ هو صحيحٌ يُرْجعُ فيه، فإن حكمَ بالمُوجَب والإلزام بمُقْتضاه، امتنع على المُقْرض الرُّجوعُ في العَيْن المُقْرضة الباقية (٢) عند المُقْرض؛ لأنَّ مُوجَب القَرْض عند الحاكم المذكور امتناعُ الرُّجوع.

وأَمَّا الرَّهْنُ: فإنَّه يدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة واللُوجَب، والحكمُ فيه بالصِّحَّة لا يُناقضُ لا يمنعُ المُخالفَ في (٣) الآثارِ من العمل بآثارِه (٤) على عقيدتِه؛ فإنَّه لا يُناقضُ شيئاً من الحُكْم بالصِّحَّة.

وإن صدرَ فيه الحكمُ بالمُوجَب والإلزام بمُقتَضاه، نُظِر إلى المُختلَف فيه،

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «الثابتة».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «من»، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ت): «بأمارة».

فإن كان من مُوجَبه عند الحاكم المذكور، امتنعَ على المُخالِف العملُ بها يخالفُ عقيدةَ الحاكمِ المذكُور، فلو حكم شافعيُّ بصِحَّة الرَّهن، وحصل فيه إعادتُه إلى الرَّاهِن بعد الحُكْم بالصِّحَّة، لم يكن ذلك مانعاً لمَنْ يرى فسخَ الرَّهْن بالعَوْد إلى الرَّاهن على وجهٍ مخصُوص، وهو أن يُعيدَه اختياراً، ويفُوتَ الحُقُّ (۱) فيهِ بإعتاق الرَّاهن، أو قيامِ الغُرَماء عليه، أو أذِن المُرْتِن للرَّاهن في الوَطْء؛ لأنَّ الحُكْم بالصِّحة ليس مُنافياً للفسخ بها ذُكِر، بخلافِ ما لو حكمَ شافعيُّ بمُوجَب الرَّهن عنده والإلزامِ بمُقْتضاه عنده؛ فإنَّه يمتنعُ على الحاكم المالكيِّ أن يفسخه بها سبق ذكرُه؛ لأنَّ مُوجَبه عند الحاكم الشافعيِّ دوامُ الحقِّ فيه للمُرْتَهِن مع العَوْد مُطْلقاً، فالحكمُ بفسخِه بالعَوْد المذكور مُنافٍ لحُكْم الشَّافعيِّ بمُوجَبِه (۲) عندَهُ.

وأمَّا التَّفليسُ: فإنَّهُ يدخلُه الحكمُ بالحَجْرِ على المُفلِس، وإن شِئْت، قُلت: ضَرْب (٣) الحَجْرِ عليه، أو الحَجْرِ عليه، ويدخلُه بعد الحَجْرِ عليه الحكمُ بصِحَّة الحَجْرِ عليه إذا كان الحكمُ بالحَجْرِ عليه مختلَفاً فيه، ويدخلُه الحكمُ بمُوجَب الحَجْرِ عليه.

فإذا حكم الحاكمُ الشَّافعيُّ بالحَجْر عليه، وبمُوجَبِ الحَجْر عليه، امتنع على المُخالِف أن يحكمَ بمَنْع رُجُوع البائع إلى العَيْن المَبِيعة؛ لأنَّ مِن مُوجَب الحَجْر على المُفْلِس عند الحاكم الشَّافعيِّ رُجوعَ البائع إلى عينِ مَتاعِه بالشُّرُ وط المُعتبرة في بابه.

<sup>(</sup>١) عبارة (م): «تغييره اختياراً وثبوت الحق».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «بموجب».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ت): «ترتب».

ولو حكم الشَّافعيُّ بالحَجْر عليه، أو بصِحَّة الحَجْر الذي صدرَ عليه، لم يكنْ ذلك مانعاً للمُخالِف أن يحكمَ بها يقتضِيه مذهبُه [ ممَّا يخالفُ مذهبَ الحاكم الشَّافعيِّ إلاَّ إذا كانَ ممَّا ينقضُ كها تقدَّم نحوُه] (١).

وأما بقيَّةُ أنواعِ الحَجْر (٢): فلنُشرِ إلى طريقٍ منها، فحَجْرُ الصِّبا والجُنون

علَّقهُ لنفسِه و لَمَنْ شاء الله تعالى مِن بعدِه فقيرُ عفو ربِّه عبدُ القادر بن محمَّد بن عمر بن محمَّد بن يُوسفَ بن عبد الله بن عبد العظيم بن خالدِ بن نُعَيم النَّعيمي الشَّافعي الأشعريُّ القادريُّ، ختمَ اللهُ له بالحُسْنى، وأعانه على العِلْم الشريف بمُحمَّد وآلِه، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

وفي حاشية م أيضاً ما نصُّه: بلغ مُقابلةً على النُّسْخة المنقول منها، وهي نسخةٌ نُقِلت من خطِّ مُؤلِّفه رحمهُ الله تعالى، نقلها بعضُ فُضَلاء الحنابلة وقضاتهم أطلعه... عليها.... وبعد قوله «أطلعه» كلمة تحتمل أن تكون «معه» أو «ختمه»، وبعد قوله «عليها» كلمة مطموسة تليها كلمة غير مجودة لم تتضح لى.

وفي حاشيتها أيضاً ما نصُّه: فائدةٌ: الحكمُ بالصَّحَّة لا يرفعُ الحُدود، بخلافِ الجُكْم بالمُوجَب. وفي حاشيتها أيضاً ما نصُّه: فائدةٌ: إذا بان للقاضي الخطأُ في قضائِه قطعاً أو ظناً قويّاً، وجب عليه أن يُعرِّف الخصمين؛ ليترافعا إليه، فينقض الحُكْم.

وأمَّا قضاءُ غيره: فلا يتبعُه، بل إنَّما ينقضُه إذا رُفِع إليه؛ فإنَّ المتصدِّر للقضاء قبلَه مَّن لا يصلحُ نقضُ قضاياه كلُّها أصابَ فيها أو أخطأ؛ لصُدورِها ممَّن لا ينفذُ حكمُه، وقد احترزَ المصنّف =

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٢) هنا انتهت النُّسخة (م)، وكتب في خاتمتِها ما نصُّه: انتهى ما وُجِد بخطِّ مُؤلِّفه رحمهُ الله تعالى مِن هذا التَّصنيف المُفيد الحَسَن الأُعْجُوبة، كأنَّ المنيَّة داركتُهُ قبل إتمامِه، أعادَ عليَّ من بركتِه وبركةِ عُلومه، وجزاهُ أفضلَ الجزاء بمُحمَّد وآلِه، ورضي الله عنه وعن سائرِ عُلماء الموحِّدين، وعنَّ وعن أشياخِنا وأحبابِنا ووالدينا، اللَّهمَّ اغفر لهم أجمعين، والحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على سيِّد الأوَّلين والآخِرين، وأكرمِ السَّابقين واللَّاحقين، رحمةِ العالمين مُحمَّد وآلِه وأصحابِه وأزواجِه وذُرِّيته، وحسبُنا اللهُ ونعم الوكيل.

لا يدخلُه حكمُ الصِّحَّة؛ لأنَّ الصِّحَّةَ إنَّما يُوصفُ بها أفعالُ العِباد القابلةُ لهذا الوَصْف على ما سبقَ تقرُيره، ولا فعلَ في الحَجْر المذكور لأحدٍ منَ العِباد.

وأمَّا المُوجَب: فلا يدخلُ في نفسِ الحَجْر، ويدخلهُ بمُوجَب الصِّبا والجُنون في مواطنِ الخلاف، فإذا حكم شافعيٌّ بمُوجَب حَجْر الصبيِّ مع التَّمييز، أو مُطلقاً، فأوصى المميِّزُ أو دَبَّر، كان الحكمُ مُتناولاً لإبطالِ تدبيرِه ووصيَّتِه، فلا يكونُ لغيرِه الحكمُ بصحَّةِ تدبيرِه، ولا وصيَّتِه.

فإن قيل: فلو حكمَ مَنْ يرى صحَّةَ تدبيرِه ووصيَّتِه بمُوجَب حَجْر الصَّبيِّ، هل يكونُ ذلك مُتناولاً لصحَّةِ تدبيرِه ووصيَّتِه؟

قلُّنا: لا؛ لما سيأتي في حَجْر المريض.

وإذا جُنّ إنسانٌ، وكان عليه دَيْنٌ مُؤجَّل، وقُلنا بحُلُولِه، فحكمَ حاكمٌ بمُوجَب جُنونه بالنِّسبة إلى حُلول الدَّين المُؤجَّل عليه، أو حكمَ بمُوجَب جُنونه، وأطلق مِن جُملة ما يُوجِبُه حُلول الدَّين المؤجَّل عليه، فإنَّه ينفذُ حكمُه بذلك، وليس لحاكم غيره أن يحكمَ ببقاء الأجل.

<sup>=</sup> بقوله: «ظناً بخبر واحد وقياس جليًّ» عمَّا إذا ظهر له قياسٌ خفي على خلافِ الحكم الأول، ورأى أنَّه الصَّواب، فإنه لا ينقضُ حكمه الأوَّل، بل يحكم به فيها تقدَّم؛ لأنَّ الظنونَ المتعارضة لو نقض بعضُها ببعض لما استمرَّ حكم؛ لجواز نقض البَعض حينئذ، فلا يجوز نقضُ الحكم في المسائل الاجتهاديَّة عند تغير الاجتهاد إلاَّ فيها قرَّره المصنف، وقد اشتهر عن عُمرَ رضي الله عنه أنَّه حكم بحِرْمان الأخ لأبوين في المشرَّكة، ثُم شرَّك بعد ذلك، ولم ينقضْ قضاءَه الأوَّل، وقال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى.

قوله: (كنفي خيار مجلس...) إلى آخرِه: أمثلةٌ لما ينقض من القضاء لمخالفتِه خبرَ الواحد، أو القياسَ الجليّ، فينقض قضاء الحنفي بنفي خيارِ المجلس... إلى آخره.

فإن قيل: من المُوجَب ما هو ظاهرٌ، ومنه ما هو خَافٍ، فإذا حكمَ الحاكمُ بالمُوجَب وهو مُستحضِرٌ لذلك المُوجَب، أمكنَ أن يُقالَ: يتناولُه، فإن عيَّنه، فلا كلامَ، وإن لم يستحضِرٌ هُ، كان أشدَّ فلا كلامَ، وإن لم يستحضِرٌ هُ، كان أشدَّ في الإبهام، وقد صرَّح الهرويُّ(١) والرَّافعيُّ وغيرُهما بأنَّهُ لا بُدَّ في الحُكم من تعيين ما يحكمُ به، ومَنْ يحكمُ له، وقالوا: قد يُبتلى الحاكمُ بظالم لا بُدَّ مِن مُلاينتِه، فيكتب فيما إذا قامتْ عندَه بيِّنة داخلِ (١) أو خارج، وبيِّنةُ الدَّاخل فَسقَةٌ في علم القاضي، ولا يُمكنُه إظهارُ ذلك، والظَّالمُ يطلبُ من القاضي الحكمَ بناءً على ترجيح بيِّنة الدَّاخل، فيكتب: حكمتُ بها هو قضيَّةُ الشَّرع في مُعارَضة بيِّنة فُلان الحَارج، وقرَّرْت المحكومَ به في يدِ المحكومِ له، ومكنتُه من التَّصرُّ ف فيه (١).

وهذا الذي ذكرَه هؤلاء من هذِه الجِيلة يقتضي أنَّ الإبهامَ معَ الإمكان لا يسوغُ.

قلنا: إبهامُ المُوجَب كلا(١) إبهام، وهو عبارةٌ عن الآثارِ المُترتّبة على ذلك

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو سعد، محمد بن أحمد بن أبي يوسف، الهروي، تلميذ القاضي أبي عاصم العبادي، وقاضي همذان، وصاحب «الإشراف على غوامض الحكومات» وغيره، توفي قبل سنة الخمس مئة بيسير على ما رجحه السبكي. ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٥: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) الداخل هو صاحب اليد.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الإشراف على غوامض الحكومات» لأبي سعد الهروي (ص: ٦٣٤)، و«الشرح الكبير» للرافعي (١٢: ٥٣٥).

والكلام المذكور للرافعي والنووي كما سيأتي تخريجُه.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ت): «لا».

الشيء، فمها كان من آثارِه عند ذلك الحاكم، كان مُتناولاً له، وإن لم يُعيِّنه، وأمَّا إذا لم يستحضرُه: فهذا قد يُتوقَّفُ فيه، والأرجحُ التَّناوُل إذا كان الحاكمُ مُقلِّداً لذهبِ مَنْ حُكمُه يرتبطُ بذلك المذهب، فمها كان مُوجَبُه في ذلك المذهب، كان الحكمُ مُتناوِلاً له، وصارَ المذهبُ المذكور مردّاً لمُوجَب الحكم، وإن كان الحاكمُ مُتهاولاً له، وصارَ المذهبُ المذكور مردّاً لمُوجَب الحكم، وإن كان الحاكمُ مُتهداً، وقد انضبطتْ عنده أُمورٌ تُوجِبُ (١) ذلك الشّيء، فإنّ حُكمَه بالمُوجَب يتناولها، وإن لم يتقرّر عندَه شيء؛ فإنّه لا يتناولُ ما يحدثُ له بعد ذلك في المُوجَب من المسالك.

وليس المُوجَبُ والمُقْتضى واحداً كها فهمه بعضُهم؛ لأنَّ المُقْتضى لا انفكاكَ (٢) له، والمُوجَب قد ينفكُ، فقضيَّةُ البيع اللَّازِم انفكاكُ المُلْك في المبيع للمُشْتري، ومُوجَبه أن يُردَّ بالعَيْب لو وَجدهُ، وقد لا يُوجد، وقد يُردُّ به، وقد لا يُرجَد، فعلى هذا المُوجَبُ أعمُّ مِن المُقْتَضى.

فإن قيل: فحُلولُ الدَّين بالجُنون مِن قَضايا الجُنون التي لا تنفكُّ عنهُ عند مَنْ أَثبتَه.

قُلنا: نعم، ومعَ ذلك فهو مُوجَبُ؛ لما قدَّمناهُ مِن أنَّ المُوجبَ أعمُّ. وأمَّا إذا لم يُعيِّن الحاكمُ المُوجَب الذي حكمَ به إلى [...](٣).

وأمَّا حَجْرُ السَّفيه: فلا يدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة، ولكن إذا حكمَ به، أو بضَرْبه، كان لحاكم آخرَ أن يحكمَ بصِحَّة الحُكمُ المذكور، ويدخلُه الحكمُ باللُوجَب؛ لمكانِ الاختلاف فيه.

<sup>(</sup>١) في (أ): «انضبطت هذه أمور لموجب»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «المقتضى تفكاك»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) بياض في (أ) و(ت).

فإذا بلغ الإنسانُ سَفِيها، وحكم حاكمٌ يرى امتناعَ تصرُّفِه بمُوجَب سفهِه، كان ذلك مُقتضياً للحُكْم بالحَجْر عليه، وبامتناعِ تصرُّفاتِه المُمْتنعة من السَّفَه عند ذلك الحاكم، وليس لمُخالفِه الحكمُ بصِحَّة تصرُّفِ منها، ولو رشدَ إنسانٌ، ثُمَّ طرأسفهٌ يقتضي جوازَ الحَجْر عليه عند حاكم، فحكم بالحَجْر عليه، أو بضَرْب الحَجْر عليه، فالأمرُ فيه وفي البقيَّة كها تقدَّم.

وأمَّا المريضُ: فلا يدخلُ الحَجْرَ عليه حكمٌ به، ولكن يدخلُه الحكمُ بمُوجَبه في مواطن الاختلاف، فإذا حكمَ بمُوجَبه حاكمٌ يرى امتناعَ إقرارِ المريض للوارث؛ فإنَّه إذا أقرَّ لوارثٍ، لم يُمْكِن مَنْ يجيزُ الإقرارَ للوارث العملُ بهذا الإقرار؛ لئلاَّ يُؤدِّي إلى نَقْض حُكْم الحاكم المذكور في مجالِ الاجتهادِ.

فإن قيل: فلو حكم حاكمٌ يرى صِحَّةَ إقرار المريض للوارث بمُوجَب حَجْر المَرض، هل يكونُ ذلك مُتناوِلاً للحُكْم بمُوجَب إقرارِه للوارِث حتَّى يمتنعُ على المُخالِف إبطالُ الإقرارِ المذكور؟

قلنا: لا يكونُ الحكمُ مُتناوِلاً لذلك؛ لأنَّ الحكمَ باللُوجَب يتناولُ ما كانَ على المحكوم عليه، لا ما كان لهُ، ألا ترى أنَّ الحُكْمَ بمُوجَب البيعِ على البائع يتناولُ ما كان عليهِ دُون ما لهُ منَ المُلك ونحوِه، فتأمَّل ذلك، وقِسْ عليه.

ولأنَّ إقرارَه للوارث إن كان مُتقدِّماً على الحكم المذكور، فالعِلَّةُ فيه ما تقدَّم، وإن كان مُتأخِّراً، فالحكمُ لا يتناولُ التَّصرُّ فاتِ المتجدِّدةَ، وإنَّما يتناولُ المُوجَب الذي هو الأثرُ، لا التصرُّفُ الجديد.

وممَّا يُقاسُ ما إذا أقرَّ في مرضِ موتِه لوارثه بهِبَةٍ في الصِّحَّة، وأنَّه أقبضَ

الموهوب له في الصِّحَّة؛ فإنَّ القاضي الحُسينَ يُرجِّحُ قَبُول هذا الإقرار، والغزاليَّ يمنعُه (١)، فإذا حكمَ مَنْ يرى رأي القاضي الحُسين بالمُوجَب، أو مَنْ يرى رأي الغزالي، نزِّلْه على ما سبقَ قبل؛ إن كان الحكمُ قبل الإقرار أو بعدَه، لم يقتض الحكمَ بصِحَّة إقراره على رأي القاضي حُسين، ويقتضي الحكمَ بمَنْع إقرارِه على رأي القاضي حُسين، ويقتضي الحكمَ بمَنْع إقرارِه على رأي الغزالي، وتوجيهُه ما سبقَ.

وأمَّا الرِّدَّة: ففيها أمران، أحدُهما يتعلَّقُ بإراقةِ دمِ المرتدِّ، والآخرُ يتعلَّقُ بهالِه وزوجتِه، أمَّا ما يتعلَّقُ بإراقةِ دمِه: فسيأتي في (باب قَـتْل المُرتدِّ)، وأمَّا ما يتعلَّقُ بالحَجْر عليه: فإنَّه مذكورٌ في (باب الحَجْر) إشارةً، وفي بابِه مَبْسُوطاً (٢).

ونحن نذكرُ ههُنا شيئاً من الحُكْم بحَجْره، وللعُلَاء أقوالٌ في زوالِ مُلْكِه وبقائِه وتوقُّفِه، فمَنْ قال بزوالِ مُلْكِه، فهو عندهُ لا مالَ له، فيُمنع من تصرُّفِه بيع وشِراء، وإِعْتاق ووصيَّة، وغيرِها، وإن قُلنا ببقاءِ مُلكِه، مُنِع منَ التَّصرُّف؛ نظراً لأهلِ الفَيْء، وهل يصيرُ بنفسِ الرِّدَّة محجوراً عليه، أم لا بُدَّ مِن ضَرْب الحاكم؟ فيه خلافٌ، الأصحُّ الثَّاني، ومنهُم مَن قطع به، وخصَّ الخلافَ بقولنا: مُلكُه موقوفٌ.

وهل هو كحَجْر السَّفَه، أم كحَجْر الفَلَس؟ فيه خلافٌ، رُجِّح الثَّاني. فإذا حكمَ حاكمٌ يرى زوالَ مُلْكِه بمُوجَب رِدَّتِه، كان مُقْتضى ذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: «الوجيز» للغزالي (١: ٣٦٨)، و «روضة الطالبين» للنووي (٤: ٣٥٣)، و «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (٥: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) سبق أن نبهت أن ابن المصنف ذكر في ترجمة والده أنَّ هذا الكتاب من الكتب التي لم يكملها المؤلف رحمه الله تعالى.

بالنِّسبة إلى مالِه مُعتبراً بعقيدةِ الحاكم، فإن كان عندَهُ أَنَّهُ يزولُ مُلكُه بالرِّدَّة، كان حكمُه مُقْتضياً لمنع تصرُّ فِه، وإن كان عندَه أنَّ مُلْكه باقٍ، وأنَّه يصيرُ محجوراً عليه بنفس الرِّدَّة، كان ذلك مُقْتضياً للحَجْر عليه، وإن كانَ عندَه أنَّهُ لا يصيرُ محجوراً عليهِ إلاَّ بضَرْبٍ من الحاكم، لم يكنْ حكمُه بمُوجَب رِدَّتِه مُقتضياً للحَجْر عليه، ولا بُدَّ من الحَجْر عليه صريحاً، وحيثُ وقع الحَجْرُ عليه من الحاكم، وحكم بالمُوجَب المُقتضي لذلك، فإنَّه من الحاكم، وكان عقيدتُه أنَّه حَجْرُ فلس، وحكم بالمُوجَب المُقتضي لذلك، فإنَّه يقتضي أن لبائعِه الرُّجوعَ إلى عينِ مَتاعِه إذا كان مالُه لا يفي بديونِه، وليُقَسْ ما لم يذكرُ فيه بها سبقَ.

ولو كان من عقيدةِ الحاكم أنَّ الدُّيونَ تِحِلُّ على المُرتدِّ برِدَّتِه، كان حكمُه بمُوجَب رِدَّتِه مُقتضياً للحُكْم بحُلولِ دينِه.

ويظهرُ ممَّا قدَّمناه الحكمُ بالحَجْر القريبِ وبمُوجَبه، وكذلك الحَجْرُ على المُكاتَب.

وأمَّا الصُّلحُ: فيدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة، والحكمُ بالمُوجَب، والحكمُ به.

وكذلك الحوالة، وإذا كان الحاكمُ الذي حكمَ بمُوجَب الحوالةِ من عقيدتِه أنَّ المُحتالَ يرجعُ على المُحِيل عند تعذُّر أخذِ الحقِّ من المُحالِ عليه، كان الحكمُ بالموجَب مُتضمِّناً لذلك.

ولو كان الحاكمُ بالمُوجَب مِن عقيدتِه أنَّه لا يرجعُ المحتالُ في الصُّورة المذكورة، كان حكمُه مُتناوِلاً لذلك بالصِّحَّة والموجَب، وبه.

ولو حكم من يرى أنَّ ضامنَ الإِحْضار يَغْرَم المالَ بمُوجَب ضمانِ

الإحضار، كان حكمُه بالمُوجَب مُتناوِلاً للصُّورة التي يعتقدُ فيها الإلزامَ بالمال، حتَّى لا يكون لغيرِه أن يحكمَ فيها بعدم إلزام المال.

ولو حكمَ بصِحَّة ضمانِ الإِحْضار، لم يكنْ حكمُه مُتناوِلاً للصُّورَة التي يَعتقدُ فيها ضمانَ المال؛ لما تقدَّم.

وأمَّا الشِّرْكةُ: فيدخلُها الحكمُ بالصِّحَّة، والحكمُ باللُوجَب، وإذا كان مِن عقيدةِ الحاكم باللُوجَب أنَّ الوكيلَ بالبيع لهُ قبضُ الثَّمَن، كان الحكمُ باللُوجَب مُتناوِلاً لذلك.

وأمَّا الإِقرارُ: فيدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة، والحكمُ بالمُوجَب، والحكمُ (١).

أمَّا الحكمُ بالصِّحَّة: فظاهرٌ؛ لأنَّ الإقرارَ قد يكونُ فاسِداً، أو قد يكونُ صَحِيحاً، فإذا وُجِد الحكمُ فيه بالصِّحَّة، ظهر أنَّ الإقرارَ صدرَ معَ وُجود شُروطِه المُصحِّحة له، وعدَم المانع.

ولو كان الإقرارُ ببيعِ عَيْن، فهل يتضمَّنُ الحُكْمُ بالإقرار الحُكْمَ بصِحَّة المُقرِّبه؟

فيه خلافٌ أشارَ إليه الهرويُّ، وقال: لو شهدَ شاهدانِ على إقرارِه بالبيع، فالقاضي يقضي بصِحَّة الإقرار، والحكمُ بصِحَّة الإقرارِ لا يتضمَّنُ الحُّكْمَ بصِحَّة المُقرِّبه على ظاهر المذهب، ذكر ذلك الهرويُّ في آخرِ ترجمةِ صفةِ الشَّهادة على الإقرار (٢).

وهذا الذي ذكرَه الهرويُّ مُتعقَّبٌ، فالأرجحُ في الصُّورة التي ذكرَها أنَّهُ

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(ت).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإشراف على غوامض الحكومات» لأبي سعد الهروي (ص: ٤٦٠).

لا يُحكمُ فيها بصِحَّة الإقرار حتَّى يتبيَّنَ عندَه أنَّ الإقرارَ صدرَ مِنْ أهلِه في محلِّه، فإذا كانَ كذلك، فالحكمُ بصِحَّة الإقرارِ حينئذِ تتضمَّنُ الحُكْمَ بصِحَّة المُقرِّبه مطلقاً، فإذا كان الإقرارُ [ببيع](١)، فلا بُدَّ في الحُكم بصِحَّة الإقرار مِن ثُبوتِ مطلقاً، فإذا كان الإقرارُ [ببيع](١)، فلا بُدَّ في الحُكم بصِحَّة الإقرار مِن ثُبوتِ المُلك عندَه للبائع المُقرِّ بالبَيْع حينَ بيعِه المُلكَ المُقْتضى لصِحَّة البيع.

وإن كان الإقرارُ بأنَّ هذِه العينَ التي في يدِي لزيدٍ مثلاً، من غيرِ إسنادٍ إلى أمرٍ يتعلَّقُ بالمُقِر، وإنَّما صدرَ الإقرارُ مُطلقاً، فههُنا يتعذَّرُ الحكمُ بصِحَّة الإقرارِ على ما قرَّرناه، وأمَّا على ما ذكرَه الهرويُّ: فلا يمتنعُ، فلا يكونُ الحكمُ بصِحَّة الإقرارِ مُقْتضِياً لصِحَّة المُقَر به في هذِه الحالة، ولو كان كلامُ الهرويِّ في هذه الحالة، كان له وجهٌ، ولكنَّه [لمَّا] صرَّح بالإقرارِ بالبيع، تعقَّبناهُ بها سبق.

وأمَّا صِحَّةُ الإقرار بالنِّسبة إلى المُقرِّ به: فإنَّه يتناولُه الحكمُ، وإن لم يكن مُقتضياً لصِحَّة الإقرارِ مُطلقاً.

فأمّا الحكمُ بمُوجَب الإقرار: فإنّهُ يترتّبُ عليهِ آثارُه عند ذلك الحاكم على مُقْتضى عقيدتِه، فإذا أقرّ الوالدُ بأنّ هذِه العينَ مُلكُ ولدي، فحكم الحاكم بمُوجَب إقرارِ الوالد، وكان من اعتقادِ الحاكم أنّ الوالدَ لا يرجعُ في الإقرارِ المطلق إذا ادَّعى أنّه عينٌ بلا عوض، وأراد الرُّجوعَ، فإنّه ليس للوالدِ أن يرجعَ بعدَما حكم الحاكمُ المذكور، وإذا كان مِن اعتقادِ الحاكم أنّه يرجع، لم يكن ذلك بحكمًا لهُ بالرُّجوع؛ لأنّ الحكمَ بالمُوجَب تترتّبُ آثارُه على المحكومِ عليه، لا أنّها تثبُّتُ الآثارُ للمَحْكوم عليه.

وأمَّا الإقرارُ بالنَّسَب: فيدخلُه الحكمُ بالصِّحَّة والحكمُ بالمُوجَب.

<sup>(</sup>١) بياض في (أ) و(ت) بمقدار كلمة قدَّرْتُ أن تكون: «ببيع».

هذا آخرُ ما وُجِد من كلامِ المُصنِّف، تغمَّدهُ اللهُ بالرَّحمة والرِّضْوان، وأسكنَه أَعْلى غُرَف الجِنان، بجاهِ سيِّدنا مُحمَّد سيِّدِ وَلدِ عَدْنان.

نَجزَهُ في يومِ السَّبت أوَّلَ يومِ شَعْبان المُبارك، سنةَ خمسْ وسبعين وتسع مئة، وحسبُنا اللهُ، ونِعْم الوكيل، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحمَّد وآلِه وصَحْبِه وسَلَّم تَسْليهاً دائهاً إلى يوم الدِّين، والحمدُ لله رَبِّ العَالِمِين(١).

وبلغَ مُقابلةً على نُسخةِ المُصنّف.



<sup>(</sup>١) جاء في خاتمة النسخة (ت): «هذا آخرُ ما وُجِد من كلامِ المُصنِّف، تغمَّدهُ اللهُ برحمته ورضوانه. نَجزَ في يومِ الأربعاء المُبارك، سادسَ عشر جُمادَى الآخرة، سنةَ اثنتين وسبعين وتسع مئة، على يدِ فقيرِ رحمةِ ربِّه جويلي بن إبْراهيمَ بنِ أحمدَ بن عليِّ الغمريِّ، عُفِي عنهُم، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحمَّدٍ وآلِه وصَحْبِه وسَلَّم تَسْليماً كثيراً ودائماً إلى يومِ الدِّين».

يقول راجي لطف ربه الخفي، أحمد فواز الحُميِّر، الحنفي: فرغت من تحقيق هذه الرسالة المباركة، في الخامس من رمضان المبارك، سنة (١٤٣٥هـ)، الثالث من تموز سنة (١٤٥٥م)، والله المسؤول أن يتلقاها بالقبول، وأن يجزل لنا المثوبة إنه خير مأمول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

#### ثبت المصادر والمراجع

- ١ الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، (١٤٠٤هـ).
- ٢-الآثار، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري، تحقيق: أبي الوفا
   الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، [د.ط]، [د.ت].
- ٣-الإشراف على غوامض الحكومات، لأبي سعد، محمد بن أجد بن أبي يوسف، الهروي، دراسة وتحقيق: أحمد بن صالح الرفاعي، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عهادة البحث العلمي، (١٤٣١هـ).
- ٤ ـ الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، (١٤١٠هـ = ١٩٩٠م).
- ٥ ـ البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط١، (١٤٢٠هـ=٢٠٠٠م).
- ٦-البهجة شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٨هـ=١٩٩٨م).
- ٧\_ تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى أبي الفيض محمد بن محمد الزبيدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرين، مطبعة حكومة الكويت، ط١، (١٩٦٥هـ= ٢٠٠١م).
- ٨ ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون المالكي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط١، (١٤٠٦هـ=١٩٨٦م).
- ٩ ـ التجرد والاهتهام بجمع فتاوى الوالد شيخ الإسلام، لعلم الدين صالح بن عمر

- البلقيني، تحقيق: مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القيم، السعويدة، ودار ابن عفان، مصر، ط١، (٤٣٤ه هـ=٢٠١٣م).
- 1 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، (١٤٢١هـ=٠٠٠م).
- ۱۱ \_ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، (۱۳۵۷هـ=۱۹۸۳م).
- ۱۲ \_ تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط١، (١٤١٨هـ=١٩٩٨م).
- ١٣ ـ تهذيب الأسماء واللغات، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، إدارة الطباعة المنيرية، شركة علاء الدين للطباعة، بيروت.
- 14 ـ تيسير التحرير، لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي، دار الفكر، بروت، [د.ط]، [د.ت].
- ١٥ ـ الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي الحنفي، المطبعة الخيرية، ط١، (١٣٢٢هـ).
- 17 الحكم بالصحة والحكم بالموجب، لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، تحقيق: الدكتور محمد سعيد المعيني، مجلة كلية التربية، جامعة البصرة، العدد السابع، السنة الرابعة، (١٩٨٢م).
- ۱۷ ـ رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
   الحنفى، دار الفكر، بيروت، ط۲، (۱٤۱۲هـ=۱۹۹۲م).
- ۱۸ \_ الرسالة، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط۱، (۱۳۵۸هـ=۱۹٤۰م).

- ١٩ ـ روضة الطالبين، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
   والشيخ على معوض، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الرياض، (٢٠٠٣م).
- ٢ سنن الدارقطني، لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،
   حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت،
   ط١، (١٤٢٤ه = ٤٠٠٤م).
- ۲۱ \_ السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، (٢٠٤ هـ = ٢٠٠٣م).
- ٢٢ ـ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد
   عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط٣، (١٩٨٤م).
- ٢٣ صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط١، (١٤٢٢هـ=٢٠٠١م).
- ٢٤ ـ صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري، حقق نصوصه وصححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، إستانبول، تركيا.
- ٢٥ ـ طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، مطبعة عيسى البابي، مصر، ط ١، (١٣٨٨ هـ).
- ٢٦ \_ الفتاوى الفقهية الكبرى، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، جمعها: تلميذ المؤلف الشيخ عبد القادر الفاكهي، المكتبة الإسلامية، [د.ط]، [د.ت].
- ۲۷ \_ فتح العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٧هـ= ١٩٩٧م).
- ٢٨ المجموع، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، [د.ط]، [د.ت].
   ٢٩ مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، (٢٠٣هـ).

- ٣- معين الحكام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام، لأبي الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، دار الفكر، بيروت، [د.ط]، [د.ت].
- ٣١ ـ المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، ط٢، (١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م).
- ٣٢ نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، عالم الكتب، بيروت.
- ٣٣ نهاية المطلب في دراية المذهب، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، تحقيق: أ. د عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، جدة، ط١، (١٤٢٨هـ= ٧٠٠٧م).
- ٣٤ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، ومحمد الحجي، ومحمد عبد العزيز الدباغ، وعبد الله المرابط الترغي، ومحمد الأمين بو خبزة، وأحمد الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، (١٩٩٩م).
- ٣٥ ـ الوجيز، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الأرقم، بيروت، ط١، (١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م).
- ٣٦ الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط١، (١٤١٧هـ).

# فهرس المحتويات

| ىفحا | الصا          | الموضوع                               |
|------|---------------|---------------------------------------|
| 11   |               | مقدمة التحقيق                         |
| 10   |               |                                       |
| ٣0   |               | مقدمة المؤلف                          |
| ٣٦   |               | تعريف الحكم لغة                       |
| ٣٧   |               | تعريف الحكم اصطلاحاً                  |
| ٣٧   |               | تعريف الصحة لغة واصطلاحاً             |
| ٣٨   | رات التعريف   | تعريف الصحة عند المؤلف، وذكر محترز    |
| ٤١   |               | ما يوصف بالصحة والفساد                |
| ٤٦   |               | تعريف الحكم بالصحة                    |
| ٤٧   |               | تعريف الحكم بالموجب                   |
| ٤٨   |               | هل الحكم إخبار أم إنشاء؟              |
| ٥١   |               | معنى نافذ الحكم والقضاء ماضيهما       |
| ٥٢   |               |                                       |
| ٥٣   | عاً مختاراًعا | معنى ما يثبت في الوثائق من قولهم: طائ |
| 00   | جب            | الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالمو-  |
| ٦٣   | وجب           | ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالم |

| ع الصفح        | الموضو    |
|----------------|-----------|
| ه الحكم بالصحة | ما يدخد   |
| ى              | العبادات  |
| ت ۸۶           | المعاملار |
| بة             | الأضحي    |
| الذبائح        | الصيدو    |
| ٧٠             | البيع     |
| الإشراك        | التولية و |
| ٧٢             | الإقالة . |
| VY             | التحالف   |
| ٧٣             | القرض     |
| ٧٣             | الرهن .   |
| V\$            | التفليس   |
| ع الحجر        | بقية أنوا |
| سفیه           | حجر الم   |
| ريض            | حجر المر  |
| ۸٠             | الردة     |
| ۸۱             | الصلح.    |
| ۸۱             | الحوالة.  |
| ۸۲             | الشركة.   |
| ΑΥ             | الإقرار.  |



الَّتِى يَدْخُلُ فِيْهَا الْعَبْدُ المُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِر

للإمَامِ المُخْتَهِد شَيْخ الإسْلَامِ سِرَاجِ الدِّيْن عُمَر بْن رَسْلَان البُلْقِيْنِي ٧٢٤ - ٨٠٥ ه رَحِمَهُ اللهُ تَعَاكَ

> تَخقِيْقُ أَحْمَدفَقِازالحُمَيِّر



# بينيب للفؤال بمزال حيث

### مُقدِّمةُ التَّحْقِيق

الحمدُ لله الَّذِي رَقَّتْ لَجَلالِ سُلطانِه رِقابُ العَبِيد، ودانَتْ لهُ قُلوبُ العارِفين بخالصِ التَّوحِيد، أحمده على توالي النِّعَم ودَفْع النِّقَم؛ حمداً أستفتحُ بهِ أبوابَ المَزِيد.

وأشهدُ أن لا إلهَ إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، ولا يكونُ إلَّا ما يُريد، شهادةً أُعِدُّها ليوم لا ينفعُ فيهِ مالٌ ولا وَلِيد، وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا محمَّداً عبدُه ورسولُه، أُعِدُّها ليوم لا ينفعُ فيهِ مالٌ ولا وَلِيد، وأشهدُ أنَّ سيِّدنا محمَّداً معلاةً لا تنفَدُ ولا تَبِيد، المخصُوصُ بالكتابِ المَجِيد، صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسَلَّم صلاةً لا تنفَدُ ولا تَبِيد، وعلى آلِه وأصحابِه ذَوي الرَّأي السَّديد.

#### أمَّا بعدُ:

فإنَّ مَّا أَجْعَ عليهِ ذَوُو النَّهَى والأحلام، وأطبقَ عليهِ الخاصُّ والعام، أنَّ أفضلَ مطلوبٍ ومُكْتسَب، وأسمى مرغُوبٍ ومُتَّهَب، العلمُ بأحكامِ الشَّريعة سيَّا علم الفِقْه الَّذي مَنْ أُوتِيه فقدْ أرادَبه ربُّهُ خَيْرا، ومَنْ عَمِل به كانَتْ لهُ الجنَّةُ مَثْوى ومُستقرّا.

وقد أكرمَ الله عزَّ وجلَّ هذِه الأُمَّةَ بأنْ حَفِظ لها أحكامَ دِينِها، وهيَّأ لذلك خُلَّصَ الرِّجَال وكَمَلتَهم، الَّذِين إذا طالعْتَ سِيرَهم، أيقنْتَ أنَّهم ما خُلِقوا إلَّا للعِلْم وحِفْظِه:

# خلقَ اللهُ للحُروبِ رِجالاً ورِجالاً لقَصْعةٍ وثَرِيدِ

وممَّا اختصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ بهِ هذِه الأُمَّة، أن جعلَ لها شريعةً ومِنْهاجاً لَجَمِيع نواحي حياتِها، فكلُّ عَمَلٍ يقومُ به المسلمُ خاضعٌ لحُكْمٍ من الأحكام، فبَيْعُه وشراؤه، ونكاحُه وطلاقُه، وهبتُه وشُفعتُه، وحُرِّيتُه ورِقُّه، وموتُه وحياتُه، كلُّ ذلك يندرجُ تحت أحكامِ الفِقْه، حتَّى قال بعضُ المُشْركين مُسْتهزئين لسَلْهان رضيَ الله عنه: إني أرى صاحبَكم يُعلِّمُكم حتَّى الخِراءة؟! فقال لهُ سَلْهان مُفْتخراً بذلك: أجَلْ، أمرَنا أن لا نَسْتقبلَ القِبْلة، ولا نَسْتنجِيَ بأيْهانِنا، ولا نكتفيَ بدُون ثلاثةِ أحجارٍ ليسَ فيها رجيعٌ ولا عَظْم (۱).

هذا؛ وإنَّ منَ المسائلِ الفِقْهيَّة الفَريدة، والَّتي أوْلاها الفقهُ الإسلاميُّ عِنايةً خاصَّة، وأدرجَها تحتَ بابٍ من أبوابِه مسائلَ الرَّقِيق وأحكامَهم، فدُونَك بابَ التَّدبير، وبابَ المُكَاتَب، وبابَ أُمِّية الولد، وبابَ العِتْق، وغير ذلك ممَّا لهُ عُلْقةٌ أو طَرَفٌ بهذا الشَّأْن.

وهذِه الرِّسالةُ الَّتي بين أيدِينا لشيخ الإسلام والمُسْلمين، بقيَّة المجتهدِين، سِراج الدِّين أبي حَفْص عُمَر البُلْقينيِّ الشَّافعي، رحمَةُ الله تعالى، رسالةٌ فَريدةٌ في باجِها، مُفِيدةٌ لقُصَّادِها وطُلَّاجِها، جمعَ فيها المسائلَ الَّتي يُتصوَّرُ فيها دُخولُ العبدِ المُسْلم تحتَ مُلْك الكافر، في ترتيبٍ بَدِيع تقرُّ به العُيون، فأبدعَ وأفاد، وأحْسنَ وأَجَاد.

والشَّامِلُ لجميع صُور هذه المسألةِ ثلاثةُ أسباب:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الطهارة، باب كراهة استقبال القبلة عند الحاجة (٧).

الأوَّل: الملكُ القَهْري. الثَّاني: ما يفيدُ الفَسْخ. الثَّالثُ: ما استَعْقبَ العِتْق. وهو ضابطٌ مُهمَّ، وقد أجادَ مَنْ صاغَ ذلك نظهً، فقال:

ومُسلمٌ يدخلُ مُلْكَ كَافرِ بالإرْثِ والرَّدِّ بعَيْبِ ظَاهرِ إِللَّهُ يَعْشِبُ ظَاهرِ السَّعُقبَ عِتْقاً بسَبَب أَصلٌ ومااسْتَعْقبَ عِتْقاً بسَبَب

وقد ذكرَ البُلقينيُّ رحمهُ الله تعالى في رسالتِه هذِه المسائلَ الَّتي ذكرَها المحامليُّ رحمهُ الله تعالى في كتابِه «اللُّباب»، وهي ستُّ مسائل، ثُمَّ زادَ عليها ستَّا وثلاثين صُورةً، فكانتْ رسالةً جامعةً نافِعة.

وقد وَفَقنا اللهُ عزَّ وجَلَّ، ولهُ الفَضْل والمِنَّة على الوُقوف على نُسْختين خطِّيتين للكِتاب، جَهِدنا مِن خلالهما أن نُخْرِجَ الكتابَ على الصَّواب، وإحدى النُسْختين مقروءةٌ على المُصنِّف، في ضِمْن مجموعة رسائلَ عليها خطُّه.

وفي الخِتام نسألُ الله عزَّ وجلَّ أن يُلْهمَنا الصَّواب، وأن يُوفِّقَنا لما يُحبُّه ويرضاه، والمرجوُّ والمأمولُ منَ المُطالعِ في هذا الكتاب أن يَصْفحَ عنِ الزَّلَل، وأن يُصْلِحَ الخَلَل، وأن يدعوَ لمؤلفه وكاتبِه ومُحقِّقِه، وناشرِه.

والحمدُ لله الَّذي بنِعْمتِه تتمُّ الصَّالحات، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى الله وأصحابِه أجمعين.

كتبة فقيرُ رحمةِ ربّه أبو عُمَر أحمد فوَّاز الحُمَير في مدينة عمَّان حرسَها اللهُ على مَرِّ الزَّمَان الثَّاني عشرَ من ذي القَعْدة (١٤٣٥هـ) السَّادس من أيلول (٢٠١٤م)



#### دراسة الكتاب

# \* أولاً - تحقيقُ اسم الكِتاب وإثباتُ صِحَّةِ نسبتِه للمُؤلِّف:

لم يذكر المؤلِّفُ في دِيباجة كتابِه الاسمَ العَلَمِيَّ الذي اختارَه لكتابِه، ولكن كُتِب على غلافِ النُسْختين الخطِّيتين: «مسألةُ دُخُولِ العَبْد المُسْلم تحتَ مُلْك الكافر وتفريعُ صُورِها».

وقد اخترت لها هذا الاسم؟ ليوضعَ على غلافها:

«المسائلُ التي يدخلُ فيها العَبْدُ المسلمُ في مُلْك الكافر»

وأمَّا نسبةُ الكِتاب إلى المُؤلِّف: فهيَ ثابتةٌ لا ريبَ فيها، فقد ذكرَها ابنُ المؤلِّف علمُ الدِّين البُلْقيني في جُملة مُصنَّفات والدِه عليه الرَّحمةُ والرِّضوان (١٠).

كما قد ذكرها فُقهاءُ الشَّافعية في كتُبِهم وعزَوْها له، ففي «الإقناع في حَلِّ الفاظِ أبي شُجَاع» لشَمْس الدِّين مُحمَّد بن أحمدَ الخطيبِ الشَّرْبيني الشَّافعيِّ ما نصُّه: (فائدةٌ: يُتصوَّر دخولُ الرَّقيق المُسْلم في مُلْك الكافرِ في مسائلَ نحو الأربعين صورة، وقد ذكرتُها في «شرح المنهاج»، وأفردها البُلقينيُّ بتصنيفِ دُونَ الكُرَّاسة)(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: «ترجمة السراج» لابنِه علم الدِّين (ص: ١١٤)، من المكتبة البلقينية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني (٢: ٢٢٧).

# \* ثانياً ـ منهج المؤلِّف في الكتاب:

درجَ الـمُؤلِّفُ رحمهُ الله تعالى في هذا التَّصْنيف اللَّطِيف على الجَمْع والتَّقْسيم، فكانتْ هِمَّتُه مُنْصرفةً إلى جمع صُوَر المسائل التي يدخلُ فيها العبدُ المسلمُ تحتَ مُلْك الكافر، وذكر كُلَّ مسألةٍ في بابِها الفِقْهيِّ المُعْتزِية إليه، فيقولُ مثلاً: فأمَّا النِّكاح: ففيه مسألة، وهي...، فأمَّا القِراض...، فأمَّا الصَّدَاق... إلخ.

وقد ذكرَ في مطلع كتابِه المسائلَ السِّتَ التي ذكرَها الإمامُ المحامليُّ في كتابِه «اللُّباب» ومن ثَمَّ زادَ عليها ستًا وثلاثين مسألةً، منها ثهاني عشرة مسألة في البيع، وباقيها مُفرَّقٌ على الأبوابِ الفِقْهيَّة،

ويتعقَّبُ بعضَ المسائل فيما إذا كانت داخلةً تحتَ مسائل المحامليّ، أم زائدةً عليها، فمن تعقُّباتِه تلك قولُه: (وليست هذِه مسألةَ المَحاملي؛ لأنَّ المسألةَ التي ذكرها المحامليُّ أن يكونَ العبدُ هو المردودَ على البائع بالعَيْب).

وقولُه: (وليست هذِه مسألةَ المَحامليِّ، بل هي أحسنُ منها؛ لسلامتِها من التَّساهُل الذي نبَّه عليه النَّوويُّ رحمهُ اللهُ تعالى).

ويُنبِّهُ على ما يُستنبطُ من المسائل، وما يُلْمَح فيها بقولِه مثلاً: (وتنبَّه فيهما لفرعِ حَسَن، وهو...).

# \* ثالثاً ـ مصادرُ المؤلِّف في كتابِه:

يلحظُ المطالعُ للكِتابِ أنَّ المؤلِّفَ رحمهُ الله تعالى اعتمدَ في تصنيفِه على جُملةٍ من المصنَّفات، بدأها بأصلِ مسألتِه المذكور في كتابِ «اللَّباب» للمحامليِّ،

وثنَّاهُ بتعقُّب النَّوويِّ لهُ في كتاب «روضة الطالبين»، ومن الكتُب التي اعتمدَ عليها أيضاً:

- · «البيان» للعِمْراني.
- · «الحاوي الكبير» للماوردي
- · «الحاوي الصَّغير» للقزويني.
  - · «نهايةُ المطلب» للجُوَيني.
  - · «الذَّخائر» لُجلِّي بن جُمَيع.
    - · «الوسيط» للغزالي.
  - · «الشرح الكبير» للرَّافعي.

# \* رابعاً ـ وصف النُّسَخ الخطِّية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدنا في إخراجِ هذا التَّصنيف اللَّطيف، على نُسختين خطِّيتين، وهما: النُّسخةُ الأولى: وهي النُّسخةُ الخطِّية المحفوظةُ في مكتبة أحمد الثالث بطوب كابي سراي بتركيا، ضمن مجموع برقم (771).

وتقعُ في (٢٤) ورقةً بها فيها ورقةُ الغلاف، في كُلِّ ورقةٍ وجهان، وفي كُلِّ وجهٍ (٩) أسطر، ومتوسِّطُ عدد كلهات السَّطر الواحد (٩) كلمات.

وخطُّها نَسْخي جميل، مُيِّزت فيها العناوينُ بالمدادِ الأحمر، وعلى هامشِها بعضُ التَّصويبات.

جاء على هامش الورقة الأخيرةِ منها: (بلغ مقابلةً على نُسْخة المنقولِ

منها، والنَّسْخةُ المنقولُ مِنْه منقولةٌ من خطِّ قاضي القُضَاة صالحِ بن البُلْقيني، ونسخةُ صالح نقلَها من خطِّ المُصنِّف).

وناسخُها: مُحمَّد الكراديسي، وجاء في خاتمتِها: (كتبَهُ العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى محمَّد الكراديسي حامداً لله على نعمه، ومصلّياً على نبيّه سيّدنا محمد وآله وصحبه، ومسلّماً، خامس عشر شعبان المبارك عام ثلاث وخمسين وثهان مئة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل).

وجاء على غلافِها: (نَوْبةُ فقيرِ عفوِ الله تعالى يحيى بن محمَّد بن عُمَر بن حَجِّي، عفا الله عنهُم أجمعين).

يذكرُ أنَّ يحيى بن محمَّد بن عُمر بن حجِّي من تلاميذِ الإمام علم الدِّين البُلْقيني، ولهُ ترجمةٌ في «الضَّوء اللامع» للسخاوي(١).

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (أ).

النُّسخةُ الثَّانية: وهي النُّسْخةُ المحفوظةُ في وزارةِ الأوقاف المصريَّة، المكتبة المركزيَّة للمخطوطات، تحت الرَّقم (٤٧١٩).

وتقعُ في (١١) ورقةً بها فيها ورقةُ الغلاف، في كُلِّ ورقةٍ وجهان، وفي كُلِّ وجهٍ (١٧) سطراً، ومتوسِّطُ عدد كلمات السَّطر الواحد (١٠) كلمات.

وخطُّها نَسْخي مُعتاد، يُهمل إعجامَ الأحرف غالباً، وقعَ فيها بعضُ التصحيفات والتحريفات، مُيِّزت فيها العناوينُ بالمِداد الأحمر.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (١٠:٢٥٢).

ناسخُها: أحمدُ بن محمَّد بن محمَّد بن عبد الله بن أحمدَ الزِّفْتائي الشَّافعي الوَفَائي الشَّافي الشَّافي، صباح السادس من جمادى الأولى سنة (٨٧)(١).

والزِّفتائي هذا هو أحدُ تلامذة العَـلَم البُلْقيني، كتبَ بخطِّه الكثيرَ، ولد سنة (٨٢٦هـ)، وتوفي سنة (٨٩٥هـ)، وله ترجـمة في «الضَّوء اللاَّمع» للسخاوي(١).

ورمزتُ لها بالحرف (م).

### \* خامساً ـ بيان منهج التحقيق:

١ - نسخُ الأصل المخطوط بالاعتباد على النُّسخة الخطيَّة المحفوظة في وزارة الأوقاف المصرية، المكتبة المركزية للمخطوطات، والمُشار إليها بـ (م)، وذلك بحسَب رَسْم وقواعد الإملاء الحكِيثة.

٢- مُعارضةُ المَنْسُوخِ على النسختين الخطيتين، وذلك بُغْيةَ التَّأَكُّد من صِحَّة النَّصِّ وسلامته، وإثبات الفروق المهمة.

٣- ضبطُ النَّصِّ وتفصيلُه وتزيينُه بعلامات التَّرقيم، مع ضبط المُشْكِل.

٤- تصويبُ الأخطاء والتَّصْحيفات التي وقعت في النسخ الخطية، مع التَّنبيه على ذلك، وإضافة ما يلزمُ لتصحيح النصِّ ووضعِه بين معكوفتين، وذلك بالاعتباد على المصادر المنقول عنها.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (١٨٣:٢).

<sup>(</sup>٢) لم يتضح لي قراءة الرقم المكتوب، ورسمه قريب من (٨٧)، لكن الرسالة التي في المجموع قبل هذه أرخها الناسخ نفسه كتابة بتاريخ ثلاثة وخمسين. انظر صور المخطوطات الآتية بعدُ.

تخريجُ النُّصُوص والنُّقُول من المصادر التي اعتمد عليها المؤلِّفُ إن وُجِدت، أو الإحالة على المظانِّ التي توجد فيها.

٦- كتابة مقدمة للكتاب تتضمّن دراسة لمنهج المؤلف فيه، وذكر أبرز مصادره.

٧- تذييلُ الكتاب بفِهْرس للموضوعات، وفِهْرس للمَصادرِ المُعْتمدةِ
 في التَّحْقيق.

والحمدُ لله الذي بنعمتِه تَتِمُّ الصَّالحات.

\* \* \*

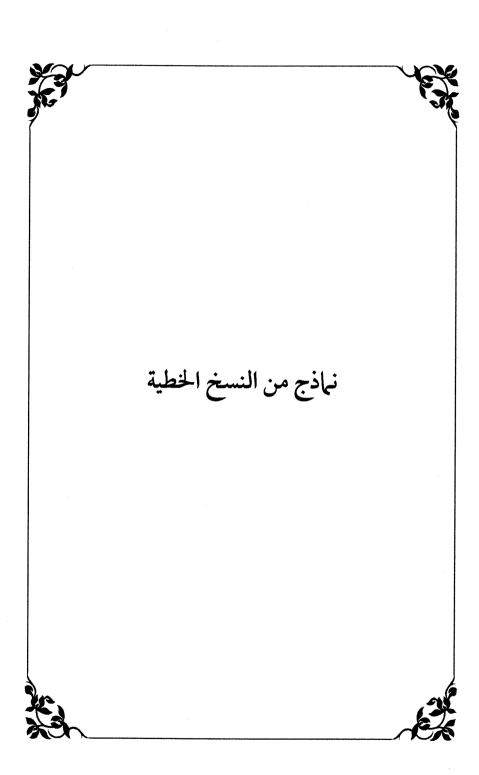



Secretary of the secret

مَسْ لَهُ وُحُول ٱلْبَهَد الْمُسْلِم فِي لِلهُ ٱلْكَافِيرُ

كه وتغريع عبورة نفاج بج شيد ما ومولانا وشعنامه

ه شيخ الاسلَّام وَالمشلِّن سَراجُ الدِّين فَيهُ الْمُ

المنهَدُبُرَ وَلَهُ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ الْمِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

" عمن الحقق بن لسّان الحكم بن الحكم بن المحلمة المحققة بن المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة

، چفیم عرابکانی ابنا قبیل افع،

ا جَعَالَ اللهُ رُوحه الله

4 الشيفة

﴿ فَى عَلِينِ فَعَنَا بِعِلْمِ وَسَا بِرَالْمَسْلِ إِلَىٰ إِلْمَ بِرَامِ بِرَوْسَتُ بَدَا لَهُ ﴿ الْعِكَانُ مِنْ مَرَاهُ ﴿ الْوِكَانُ سِ السَّنِ السَّنِ الْمَا مُرَالِعًا لِمِ الْعَلَمَةِ فَيْ الْمَا مُرَالِعًا لِمِ الْعَلَمَةِ فَيْ الْمَا مُرالِعًا لِمِ الْعَلَمَةِ فَيْ الْمَا مُرَالِعًا لِمِ الْعَلَمَةِ فَيْ الْمَا مُرَالِعًا لَمُ الْمَا مُرالِعًا لَمُ الْمَا مُرالِعًا لَمُ الْمَا مُلِكًا الْمَا مُلِكًا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

131

164

، عَلَى الْأَجْ وَلِوسِتَنْهُ لَهُ الْحَدِمِن المُصَدَّفِينَ وَاللهُ اعْمِ بِالْعَوْلَ، ومن الكاب المستوعولة ومسر توفيظ مكنبك البعده المعنفة الله تعالى كالكراد بسيحاميدًا لله على المحداد ٥ ومَصُكِيا عَلِيْهِيدُ سَيِّعِدُ مَا مُحِكِرُوا لِدَوْمَعَهُ هِ٩٠ وومسلاخا مسرع شرشه شبكان المتازك عام ٤ نكك ومسبين تما وم واكم ليله، ، وَعْن وَصَلَى لَلَّهُ فَا يَسَبِّدُها، المنكرة الدوهمة فأ ه ويَحسبنا الله ه و نعم كالم كال

محولالعدالمه له للالعث وزومو فكوره وتستحبأ شكها لاسلام والملر سراح المنصدالمحمدي د صله المحدس ما المراطري والمحتعثان ليبا وللمعلا للخفيص عمسيوالمشايحي اللعسماديع ليسيعا لحلارحيم السيعير فيصلب والعصاء وساملل

- المسح الامام العام العام العام ملياعل والبيع ومعالامع وانطلنا بالمعتقد كالشائل الماليا ضغ سال لوعدت الدو العيد طلام مسع الموازون وال

علمه آربا معرب رم استي مقدم والمسعل الماكاري والمساح الماكار وحراله والمستريخ المساح الماكاروج الهومان الم

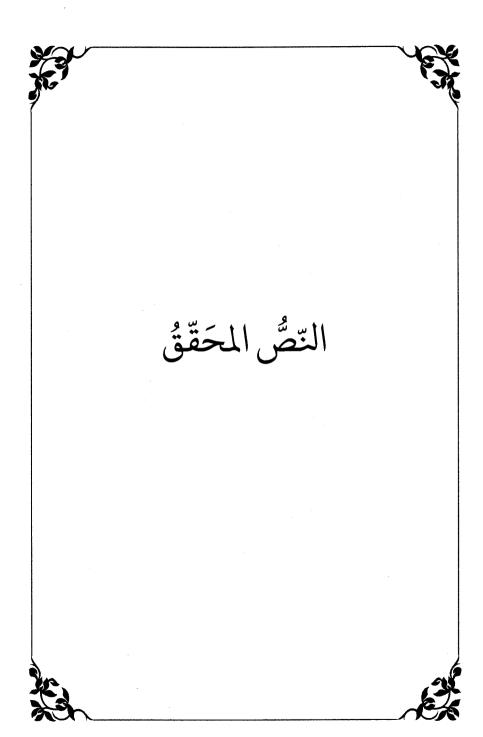

# بِنَيِ لِللهُ البَّمْزِ الرَّجِيَّ مِ اللهُ على سيِّدنا مُحمَّد وآله (۱)

قال الشَّيخُ الإمامُ العالمُ العامِلُ مُحْيي الدِّين أبو زكريَّا يحيى (٢) النَّوويُّ قَدَّسَ الله رُوحَه ونوَّر ضَريحَه (٣) في «الرَّوضة» في كتابِ البَيْع: قلتُ: قال المَحامليُّ في كتابِه «اللَّباب»: لا يدخلُ عبدٌ مسلمٌ في مُلْك الكافرِ ابتداءً إلَّا في ستِّ مسائلَ:

إحداها: بالإرث.

الثَّانية: يَسترجِعُه بإفْلاس المُشْتري.

الثَّالثةُ: إذا رُدَّ عليه بالعَيْب.

الرَّابِعةُ: يرجعُ في هِبتِه لولدِه.

الخامسةُ: إذا قال لمُسلم: أعتِقْ عبدَك عنِّي، فأعتقَهُ وصَحَّحناه.

السَّادسة: إذا كاتب عبدَهُ الكافر، فأسلمَ، ثُمَّ عَجَّزَ العبدُ نفسه.

قال الشَّيخُ مُحْيي الدِّين: وفي هذِه السَّادسة تساهُلٌ؛ فإنَّ المُكاتبَ ما زال

<sup>(</sup>١) بداية النسخة (أ): «بسم الله الرَّحْن الرَّحِيم. ربِّ يَسرِّ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبو زكريا يحيى» ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «قدس الله روحه ونور ضريحه» ليس في (م).

الملكُ عنه حتَّى يُجِدَّد بالتَّعْجيز، ثُمَّ قالَ الشيخُ مُحيي الدين: وتركَ سابعةً، وهي ما إذا اشْترى مَنْ يَعتِقُ عليه (١).

[قال شيخُنا قاضي القُضاة، عَلَمُ الدِّين البُلْقيني](٢): وزَادَ شيخُنا وأُستاذُنا الإمامُ العلاَّمةُ، القُدْوةُ المُحقِّق، سراجُ دهرِه، وفريدُ عصرِه، أبو حَفْص عمرُ البُلقِينيُّ رضيَ اللهُ عنهُ عليها ستًّا وثلاثينِ مسألةً، منها في البيعِ ثهاني عشرة مسألةً:

إحداها: إذا باع الكافرُ عبدَه الذي أسلمَ عندَه لكافرٍ، أو لمُسْلمٍ، أو باعَ عبدَه الكافرِ لكافر، أو لمُسْلم، فأسلمَ عند مُشْتريه، ثُمَّ تقايلاً، فالمنقولُ أنَّه إن جعلنا الإقالةَ بيعاً، لم يجزْ؛ تفريعاً على مَنْع البيع، وهوَ الأصحُّ، وإن قُلنا بأصحِّ قولي الشَّافعيِّ رَحمهُ الله: إنَّ الإقالةَ فَسْخُ (٣)، فعلى الوَجْهين في الرَّدِّ بالعَيْب، والأصحُّ فيه الجوازُ (١٤).

وخرجَ مِن ذلك أنَّ الكافرَ يملكُ المُسلمَ ابتداءً بالإقالةِ على الأصحِّ، وهو الذي ذكرةُ صاحبُ «الحاوي الصَّغير»(٥).

المسألةُ الثَّانية: إذا باعَ الكافرُ عبدَه الذي أسلم عندَهُ لمُسلم بثوب، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «اللباب في الفقه الشافعي» للمحاملي (ص: ٢٣٦)، و«روضة الطالبين» للنووي (١٤:٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشافعي (١٥٦:٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (٣٠٤٥٥،٣٥٧، ٣٥٩)، و «روضة الطالبين» للنووي (١٣:٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الحاوي الصغير» لنجم الدين القزويني (ص: ٢٥٩-٢٦٠).

وجدَ بالثَّوبِ عَيْباً، فلهُ رَدُّ الثَّوبِ قطعاً، ولهُ اسْتر دادُ العبدِ على الأصحِّ، وطردَ الإمامُ والغزاليُّ الوجهين في ردِّ الثَّوبِ أيضاً (١)، وهو بعيدٌ، وعلى الجُملةِ فلهُ أن يستردَّ العبدَ بعيبِ الثَّوْبِ كها تقدَّم، وليست هذِه مسألةَ المَحامِلي؛ لأنَّ المسألةَ التي ذكرها المحامليُّ أن يكونَ العبدُ هو المردودَ على البائع بالعَيْبِ (١).

المسْأَلَةُ الثَّالِثة: باعَ الكافرُ عبدَه الذي أسلمَ عندَه لمسلم، أو باعَ عبدَهُ الكافرَ لكافرٍ، أو لمُسلم، فأسلمَ عند مُشْتريه، ثُمَّ اختلفا اختلافاً يقتضي التَّجالُفَ فتحالفاً، ثُمَّ فسخَ البيعَ أحدُهما، أو الحاكمُ؛ فإنَّه يعودُ إلى مُلْك بائعِه ابتداءً.

المسْأَلةُ الرَّابعة: باع الكافرُ العبدَ المذكورَ للمُشْتري المذكور، وكانَ العبدُ مَغصوباً، وكانَ المُشْتري قادراً على انتزاعِه، فعجَز، أو كان جاهلاً بالغَصْب، والصُّورةُ أَنَّه قادرٌ على انتزاعِه، أو لم يكنْ مَغصُوباً عند البَيْع، ولكن غُصِب قبل القَبْض، فللمُشتري الخِيار في الصُّور المذكورة، فإذا فسخ، عادَ إلى مُلْك الكافر، وَملكه ابتداءً (٣).

المسْأَلةُ الخامِسة: جنى عبدُ الكافرِ بعدَ إسلامِه \_ أعني: العبدَ \_ جنايةً تُوجِبُ مالاً مُتعلِّقاً برَقبِتِه، أو جنى ثُمَّ أسلمَ، وباعه مالكُه بعدَ اختيارِ الفِدَاء أو قبلَه وهوَ مُوسرٌ، وقُلنا: يصحُّ \_ وهو المرجوحُ بمُقْتضى إطلاقِ الأصحاب فالصَّحيحُ عليه أنَّه مُلتزمٌ للفِداء، فإذا لزمَه الفداءُ في الحالين إمَّا باختيارِه، أو ببيعِه كا ذكر، فتعذَّر تحصيلُ الفِداء، أو تأخَّر لإفلاسِه، أو غيبتِه، أو صَبْرِه على ببيعِه كا ذكر، فتعذَّر تحصيلُ الفِداء، أو تأخَّر لإفلاسِه، أو غيبتِه، أو صَبْرِه على

<sup>(</sup>١) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (٥:٦٠٤)، و «الوسيط» للغزالي (١٥:٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٤ : ١٨)، و «روضة الطالبين» للنووي (١٢:٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مغنى المحتاج» للخطيب (٢:٣٣٦)، و «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٤٥٠).

الحَبْس، فمُقتضى إطلاقِ المنقُول أنَّ المجنيَّ عليهِ يفسخُ البيعَ، ويُباعُ في الجِناية؛ لأنَّ حقَّ المُشتري (١).

وفي هذه المسألة الفاسخُ غيرُ المُتعاقدين، وغير الحاكم، وفيها: أنَّ الفسخَ بإفلاسِ المُشْتري] (٢)، وفي هذه بإفلاسِ المُشْتري] (٢)، وفي هذه المسألةِ أيضاً إذا عادَ إمَّا أن يُسلِّمَه لِيُباعَ في الجِناية، أو يَفْديَه، ثُمَّ يُؤمر بإزالةِ المُلْك، ولا يُؤمرُ بمُطْلق الإزالةِ قبلَ ذلك؛ لما فيه منَ الضَّرَر بالمجنيِّ عليه وبه.

وقريبٌ منها ما لو وَرِث الكافرُ عبداً مُسلَماً، أو كافراً، ثم باعه، ولا دينَ على المورِّث، فحدثَ عليه دينٌ بردِّ بعَيْب، أو تَردِّ في بئر حفرَها المورِّثُ عُدُواناً، واقتضى الحالُ تغريمَه، ومنعَ الوارثُ الأداءَ، فإنَّه يفسخُ بيعه كما هو مذكورٌ في كتُب الأصحاب مِن غير تَقْييد(٣).

المسْأَلَةُ السَّادِسة: باع الكافرُ عبدَه كها تقدَّم لمُشْتر رآهُ قبلَ العَقْد دُون حالة العَقْد، فالأصحُّ الصِّحَّةُ؛ تفريعاً على قولِ مَنْع بيعِ الغائب، ثُمَّ لَّا رأى المُشتري العبدَ وحدَه مُتغيِّراً، فاختارَ الفسخَ، انفسخَ العَقْدُ، وعادَ إلى مُلْك الكافر ابتداء،

<sup>(</sup>۱) قال النووي: هذا كله إذا أوجبت الجناية المال؛ لكونها خطأ، أو شبه عمد، أو عفا مستحقُّ القصاص على مال، أو أتلف العبدُ مالاً. أمَّا إذا أوجبت قصاصاً ولا عفو، فالمذهبُ صحَّة البيع كبيع المريضِ المشرف على الموت. وقيل: فيه القولان. وإذا اختصرت، قلت: المذهب: أنه لا يصح بيعُه إن تعلَّق برقبته مال، ويصحُّ إن تعلَّق به قصاص. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (٣٢٧:٢)، و«مغني المحتاج» للخطيب (٣٣٧:٢)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «النجم الوهاج» للدميري (٣٤٧:٤)، و«تحفة المحتاج» لابن حجر (١١٣٠٥).

وليستْ هذِه كمسألة المَحامِلي الَّتي يُردُّ فيها العبدُ بعيبِه؛ لأنَّ الإمامَ قال: ليسَ المرادُ بتغيُّرِه حدوثَ عَيْبٍ فيه، وإنَّما الرُّؤيةُ بمنزلةِ الشَّرْط في الصِّفَات الكائنة عندَ الرُّؤية، وكُلُّ ما فاتَ منها فهو كتبيُّن الخُلْف في الشَّرْط(١).

المسْأَلةُ السَّابِعة: باع الكافرُ عبدَه كما تقدَّم، وشرطَ فيهِ وَصْفاً مقصُوداً؛ ككونِه كاتباً وشِبْهه، فتبيَّنَ خِلافُه، فللمُشْتري الخِيار، فإذا فسخَ ملكَهُ الكافرُ الْتِداءُ(٢).

المسْأَلةُ النَّامِنة: باعَ الكافرُ عبدَه كما تقدَّم، ثُمَّ اختلفا في مَن يبدأُ بالتَّسْليم، ومالُ المُشْتري غائبٌ إلى مسافةِ القَصْر، لم يُكلَّفِ البائعُ الصَّبْرَ إلى إحضارِه، ولهُ الفَسْخ على الأصحِّ بمُقْتضى الإطلاق، فإذا فسخَ للضَّرَر، ملكَهُ ابْتِداءً (٣).

المسْأَلَةُ التَّاسِعة: اشْترى الكافرُ المالكُ للعبد المذكور صُبْرةً يظُنُّها على استواء (٤)، وجعلَ العبدَ ثمنَها، ثُمَّ بان تحتَها دَكَّةُ (٥)، فلا يبطل العقدُ على الأصحّ، ولكن للمُشْتري الخِيار؛ كالعَيْب والتَّدْليس؛ كما قطعَ به صاحبُ «الشَّامل» (٢)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (٥:٥)، و«المجموع شرح المهذب» (٢٩٦:٩)، و«روضة الطالبين» للنووي (٣٧:٣)، و«مغني المحتاج» للخطيب (٣٣٦:٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مغنى المحتاج» للخطيب (٢:٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) يعني على أرض مستوية.

<sup>(</sup>٥) بفتح الدال: المكان المرتفع يجلس عليه، وهو المسطبة. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة دكك).

<sup>(</sup>٦) «الشامل في الفقه» للإمام أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، المعروف بابن الصباغ، كان إماماً مقدماً، انتهت إليه رئاسةُ الأصحاب، ورعاً نزهاً، تقياً نقياً، فقيهاً أصولياً مُحقِّقاً، توفي سنة (٤٧٧هـ). ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (١٢٢٠).

وغيرُه مطلقاً، وحينئذٍ فللكافرِ فسخُ البيع، فإذا فسخَ، ملكَهُ ابتداءً(١).

المسْئَلَةُ العَاشِرة: باعَ الكافرُ عبدَه كما تقدَّم بشرطِ الخِيارِ للمُشْتري، أَوْ لَمُهُا، وأجازَ البائعُ، واختارَ البائعُ الإمْضاءَ في المجلِس، ثُمَّ فسخَ المُشْتري، عادَ إلى مُلْك البائع؛ تفريعاً على أنَّه انتقلَ للمُشْتري، وهوَ الأصحُّ(٢).

المسْأَلَةُ الحاديةَ عشرة: باع الكافرُ عبدَه المذكورَ كما تقدَّم، وانتقلَ الملكُ فيه للمُشْتري، ثُمَّ ماتَ العبدُ قبل القَبْض، فإنَّ العقدَ ينفسخُ، ويكون هالكاً على مُلْك البَيِّع (٣) حتَّى تكون مُؤْنة تجهيزِه عليه، وهَلْ نقولُ بارتفاع (٤) المُلْك إلى البائع قُبيل الهلاك، أم يرتفعُ العقدُ من أصلِه؟ [وجهان] خرَّجَهُما ابنُ سُريج، أصحُّهُما وهو اختيارُ ابنِ سُريج (٥) وابنِ الحدَّاد (٢): أنَّهُ لا يرتفعُ مِن

<sup>(</sup>١) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (٣٥:٣)، و«مغنى المحتاج» للخطيب (٣٣٦:٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب (٣٣٦:٢)، و «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) البيع: يطلق على البائع والمشتري، والمراد هنا الأول.

<sup>(</sup>٤) في (م): «بانتقال».

<sup>(</sup>٥) هو الإمام القاضي، أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، البغدادي، أحد أركان المذهب الشافعي، تفقه على أبي القاسم الأنهاطي، وتفقه الأنهاطي على المزني، والمزني على الشافعي، نشر مذهب الشافعي وبسطه، وشرحه ولخصه خرج المسائل في الفروع. توفي سنة (٣٠٦هـ). ينظر: "تهذيب الأسهاء واللغات» للنووي (٢٠١٢)، و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٢١:٣).

<sup>(</sup>٦) ابن الحداد: الإمام الجليل ذو الفكرة المستقيمة، والفطرة السليمة أبو بكر محمد بن محمد بن ابن الحداد: الإمام الجليل ذو الفكرة المستقيمة، والفطرة السليمة أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر، الكناني، المصري، صاحب «الفروع»، وهو من نظار الأصحاب، «الباهر»، و «أدب القضاء»، و «جامع الفقه»، وقد عُني بكتابه «الفروع» عظهاء الأصحاب، فشرحه القفال، وأبو على السنّجي، والقاضي، وغيرهم. توفي سنة (٣٤٥ هـ). ينظر: «تهذيب الأسهاء واللغات» للنووي (١٩٢٠٢)، و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٧٩:٣).

أصلِه، وعلى كُلِّ منَ الوَجْهين حصلَ الملكُ ابتداءً(١).

المسْأَلَةُ الثَّانيةَ عَشْرة: باعَ الكافرُ عبدَه كها تقدَّم بأَرْض أو تَوْب، وشرطَ المَّهَا عشرةُ أذْرُع مثلاً، فظهرَتْ أنَّها ناقصةٌ عن ذلك، أو زائدةٌ، وقُلنا: للبائع الفسخُ عندَ ظُهورِ الزِّيادة كها رَجَّحَه بعضُهم (٢)، فاتَّفقَ أنْ فسخَ مالكُ العبدِ عند ظُهور الزِّيادة، فيعودُ مُلْكُ العبدِ عند ظُهور الزِّيادة، فيعودُ مُلْكُ العبدِ إلى الكافرِ الذُكُور.

المسْأَلَةُ الثَّالَةَ عَشرة: باعَ الكافرُ عبدَه كما تقدَّم في صفقةٍ لا يملكُ فيها إلَّا العبدَ المذكور مِن جاهلِ بالحال، وقلنا بصِحَّة البيع فيما يملكُه كما رجَّحَه السمانِّرُون (٣)، وإنْ كان نقلُ الرَّبيع المُرادي (١) في «الأُمِّ» يقتضي أنَّ مذهبَ السمافعيِّ البُطْلانُ في الكُلِّ (٥)، ففسخَ المُشْتري بمُقْتضى تفريق الصَّفقة على القولِ المرجَّح عند المتأخِّرين، عادَ العبدُ إلى مُلْك بائعه.

<sup>(</sup>١) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (٣: ١٦٠)، و «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٤٥٠)، وما بين معكوفتين من «روضة الطالبين».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «روضة الطالبين» للنووى (٣٠:٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٩: ٣٨٥-٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل، المرادي، صاحب الإمام الشافعي وراوي كتبه، سمع الشافعي، وابن وهب، وشعيب بن الليث، ويحيى بن حسان، وأسد بن موسى، وغيرهم، وروى عنه أبو زرعة، وأبو حاتم الرَّازيان، وابن أبي حاتم وغيرهم. توفي سنة (٧٧٠هـ). ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووى (١٨٨:١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٣١٩:٤)، وعبارته: إذا رهن شيئاً له بعضُه ولغيره بعضه، فالرهن كله مفسوخ؛ لأن صفقة الرهن جمعت شيئين: ما يملك، وما لا يملك، فلم جمعتها الصفقة، بطلت كلُّها، وكذلك في البيع.

المسْأَلَةُ الرَّابِعةَ عشْرة: باعَه معَ عبد آخرَ يملكُه، فهاتَ هذا العبدُ قبلَ القَبْض، خُيِّر الـمُشْتري، فإنِ<sup>(۱)</sup> اختار المُشْتري الفسخَ، ففسخَ، ملكهُ البائعُ ابتداءً (۲).

المسْأَلَةُ الخَامِسةَ عَشْرة: باع الكافرُ عبدَه كما تقدَّم بعدَ أن جنى جِنايةً تُوجِب القِصاصَ، وعفا المُستحِقُ بعدَ البيع على مالٍ، فإنَّه ينفسخُ البيعُ على الأصحِّ؛ كما ذُكِر في نظيرِه في الرَّهْن، وحينئذٍ يعودُ إلى مُلْك بائعِه ابتداءً.

ويحتملُ في هذه المسألةِ أن يُقال: يتبيَّن بطلانُ البيع، وأنَّه لم يخرُجْ عن مُلْك البائع، فحينئذٍ لا تُعَدُّ، والأقربُ الانفساخُ لا تبيُّن البُطْلان، فيَحسُن عدُّها حينئذٍ.

وقدِ انفتح لك الباب، وعرفت أنَّ كُلَّ ما اقتضى إثباتَ خِيار في فَسْخ وَإِجازَةٍ لا يمتنعُ فيها نحنُ فيه عَوْدُ الْمُلْك بسببه على الأصحِّ، فإذا وجدْتَ في البيع وغيرِه ما يقتضي ذلك، فعدَّه؛ كها إذا أردت أن تَعد من بابِ المناهي ما يقتضي البيع وغيره ما يقتضي الرُّحْبان، أو من بابِ المُرابَحة ما يقتضي إثباتَ الجِيار، الجيار؛ كها في مسألة تلقي الرُّحْبان، أو من بابِ المُرابَحة ما يقتضي إثباتَ الجيار، أو من بابِ المُرابَحة ما يقتضي إثباتَ الجَيار، أو من بابِ بَيْع الأُصُول والثهار ما يَقْتضي إثباتَ الجيار؛ من تعيبُ الثَّمرة بترك السَّقْي، أو منِ اختلاطِ الثَّهار.

كثُر تصويرُ ذلك، وبمقتضى الإشارة إلى هذه الأبواب تصيرُ الزِّيادةُ مِن مسائلِ البيع ثمانيَ عشرةَ مسألةً، وعلى الأصحِّ سبعَ عشرةَ مسألةً بجَمْعِها

<sup>(</sup>١) في (أ)، ونسخة من حاشية (م): «فإذا».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب (٣٣٦:٢).

وبجَمْع المحامليِّ في الرَّدِّ بالعَيْب والرُّجوع بفَلَس المُشتري حُصول فَسْخ البيع بوجهٍ مُعْتبر، وإنَّما عددتُ؛ لأنَّ المحامليَّ عَدَّ الرَّدَّ بالعيب والفَسْخ بفَلَس المُشْتري مسألتَيْن.

# هذا ما يتعلَّقُ بباب البَيْع، وأمَّا ما يتعلق ببابِ السَّلَم: ففيه مسألتان:

إحداهُما: إذا أسلف الذّمني في عبدٍ مُسْلم هل يصحُّ؟ قال الوالد شيخُ الإسلام سراجُ الدِّين المُخرِّجُ: كنتُ ذكرتُ فيها شيئاً تفقُّها بمكَّة شرَّفها الله تعالى، وجدتُه منقُولاً في «الحاوي» لأقضى القُضَاة الماورديِّ، قال في كتاب السَّلم -أعني الماورديَّ -: فأمَّا اليهوديُّ إذا أسلم في عبدٍ مُسْلم، فالصَّحيحُ أنَّ السَّلمَ جائزٌ قولاً وَاحداً، ومِن أصحابِنا مَنْ خرَّجهُ على قولين؛ كالبيع، وليس بصحيح؛ لأنَّ البيع إنها يبطل في أحد القولين لاستقرار يدِه على مُسْلم، وليس في السَّلَم استقرار يدِه على مُسلم، وإنَّها هي صِفةٌ في الذِّمَّة، فإذا ثبتَ أنَّ السَّلمَ جائزٌ فيه وجهان، أحدُهما: لا اعتراضَ عليه حتَّى يقبضَه، والثَّاني: أنَّه يمنعُ من اسْتِدامةِ العَقْد، ويُؤخدُ بفَسْخه؛ لأنَّه موصوفٌ بمُلْك مُسْلم، انتهى كلام الماوردي(۱).

ولم يُرجِّحْ شيئاً من الوَجْهين، بل قدَّمَ الأوَّلَ منهُا، وهو الأرْجَح، فعليهِ تصوَّرْتُ المسألة.

المسألةُ الثَّانيةُ: جعلَ الكافرُ العبدَ المذكُورَ رأسَ مالِ سَلَم، وكان المُسْلَم

<sup>(</sup>١) لم أقف على كلام الماوردي في المطبوع من «الحاوي الكبير»، ويظهر أن فيه سقطاً، وقد نقل كلام الماوردي أيضاً ابنُ الرِّفعة في «كفاية النبيه» (٣٢٣:٩).

إليه كما تقدَّم في الصُّور المُتقدِّمة، إمَّا لكونِه مُسْلماً، أو كافراً والعبدُ كافرٌ أسلمَ بعدَ السَّلَم، ثُمَّ انقطعَ المُسْلَمُ فيه في محلِّه، تخيَّر المُسلِفُ بين الفَسْخ والصَّبْر إلى أن يُوجدَ الَّذي أسلفَ فيهِ، فإذا فسخ وكان العبدُ باقياً رجعَ العبدُ إلى مُلْكِه، وبذلك يملِكُه ابتداءً في هذِه المسألة أيضاً.

وتنبَّه مِن ذلك لكُلِّ صُوره يحصلُ الفسخُ فيها في بابِ السَّلَم بإقالةٍ ونحوها.

نعم؛ لو أسلمَ شخصٌ مُسْلمٌ لكافر في عَبْد، ولم يشترطْ إسلامَه، فأتى له بعبدٍ كافرٍ، فأسلمَ عندَ المُسْلَم إليه، أو بعبدٍ كافرٍ أسلم عندَ المُسْلَم إليه، ثُمَّ بعدَ أَنْ أَقْبضَه المسلم وجدَه مَعِيباً، فلهُ ردُّه، وتملَّكهُ ابتداءً على أرجح القولين، ولا تُعدُّ هنا؛ لدُخولها في قولِ المحامليِّ إذا رُدَّ عليهِ بالعَيْب.

وأمّا بابُ القَرْض: ففيه مسألةٌ واحدةٌ، وهي: أقرضَ عبدَه الكافر لمُسْلم، فأسلمَ عندَه، كان للمُقْرض أن يستردّه على الأصحّ، وإن ملكهُ المُقْترض بالقَبْض كما هو الأصحُّ، وكذا لو أسلمَ عندَه عبدُ كافرٌ، فأقرضَه لمُسْلم أقرضَ عبدَه الكافر لكافر، فأسلمَ عندَه، فللمقرض أن يستردّه فيهما، ولا يُستبعدُ جوازُ إقراض عبدِه الّذي أسلمَ عندَه من المُسْلم بحُصول إزالةِ المُلْك، ولا نظرَ إلى النه في هبةِ الولد، ولا في البيع بشَرْط الخِيار ونحوه (۱).

وأمَّا بابُ الضَّمَان: ففيه مسألةٌ واحدةٌ، وهي: أسلمَ مُسْلمٌ إلى كافر في عبدٍ مُسْلم، فلا يبعدُ صحَّةُ السَّلَم؛ لإمكانِ أن يُسلمَ عبدُه، فيؤدِّيه أو يُؤدِّي

<sup>(</sup>١) ينظر: «مغنى المحتاج» للخطيب (٣٣٦:٢).

عنه، أو أسلمَ إليه في عبد، ولم يشترطْ إسلامَه، وضَمِنه بذلك مسلمٌ، ثُمَّ إذا أَدَّاهُ عنهُ برئتْ ذَمَّتُهما، ويقدَّر دُخولُه في مُلْك الذِّمِي الأصِيل، ثُمَّ انتقالُه للمُسْلم، ويُغتفر الملكُ التَّقْديري هُنا؛ كما يُغتفر في مسألة: «أعتِقْ عبدَك عني»؛ من جهةِ أنَّ المُلْكُ حصلَ فيهما ضِمْناً، فيبعدُ اعتبارُ الشَّرائط فيه، لكن هاهُنا إذا حصلَ الملكُ ضِمْناً، استمرَّ المُلْكُ بعدَ ذلك، وإن كان لغير مَنْ حصلَ لهُ الملك، وفي مسألة: «أعتِق عبدَك عني» لا يستمرُّ الملكُ.

فإن قال قائلُ: ينبغي ألاَّ يصحَّ ذلك؛ كما لا يصحُّ أن يشتريَ الكافرُ للمُسْلم العبدَ المُسْلم بطريقِ الوكالة إذا قُلنا بالوَجْه المرجوح؛ أنَّ الملكَ يثبتُ للوكيل، ثُمَّ ينتقلُ للمُوكِّل.

فالجواب: أنَّ العقدَهُناكَ وقعَ باختيار الكافرِ، فمُنِع منه، والمُلك هُنا بغير اختيارِه، فلم يُمنع؛ كالإرث.

وأمّا الشُّفْعةُ: ففيها مسألةٌ قريبةٌ ممّا تقدَّم من تفريقِ الصَّفْقة، وهي: ما إذا اشْتَرى الكافرُ شِقْصاً مَشْفوعاً ومنقولاً؛ كثَوْبِ ونحوِه، وجعل ثمنَ ذلك عبدَه الَّذي أسلمَ عنده، وكان الكافرُ المُشْتري جاهِلاً بالحال، فأخذَ الشَّفيعُ الشَّقْصَ بالشُّفْعة، ففي «الرَّوضة» تبعاً لـ: «الشرح»: أنَّه لا خيارَ للمُشْتري؛ لعلمِه بالحال، ومُقْتضاهُ أنَّه لو كانَ جاهلاً كها صوَّرنا، ثبتَ لهُ الخِيار؛ كها هو لعلمِه بالحال، ومُقْتضاهُ أنَّه لو كانَ جاهلاً كها صوَّرنا، ثبتَ لهُ الخِيار؛ كها هو الطيره مِن تفريقِ الصَّفقة، وحينئذ فإذا فسخ، عادَ إليه العبدُ المذكور، وملكهُ التداءً (۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٥:٠١٥)، و «روضة الطالبين» للنووي (١٧٢:٤).

وأمَّا القِراضُ: فيُمكنُ فيه تصويرُ مسألةٍ فيها بحثٌ (١)، صورتهُا: قارضَ شخصٌ مسلمٌ كافراً، فاشْترى الكافرُ عبيداً، فظهرَ فيهم الرِّبحُ، وتفاسَخا عقدَ القِراض، فأسلموا أو بعضُهم، ورضي المالكُ والعاملُ بالقِسْمة، فاقتسما مُلْكَ الكافر ما خصَّه من ذلك؛ تفريعاً على أنَّ الأصحَّ أنَّه لا يُمْلَك بالقِسْمة.

وأمَّا البحثُ المُشارُ إليه: فمِن وجهين، أحدُهما: قد يُمنع جوازُ القِسْمة إذا قُلنا: إنَّها بيعٌ؛ كما يُمنع بيعُ المسلم من الكافر.

الثاني: قديُقالُ: إنَّ الملكَ لم يحصُلِ ابتداءً إذا قُلنا: إفرازٌ قبل القِسْمة تبيَّن تُبوتُ مُلْك العامل.

وجوابُ هذا: أنَّ القِسْمةَ هي التي اقتضتِ المُلْك، ولكن كان له حقُّ مُؤكَّد قبل ذلك، وأمَّا الأوَّل: فبحثُ صحيحٌ، وإنَّما تُعدُّ المسألةُ على القولِ بالإقرار.

وأمَّا الإجارة: ففيها مسألةٌ، استأجرَ الكافرُ داراً، وجعلَ أُجرتَها عبدَه الَّذي أسلمَ عندَه، أو عبداً كافراً، فأسلم عندَ الآخر، وكانَ الآخرُ مُسلماً، أو كافراً في الصُّورة الثَّانية، فانهدمتِ الدَّارُ بحيثُ يقتضي ذلك انفساخَ الإجارة، عادَ العبدُ إلى مُلْك المُسْتأجر، وحينئذ ملكةُ ابتداء(٢).

وتنبَّه مِن ذلك لكُلِّ صُورة حصلَ فيها انفساخٌ في الإجارة، أو اختيارُ فَسْخ بأيِّ سببٍ كان من الأسبابِ المذكورة في كتابِ الإجارة، واختيارُ مَنْ

<sup>(</sup>١) في (أ): «يجب»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب (٣٣٧:٢).

أثبتنا لهُ الخِيار الفَسْخُ، وكان ذلك كلَّه قبلَ استيفاءِ شيءٍ من المنافع، أو بعدَ استيفاءِ بعضِها؛ فإنَّ جميعَ ذلك يحصلُ الملكُ في الكُلِّ أو البعض ابتداءً.

وأمَّا اللُّقَطة: ففيها مسألةٌ واحدةٌ فيها نظرٌ، تقريرُها: أنَّ الذِّمِّيَ لا يمنعُ منَ الالتقاط في بلادِ الإسلام على الأصحِّ، وأنَّ الرَّقِيق يلتقطُ للتمليك(١) إذا كان غيرَ عميِّز، أو كان زمنَ نَهْب، وعلى هذا فلو التقطَ الذِّمِّيُّ رقيقاً على الوَجْه المذكور، فمُقتضى الإطلاق أنَّه يتملَّكُه بعدَ التَّعريفِ بشرطِه، وبذلك يتمُّ لكَ مسألةٌ في باب اللَّقطة(٢).

ووجهُ النَّظر: أنَّ التَّمليكَ هاهُنا باختيارِ الذِّمِّيِّ لا سيَّها معَ طُول زَمَن الاسْتِيلاء، فالأقربُ منعُ التقاطِه للرَّقيق المذكُور إذا كان مُسلها، ويُقيَّد إطلاقُ الأَصْحاب بذلك.

وأمَّا الوصيَّةُ: ففيها مسألةٌ، وهي: ما لو باعَ المريضُ الكافرُ عبدَه الّذي أسلمَ عندَه لأجنبيِّ، فأسلمَ عبدُه، أو باع عبدَه الكافرَ لأجنبيِّ، فأسلمَ عبدُه، ومات الكافر، ولم تُجِز الورثةُ الزّائدَ على الثّلث، فإنّه يعودُ إليهم ويملكونهُ ابتداءً.

وليس هذا داخلاً تحت قولِ المَحامليِّ عندَ ذِكْر صُورة الإرث؛ لأنَّ في مسألتِه الملكُ حصل قهراً بالمَوْت، وهاهُنا حصل الملكُ اختياراً بعدَ الموت، وبالرَّدِّ، ولم يذكرْ في الوصيَّة ما إذا وَصَّى لكافرُ بعبدٍ كافرٍ فأسلمَ العبدُ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) في (أ): «التمليك»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مغنى المحتاج» للخطيب (٣٣٧:٢).

إِن أسلمَ قبلَ الموت، فمُقْتضى المنقُول بطلانُ الوصيَّة، وإِن أسلمَ بعدَ الموتِ، فالقَبولُ بييِّنُ أَنَّه ملك بالموتِ على الأصحِّ، وحينَ الموتِ كانَ كافراً.

## وأمَّا بابُ النِّكاح: ففيه ثلاثُ مسائل:

إحداها: ذِمِّيُّ حُرُّ لهُ ابنٌ مُسلم، ولابنِه المسلمِ أَمَة غيرُ مُستولدةٍ للابن، فوطئها أبوهُ، وأحبلها، فالمذهبُ أنَّه يملكُها؛ أعني الأبَ، وتصيرُ مُستولدةً لهُ، ويجبُ عليه قيمتُها، وكذا مهرُها إن تأخَّرَ الإنزالُ عن تغييب الحَشفة على ما هو الغالبُ، أمَّا لو سبقَ الإنزالُ تغييبَ الحشفة، فقدِ اقترنَ مُوجِب المهر بالعُلوق، فيُنزَّل منزلة قيمة الولد، فلا يجبُ على الأصحِّ؛ كقيمة الولد، نبَّه على ذلك الإمامُ (۱)، وهو حَسَنٌ، وذلك أنَّ المُلك متى يحصلُ للواطئ؟ فيهِ وجوهٌ:

أحدُها: قُبَيل أن يعلقَ؛ ليسقطَ ماؤُه في مُلْك صانَهُ لِخِدْمتِه (٢)، وبهذا قطعَ البغويُّ.

والثاني: يملكُها مع العُلُوق، واختاره الإمامُ، وله التفاتُ على ما اختارَه من أنَّ العِلَّة والمعلولَ يقعان معاً ".

**والثَّال**ث: عند الوِلادة.

والرَّابع: عند أداء القِيمة، وكلُّ هذِه الأحكام تجري في التَّصويرِ الَّذي ذكرناه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (۲۰۲:۱۲).

<sup>(</sup>Y) في (أ): «صيانة لحرمته»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (٢٠٠:١٢).

قال في «الرَّوضة» تبعاً لـ: «الشَرح» لا فرق في هذِه الأحكامِ المذكورة بين الأبِ المُسْلم، ويدخلُ في مُلْكه قَهْراً؛ كالإرث(١).

وتنبَّه في هذه المسألةِ لفائدَتين(٢):

إحداهُما: كُلُّ موضع ملَك فيه الكافرُ المسلمَ مُلْكاً ابتداءً لا يستعقبُه حُرِّية، يُؤمرُ الكافرُ بإزالةِ المُلْك عنهُ إلَّا في هذِه المَسْألة؛ لأنَّ بيعَها غيرُ ممكن، والإجبارُ على العِتْق وحدَه مُتعذِّر، فيفرَّق بينَه وبينها؛ كمُستولدة النَّصْراني تُسْلِم، وكسبُها لهُ، وموتُها عليه.

الثانية: لنا وجهٌ في مُستولدة النَّصراني تُسْلمُ أنَّها تعتِقُ، وهو ضعيفٌ؛ لنصِّ الشافعي في «الأم» على خلافِه، معَ حكايتِه لهُ عن غيره، وردّه (٣).

ولا يجري هذا الوجهُ في مسألتِنا؛ لأنَّ اللَّقْتضيَ للمسألة هوَ الاستيلادُ حالةَ الإسلام، فيبعدُ أن يكونَ شيءٌ واحد مُقْتضياً للمُلْك، مُقْتضياً للعِتْق في آنٍ واحد، بخلافِ حُدوث الإسلام فيمَن استيلادُها سابقٌ عليه.

المسْالةُ الثَّانية: زوَّج كتابيٌّ أمتَه الكتابيَّةَ لعبدٍ كتابيًّ، فأسلمَ أبو العَبْد، لم يوثِّر ذلك في نكاحِ العَبْد، وكذا لو أسلمَ أحدُ أُصوله أو أحدُ أُصولِ الزَّوجة، وكُلُّ ولدٍ يحدُثُ، فهو تابعٌ لَمَنْ أسلمَ منْ أصلِه أو أصلِها، وهورقيقٌ تابعٌ لأُمِّه، مملُوكٌ لسيِّدها، وقد مَلكَه السَّيِّد، وهو مُسلمٌ ابتداءً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (١٨٤:٨ -١٨٥)، و «روضة الطالبين» للنووي (٥:٠٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «لفائد بين»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢٩٤:٤).

المسألةُ الثَّالثة: أَمةٌ كِتابيَّة مملوكةٌ لكافرٍ وَطِئها عبدٌ مُسلمٌ يَظنُّها زوجتَهُ الأَمة، أو حُرٌّ مسلمٌ كذلك، فالولدُ رقيقٌ، وهُوَ مُسلمٌ مملوكٌ لسيِّد الأَمةِ.

وهذِه المسألةُ تقربُ منَ التي قبلَها، ومثلُها ما لو زَنتْ أُمُّ ولدِه المُسْلمة، فأتت بوَلدٍ، فإنَّهُ يملكُه، ولا يُؤمرُ بإزالةِ مُلِكه عنه؛ كأُمِّ الولدِ.

وتنبّه فيها لفرع حَسَن، وهو أنَّ الكافر في هذِه الحالة لا يُؤمرُ بإزالةِ المُلْك قبل الوَضْع؛ لـجواز أَنْ لا يكونَ حَمْلاً، وبتقدير أنَّ الحَمْلَ يُعْطى حُكْمَ المعلوم؛ كما هو الأصحُّ، فلا يُمكنُ إجبارُه على إزالةِ مُلْكه عن الولدِ بالبيع ونحوه؛ لئلاَّ يقعَ في محذُورِ التَّفْريق، والإجبارُ على العِتْق وحدَه مُتعذِّرٌ، فلم يبقَ إلَّا أن نأمرَه بإزالة مُلكِه عن الأُمِّ وولدِها، وهو بعيدٌ من أجلِ جواز بقاء مُلكِه على الأُمِّ، والأَوْلى أن يفرَّق بينهُما إلى إمكانِ إجبارِه على إزالة مُلكه عن الولد، ووقعَ الوسيط»، وغيره في الكلام على الشَّرطِ الخامسِ في نكاحِ الأَمَة ما ظاهرُه في الفلام ما تقدَّم أفقهُ.

وأمَّا الصَّداقُ: ففيه أربعُ مَسائلَ يتفرَّع عنْ كُلِّ منها صُورَتان:

الأُولى: أَصْدَقَ ذِمِّيٌّ ذَمِيَّة عبداً ذَمِيَّا، ثُمَّ أَسلمَ العبدُ، فطلَّقَها قبلَ الدُّخُول، أو فسخت بعَيْب، عادَ الكُلُّ إلى الزَّوْج، وكذا النِّصْفُ على الأصحِّ، والحُلافُ في ذلك يخرَّجُ من أنَّ الشَّطْرَ هل يعودُ بنفس الطَّلاق، أو لا يعودُ إلَّا بالاختيار؟ الَّذي عليه الجمهورُ الأوَّل، وبعضُهم ذهبَ إلى الثَّاني (٢)، وعلى

<sup>(</sup>١) ينظر: «الوسيط» للغزالي (٥: ١٢٠- ١٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «البيان» للعمراني (٤١١:٩)، و «كفاية النبيه» لابن الرفعة (٢٦٢:١٣).

الأوَّل يدخلُ في مُلْكِه قهراً؛ كالإِرْث، ويدلُّ لذلك ما ذكرهُ الأصحابُ نقلاً صَرِيحاً فيما إذا أصدقَ زوجتَه صَيْداً، ثمَّ أحرمَ، ثُمَّ طلَّقَ قبلَ الدُّخُول، فقالوا: إن قُلنا: لا يملكُ إلَّا بالاختيار، فلا يختارُ ما دامَ مُحْرماً، فإنْ فعلَ كان كشرائِه، وإن قُلنا: يحصلُ الملكُ بنفس الطَّلاق، عادَ إلى المحرم على الأصحِّ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يُنشأ لا جتلابِ المُلْك، فأشبهَ الإرث، وقيل: لا يعودُ إلى المحرم، وينتقلُ إلى القيمة (١).

وهذا الوجهُ يمكنُ ألَّا يجريَ (٢) في مسألةِ الكافرِ من جهةِ أنَّ المُحْرِمَ لا يملكُ الصَّيد اختياراً، والكافرُ يملكُ المُسْلمَ اختياراً في رَدِّ الثَّوْبِ المَعِيب، وشرائِه مَنْ يعتقُ عليه، ونحوهما، وليس كذلك في المُحْرِم.

وتنبّه من ذلك لكلّ صُورةٍ يحصلُ فيها عودُ الكُلّ؛ كردّتها ونحوها، أو النّصف ولكن في ردّتها ونحوها يعودُ الكُلُّ للمصدِّق والكافر قطعاً، ولا يجيءُ فيه الوجهُ المحرم؛ لأنّ الكافر يملكُ المسلمَ إرثاً قطعاً، بخلافِ المُحْرِم؛ فإنّ فيه وجهاً مانعاً من إرثِه الصّيد، وقولاً حاكماً بإزالة مُلْكِه عنِ الصّيد الموجود عند الإحرام، ولا كذلك إذا أسلمَ العبدُ في يدِ الكافر.

وأمَّا إذا فرَّعنا على أنَّ الشَّطرَ لا يُملكُ إلَّا بالاختيار، وكانتِ المطلَّقةُ كافرةً أسلمَ عبدُها، نشأ<sup>(٣)</sup> خلافٌ على قولِ مَنْع الشَرِّاء؛ لأَنَّهُ كيف تردَّد فهو لكافر، والبقاءُ أَوْلى؛ كما لو أسلمَ العبدُ قبلَ القَبْض، وكُلُّ منَ العاقدين كافر.

<sup>(</sup>١) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (٥:٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «يجزئ».

<sup>(</sup>٣) في النسختين: «نسا»، والصواب المثبت.

المسألةُ الثّانية: ذِمِّيٌ لهُ ابنٌ صغيرٌ كافرٌ زوَّجَهُ بكافرة أصدقَها مِن مالِه لا مِن مالِ الصَّغير عبداً كافراً، فبلغ الابنُ، ثُمَّ أسلمَ العبدُ، ثُمَّ حصلتْ فرقةٌ تقتضي عَوْدَ النِّصْف؛ كالطَّلاق، أو الكُلِّ؛ كرِدَّتها، وكان ذلك قبلَ الدُّنُول فيها؛ فإنَّ النَّصْفَ أو الكُلَّ يعودُ إلى الابن على الأصحِّ، وهذِه المسألةُ غيرُ المتقدِّمة، وإن كان العائدُ فيها للزَّوج، لكن هذِه اختصَّت بمزيدِ تصويرٍ، وهي أنَّ المصدِّق غيرُ الزوج(١).

المسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لو لم يكن الابنُ صغيراً، بل كان بالغاً، ثُمَّ حصلتْ فُرقةٌ قبلَ الدُّخول تقتضي عَوْدَ الكُلِّ أو النِّصْف، وكان العبدُ أسْلم فيهما قبل الفُرْقة، فالعائدُ من الكُلِّ، أو النِّصف يكونُ للأب على الأصحِّ (٢)، وفي هذِه المسْألة الذي يعودُ إليه ذلك غيرُ الزَّوج، فهي مخالفةُ اللَّتيْن قبلَها بهذا الاعتبار.

المسألةُ الرَّابِعةُ: لو كانَ المصدقُ أجنبيّاً كافراً، وكان الزَّوجُ مُسْلماً أصدقَ عنه عنه عبداً مُسْلماً، أو كافراً أسلمَ قبل الفُرْقة، أو كان الزَّوجُ كافراً أصدقَ عنه الكافرُ المذكورُ عبداً كافراً، فأسلمَ العبدُ قبلَ الفُرْقة، ثُمَّ حصلَ في الصُّور المذكورة في هذه المسألةِ ما يقتضي عَوْدَ الكُلِّ أو النَّصْف، والحالُ قبلَ الدُّنُول، فالكُلُّ أو النَّصْف، والحالُ قبلَ الدُّنُول، فالكُلُّ أو النصفُ يعودُ إلى الأجنبيِّ على المذهب(٣)، وهذه المسألة وإن شاركتِ التي قبلَها في أنَّ المُصْدِقَ غيرُ الزَّوج، لكنَّها نخالفةٌ من جهةِ أنَّ الإصداقَ هاهُنا صدرَ مِنْ أُجنبيِّ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (٥٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البيان» للعمراني (٤٣٣:٩ -٤٣٥).

وتنبّه من ذلك لنظيره في البيع، إلّا أنَّ الجُرجانيَّ صاحبَ «المُعاياة»(١) قطعَ بعَوْدِه إلى المشتري؛ كما أنَّ في «الحاوي الصغير» العَوْدَ إلى الزَّوج، وإن أدَّى غيرُه (٢)، ويمكن في الصَّداق تصويرُ خامسةٍ يُستغنى عن ذكرِها فيه بذكرِ نظيرِها في البيع، وهي: ما لو أصدقَ كافرٌ كافرةً عبداً كافراً، فأسلمَ العبدُ قبلَ أن يقبضَه، ثُمَّ ماتَ، فإنَّه يعودُ إلى المُصْدِق على الأصحِّ.

وتنبَّه لنظيرِها في الخُلْع، والصُّلْح عن الدَّم، وتنبَّه لكلِّ ما يقتضي فسخاً، أو اختيار فَسْخ في الأبوابِ الثَّلاثة وغيرِها؛ كما تقدَّم ما يدُلُّ عليه.

وأمّا الكِتابة: ففيها مسألةٌ واحدةٌ: كاتبَ الكافرُ عبدَه الّذي أسلمَ عندَه، أو عبداً كافراً، فأسلمَ العبدُ بعد الكتابة، ثُمّ في الصُّورَتين اشترى المكاتبُ عبيداً مُسْلمين، ثُمَّ حصلَ ما يقتضي رفعَ الكِتابة؛ فإنَّ العبيدَ المُسْلمين الذين اشتراهُم المكاتبُ يملكُهم الكافرُ ابتداءً، وليست هذِه مسألةَ المَحامليِّ، بل هي أحسنُ منها؛ لسلامتِها من التَّساهُل الذي نبَّه عليه النَّوويُّ رحمهُ اللهُ تعالى (٣).

وأمَّا العِتْقُ: ففيه مسألةٌ واحدةٌ، وهي: إذا كان عبدٌ كافرٌ بين مُسْلم وكافرٍ، أو بينَ كافرَيْن، فأسلمَ العبدُ، ثُمَّ أعتقَ الكافرُ نصيبَهُ، وكانَ مُوسِراً، فهلْ يسري

<sup>(</sup>۱) «المعاياة» كتاب في الفروق في فروع الشافعية، من مؤلفات الإمام القاضي أبي العباس أحمد بن محمّد بن أحمد الجرجاني، كان إماماً في الفقه والأدب، ولهُ التصانيفُ البديعة منها: «الشافي»، «التحرير»، «كتاب الأدباء»، ولي القضاء بالبصرة ودرَّس بها، توفي سنة (٤٨٧ هـ). والكتاب المذكور مطبوع. ينظر: «طبقات ابن الصلاح» (٣٧١:١)، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٤٤:٤)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٠٧٠)، (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحاوي الصغير» للقزويني (ص: ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «روضة الطالبين» للنووى (٣:١٤).

العِتْقُ إلى بقيَّةِ العبد؟ المنقولُ في «الحاوي الكبير» للماوَرْدي، وغيره: إن قُلنا بقولِ تعجيلِ السِّرَاية \_ وهو الأصحُّ \_ سرى إلى نصيبِ شريكِه، وإن قُلنا: لا تحصلُ السِّرايةُ إلَّا بدفع القِيمة، فوجهان، أحدُهما: يَسْري، وهو قولُ المُزَنيِّ، وبعضِ المتأخِّرين، والثَّاني \_ وهو قولُ شاذُّ من المتأخِّرين \_ : يكونُ في التَّقويم قولا البيع.

قال الماوَرْديُّ: لكنَّ الأظهرَ هُنا التَّقويمُ؛ لإفضائِه إلى المُلْك. هذا ما ذكرَهُ الماورديُّ (١).

والَّذي ذكرَهُ الفُورانيُّ (٢)، والإمامُ (٣)، والغزاليُّ؛ تفريعاً على قولِ مَنْع البَيْع: إطلاقُ وجهين مِن غيرِ تفريع على أقوالِ السِّراية، وفي «الوَسِيط»: في السِّراية وَجْهان؛ إذ في ضمنِها نقلُ المُلْك، لكنْ قهراً (٤)، وشبَّه الفُورانيُّ والإمامُ الوَجْهين بالوَجْهين فيها إذا اشْترى أباهُ، زادَ الإمامُ: أنَّ نقلَ المُلْك إلى الكافر في

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الحاوى الكبر» للماوردي (۱۸: ۲۰).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الكبير أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فُوران الفُوراني - بضم الفاء - صاحب «الإبانة » وغيرها من المصنفات النافعة، من أهل مرو، كان إماماً حافظاً للمذهب، من كبار تلامذة أبي بكر القفال وأبي بكر المسعودي، روى عنه البغوي صاحب «التهذيب»، توفى سنة (٤٦١هـ).

<sup>(</sup>٣) الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، إمام في الكلام والأصول والفقه وغيرها، جمع أشتات العلوم، واتفقت الأئمة على تبجيله وتعظيمه وجمعه شرائط الإمامة، أقام بالعراق مدة، ثم رجع إلى وطنه إسفراين، فطلب منه أهل نيسابور الانتقال إليهم، فأجابهم، وبنوا له مدرسة عظيمة، فلزمها إلى أن توفي بها سنة (١٨هه). ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٢٥٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الوسيط» للغزالي (٤٦٦:٧).

ذلك بالسِّرَاية على قول التَّعجيل أولى بالصِّحَّة مِن شِراء القريب؛ فإنَّ ذلك عقدُ اختيار، والنَّقلُ هُنا يحصلُ اضْطراراً.

قال الإمامُ: وإن فرَّعْنا على قولِ التَّأخيرِ، فبذلُهُ القِيمةَ بالعِتْق يُضاهي شراءَ مَنْ يعتقُ عليهِ معَ فَرْق أيضاً؛ فإنَّ هذا البذْلَ واجبُ لو قُلنا بالسِّرَاية، وشِراء الأب لا يجب، انتهى (١).

وفي جَمْع منَ التَّصَانيف؛ كـ«البيان»، و «الذَّخائر» (٢) طريقان، إحداهمًا: تخريجُ السِّراية على قولي البَيْع، والثاني القطعُ بالسِّراية، قال في «البيان»: وهوَ المنصوصُ (٣)، وقال في «الذَّخائر»: إنَّه اختيارُ الإسفراييني (٤).

فإذا علمت ذلك، تلخَّص لك أنَّ المذهبَ أنَّه يَسْري، ويُغتفرُ نقلُ الْملك ضِمْناً وقَهْراً، وهذا يسَّر الله تعالى زيادتَه.

وأمَّا على وجه: فيكثرُ التَّصْوير، ومنهُ: ما لو اشتراهُ بشرطِ العِتْق.

<sup>(</sup>١) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (١٩: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب «الذخائر» في فروع الشافعية، من مؤلفات الإمام أبي المعالي مُجلِّي بن جُمَيع بن نَجَا المخزومي، تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر، وبرع وصار من كبار الأئمة. توفى سنة (٥٥٠هـ).

وكتابه هذا قال عنه الإسنوي: كثير الفروع والغرائب، إلا أن ترتيبه غير معهود، متعب لمن يريد استخراج المسائل منه، وفيه أيضاً أوهام، وقال الأذرعي: إنه كثير الوهم، قال: ويستمد من كلام الغزالي، ويعزوه إلى الأصحاب. ينظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهمة (٣٢٢:١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البيان» للعمراني (٣٢٤:٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (١٩:٠٢٠).

نعم؛ في الاستيلادِ مسألةٌ لم أقفْ فيها على نَقْل صريح يتعلَّق ببابي الاستيلادِ والرَّهْن، والأمرُ فيها يحتاجُ إلى تأمُّل، وهي: ما لو كانَ لشخصٍ كافرٍ أمةٌ كافرةٌ، رهنها رهناً صحيحاً مقبوضاً، ثمَّ استولدَها، وكان مُعْسِراً، وقلنا: لا ينفذُ الاستيلادُ كها هو الأصحُّ، فاتَّفَق أنْ سعَتْ في الرَّهْن، ثُمَّ أيسر، وأرادَ أن ينفذُ الاستيلادُ كها هو الأصحُّ ، فاتَّفَق أنْ سعَتْ في الرَّهْن، ثُمَّ أيسر، وأرادَ أن يشتريها وهي مُسلمة فهل يصحُّ ذلك؟ وإن بطلَ ابتياعُ غيرِها من أجل تعلُّق حقِّها بالعِتْق الَّذي يتعلَّقُ بالوَقْف، أم لا يصحُّ ؛ لئلَّا يؤدِّي إلى استيلاءِ الكافر على المُسلم؟

الأقربُ الجَوازُ، ثُمَّ يُفرَّق بينة وبينها، وعليهِ مُؤنتُها، وكسبُها له، ولوِ اشتراها بشرطِ العِتْق، ينبغي أن يقوِّي القولَ بالصِّحَة هُنا، وإن ضَعُف في غيرِها؛ لأنَّ حقَّ العِتْق المتأخِّر، يُنجَّزُ بمُقْتضى الشَّرط، ولا كذلك في غيرِها، ويقرُبُ منها ما لو ولدَتْ منه أو لاداً مُسْلِمين، ثمَّ أرادَ أن يشتريَهم معاً، لكن هنا لا يُمكَّنُ من ابتياعِ الأولادِ على الأصحِّ؛ لنُكْتة حَسنةٍ، وهو أنَّهم لا يعتقون بمَوْتِه على الأصحِّ، وله بيعُهم كها هو مذكورٌ في «الشرح»، و «الروضة» في بمَوْتِه على الأصحِّ، وله بيعُهم كها هو مذكورٌ في «الشرح»، و «الروضة» في الباب المذكور آخرَ الإقرار (۱)، فالحقُّ الَّذي يثبت للأمُّ فيهم لا يثبتُ إلَّا على وجهِ ضعيفٍ.

وتنبَّه مِن ذلك لأمرِ حَسَن، وهو أنَّ كُلَّ مَن أطْلق أنَّ ولدَ أُمِّ الولَد يعتقُ بموتِ السَّيِّد يستثني منهُ هذا الموضعَ على الأصحِّ، ولم يستثنيه أحدٌ منَ المصنِّفين، واللهُ أعلمُ بالصَّواب.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٥٠٨٠)، و «روضة الطالبين» للنووي (٢٥:٤).

#### خاتمة النسخة (أ)

تمَّ الكتابُ بحَمْد الله وعَوْنِه وحُسْن توفيقِه.

كتبَهُ العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى محمَّد الكراديسي، حامِداً لله على نعمِه، ومُصليًا على نبيِّه سيِّدِنا محمَّد وآلِه وصحبِه، ومسلِّماً، خامسَ عشر شعبانَ المبارك عام ثلاثٍ وخمسين وثهانِ مئة، والحمدُ لله وحدَه، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآلِه وصحبِه وسَلَّم، وحسبُنا الله ونِعْم الوَكِيل.

بلغ مُقابلةً على نُسْخة المنقولِ منها، والنُّسْخةُ المنقولُ مِنْه منقولةٌ من خطِّ قاضي القُضَاة صالحِ بن البُلْقيني، ونسخةُ صالح نقلَها من خطِّ المُصنِّف.

\* \* \*

### خاتمة النسخة (م)

تمَّ الكتابُ بحَمْد الله وعَوْنِه وحُسْن توفيقِه.

قال مُؤلِّفُه رحمهُ الله تعالى: علَّقه الفقيرُ إلى عفو ربِّه صالح البُلْقِيني لَطفَ اللهُ تعالى بهِ. آمين.

علَّقَها ليلاً فقيرُ رحمة ربِّه أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد الزفتائي الشَّافعي الوفائي الشَّاذلي صباح السادس من جمادى الأولى سنة (۸۷)(۱).



<sup>(</sup>۱) انظر ما كتبته أول الكتاب في وصف النسخة الخطية بخصوص التاريخ المذكور. يقول محقِّقُه راجي لُطْف ربِّه الخفي، أحمدُ فوَّاز الحُميِّر الحنفي: فرغتُ من تحقيق هذِه الرِّسالة النَّافعة، في مدينة عَبَّان المحروسة، في الثَّاني عشر من ذي القَعْدة سنة (١٤٣٥هـ)، الموافق للسَّادس من أيلول سنة (٢٠١٤م)، راجياً من الله القَبول، ومن قارئها الدُّعاء بالوصول.

## ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق

- الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط١، (١٤١١ه = ١٩٩٠م).
- ٢. الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، (١٤١٠هـ = ١٩٩٠م).
- ٣. لبيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمر اني اليمني الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط١، (٢٠١هـ=٢٠٠١م).
- خفة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي،
   روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى
   بمصر لصاحبها مصطفى محمد، (١٣٥٧هـ=١٩٨٣م).
- تهذيب الأسماء واللغات، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، إدارة الطباعة المنيرية، شركة علاء الدين للطباعة، ببروت.
- ٦. الحاوي الصغير، لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي، تحقيق: د. صالح بن عمد بن إبراهيم اليابس، دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، (١٤٣٠ هـ).
- الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق: الدكتور محمود مطرجي وآخرين، دار الفكر، بيروت، (١٤١٤هـ = ١٩٩٤م).
- ٨. روضة الطالبين، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
   والشيخ على معوض، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٩. سنن أبي داود، لسليهان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط،
   ومحمَّد كامِل قره بللى، دار الرسالة العالمية، ط١، (١٤٣٠هـ=٢٠٠٩م).

- ١ . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، [دط]. [دط].
- 11. طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، مطبعة عيسى البابي، مصر، ط1، (١٣٨٨هـ).
- 17. طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، ط1، (١٤٠٧هـ).
- 17. طبقات الفقهاء الشافعية، لأبي عمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: محيي الدين على نجيب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، (١٩٩٢م).
- ١٤. فتح العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٧هـ= ١٩٩٧م).
- 10. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة، تحقيق: محمد شرف الدين وزميله، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، دار الفكر، (١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م).
- 17. كفاية النبيه في شرح التنبيه، لنجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة، تحقيق: الدكتور محدى محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (٢٠٠٩م).
- 1۷. اللباب في الفقه الشافعي، لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي الحسن ابن المحاملي الشافعي، تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط١، (١٤١٦هـ).
- 1. المجموع شرح المهذب، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، [د.ط]، [د.ط].

- 14. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموى، المكتبة العلمية، بيروت، [دت].
- ٠ ٢ . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٥هـ=١٩٩٤م).
- ۲۱. النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري، تحقيق: اللجنة العلمية في دار المنهاج، دار المنهاج، جدة، ط١، (٢٥٥ هـ=٤٠٠٢م).
- ۲۲. نهاية المطلب في دراية المذهب، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، تحقيق: أ. د عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، جدة، ط١، (١٤٢٨هـ=٧٠٠٧م).
- ٢٣. الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط١، (١٤١٧هـ).

\* \* \*

## فهرس المحتويات

| سفحة | الص            | الموضوع                                         |
|------|----------------|-------------------------------------------------|
| ٩٣   |                | مقدِّمةُ التَّحقيق                              |
| 97   | •••••          | دراسةُ الكتاب                                   |
| 97   | بتِه للمُؤلِّف | أولاً: تحقيقُ اسم الكِتاب وإثباتُ صِحَّةِ نس    |
| 97   |                | ثانياً ـ منهجُ الْمُؤلِّف في الكتاب             |
| ٩,٨  |                | ثالثاً ـ مصادرُ المؤلِّف في كتابِه              |
| 99   | حقيق           | رابعاً ـ وصفُ النُّسَخ الخطِّية المعتمدة في الن |
| ۱۰۳  |                | نهاذج من النسخ الخطية                           |
| 111  |                | النص المحققا                                    |
| ۱۱۳  |                | المسائلُ المذكورةُ في كتاب «اللباب»             |
| 118  |                | المسائلُ التي زادها المؤلِّف رحمهُ الله تعالى   |
| 118  |                | المُسألةُ الأُولى                               |
| 118  | •••••          | المسألةُ الثَّانية                              |
| 110  |                | المسالةُ الثَّالثة                              |
| 110  | •••••          | المُسْأَلَةُ الرَّابِعةِ                        |
| 110  | •              | المُسْأَلَةُ الخامِسة                           |
| 117  |                | المسألةُ السَّادِسة                             |

| بفحة | الص | الموضوع                       |
|------|-----|-------------------------------|
| ۱۱۷  |     | المُسْأَلَةُ السَّابِعة       |
|      |     | -                             |
|      |     |                               |
|      |     |                               |
|      |     |                               |
|      |     |                               |
|      |     |                               |
| ١٢٠  |     |                               |
| ١٢٠  |     | المُسْأَلَةُ الخامِسةَ عَشْرة |
| 171  |     |                               |
| 171  |     | المسألةُ الأُولى              |
| 171  |     |                               |
| ۱۲۲  |     |                               |
| ۱۲۲  |     | ما يتعلَّق بباب الضَّمان      |
| ۱۲۳  |     | ما يتعلَّق بباب الشُّفعة      |
| 178  |     | ما يتعلَّق بباب القِراض       |
| 178  |     | بحثٌ والجوابُ عنه             |
| 178  |     | ما يتعلَّق بباب الإِجارة      |
| 170  |     | ما يتعلَّق بباب اللُّقَطة     |
| 170  |     | ما يتعلَّق بباب الوصيَّة      |
| 177  |     | ما يتعلَّق باب النِّكام       |

| 1 8 7  | فهرس المحتويات                             |
|--------|--------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                    |
|        | المسألةُ الأولى                            |
| 771    | متى يحصلُ الملكُ للواطئ؟                   |
| 17V    | المسالةُ الثَّانية                         |
|        | المسألةُ الثَّالثة                         |
| ١٢٨    | ما يتعلَّق بباب الصَّداق                   |
| ١٢٨    | المسألةُ الأُولى                           |
|        | المُسْأَلَةُ الثَّانية                     |
|        | المسألةُ الثَّالثة                         |
| ١٣٠    | المُسْأَلَةُ الرَّابِعةُ                   |
|        | ما يتعلَّق بباب الكتابة                    |
| 181    | ما يتعلَّق بباب العِتْق                    |
| ١٣٥    | خاتمةُ النُّسْخة (أ)                       |
| 177    | خاتمةُ النُّسْخة (م)                       |
|        | ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التَّحقيق |
| 181    | فهرس المحتويات                             |





للإمَامِ الحَافِظِ قَاضِى القُضَاةِ جَلَالِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عُمَرِ بْنِ رَسْلَانَ البُلْقِيْنِي ٧٦٧ - ٨٢٤ ه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

> تَحْقِيْقُ الدَّكْتُورُأُمْجَـدَرَشِيْد سْ مِنْدَالْفَقْدُوَأَصُولُهِ كُلِّنَةَ اللَّهُ مِنْهُ وَالْعَالُوُ

رَيْيِسْ قِسْمالفِقْه وَأَصُولِه بِكُلِّيةِ الشَّرِيَّيَةَ وَالقَانُونَ بِجَامِتَوَالاَحْقَافِ بِالنِّسَ (سَابِقًا) وَالْمُحَاضِ دِيكُلِّيَةِ القَّرِيْعَة وَالقَانُون بِجَامِمَةِ النُّوْمالاِسْلَامَةِ بِالاَدْنُ

وَيَلنِهِ مَجْمُوعٌ مِنْ فَتَاوِىٰ الجَلَال البُلْقِيْنِي مِنْجَمْعِ المُحَقِّق وَتَرْتِيْهِ



|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

#### بيني لِللهُ الجَمْزِ الْحِبْ مِ

الحمدُ لله حقَّ الحمد وأكملَه، والصلاةُ والسّلامُ على مَن بَيَّنَ الدِّينَ فروعَه ومُجْمَلَه، وأشهدُ أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً نبيَّه ومصطفاه، صلّى الله وسلَّمَ عليه وعلى آله وصحبه ومَن وَالَاه.

#### أما بعد؛

فهذه أجوبة مسائلَ متنوِّعة سطَّرَتها يدُ الإمام شيخ الإسلام جلالِ الدِّين عبدِ الرّحمن بن عمرَ البُلْقِينيِّ الشافعيِّ رحمه الله تعالى (٧٦٣-٨٢٤هـ)، سأله عنها بعضُ أهل العِلْم من دمشقَ في بعض زياراتِ الجلال لها، وطُلِبَ منه أن يكتُبَ عليها بخطِّه.

وقد اشتملَت على عَشرِ مسائل؛ ستةٌ منها في الفقه، وثلاثةٌ حولَ أحاديثُ يُسْأَلُ عن معانيها وحلِّ التعارض بينها، ومسألةٌ واحدةٌ في مصطَلَح الحديث.

كما اشتملَ الأصلُ الخَطِّيُّ على ثلاثِ مسائلَ أخرى غير تلك العَشْر مُلْحقةٍ بها، ثنتانِ منها في نكاح المسلم من غير المسلمة، والأخيرةُ كتابةٌ مبتدأةٌ للجلال من غير سؤالِ سائل حولَ القنوتِ في الوتر.

وفي الجملة اتَّسمتْ الأسئلةُ بالتفصيل والتدقيق وإثارةِ الإشكالات، ونقولٍ عن بعض الأئمة، واحتمالِ السائل لأجوبةٍ معيَّنةٍ ومناقشتِها؛ بغيةَ إجابةِ الجلال عنها. غيرَ أنّ أجوبةَ الجلال عنها جاءتْ مختصرةً، لكنّها نافعةٌ كافيةٌ في توضيح المقام، عدا جوابه عن السؤالِ الأخيرِ منَ العَشرة، فقد كان جواباً مجملاً لا أظنّه وافقَ بُغيةَ السائل، ولعلَّ هذا التعَجُّلَ في الكتابة على الفتوى هو ما عَناه الإمام ابن قاضي شُهْبة بقوله: «كان يكتبُ على الفتاوى كتابةً مَليحةً بسرعة»(١)، والله أعلم.

وقد أكرَمَني الله تعالى بتحقيق هذه الفتاوى عن أصلٍ خَطِّي، وعلَّقتُ عليها بها يكمِّلُ فوائدَها إن شاء الله تعالى.

وإتماماً للفائدة أيضاً وخدمةً لهذا الإمام توجَّهتُ لجمع ما وقفتُ عليه من فتاويه التي ينقُلُها عنه العلماءُ في كتبهم، ولم يَنْظمْها من قبلُ كتاب، فتتبَّعتُ في سبيل ذلك كثيراً من كتبِ الفقهِ والفتاوى وشروح الحديثِ وغيرها، حتى تحصَّلَ لديَّ ثلاثةٌ وستونَ فتوى، رتَّبتُها على أبوابِ الفقهِ معزوّةً في الهامش إلى مصدرِها الذي ذكرَها، معَ التعليقِ على مواضعَ منها.

وليس ماجمعتُه من هذه الفتاوى حاصراً لجميع فتاويه، كيف وقد «انتهت إليه رياسةُ الفتوى، ولم يُحَلِّفُ بعدَه مِثلَه في الاستحضارِ وسرعةِ الكتابةِ الكثيرةِ على الفتاوى»(٢)، فللإمام الجلال فتاوى عدّةٌ ذكرَها مترجموه؛ منها: أجوبةٌ عن أسئلة يمنية وأخرى مَغربية (٣).

والله تعالى أسألُ أن يجلِّل الإمامَ الجلالَ البلقينيَّ بلطائفِ رحمتِه وواسع فضلِه، ويتقبلَ منِّي ما قدَّمْت، ويغفرَ لي ما فيه قصَّرْت، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (٤: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) «رفع الإصر عن قُضاة مصر» (ص٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٤: ١١٣).

## ترجمةٌ موجزةٌ للجَلال البُلْقِينيّ(١)

هو الإمامُ شيخُ الإسلام قاضي القُضاة الفقيهُ أبو الفضل جلالُ الدِّين عبدُ الرحن بن الإمام شيخ الإسلام المجتهد سراج الدِّين أبي حفص عمرَ بن رَسْلان بن نَصْر بن صالح الكِنانيُّ المصريُّ البُلْقِينيُّ الشافعيِّ.

ولدَ سنةَ ٧٦٧هـ، وتربَّى بأبيه، واستجازَ له من شيوخ وقته، وشَغَلَه بالسَّماع والحفظ والطَّلَب حتى مَهَرَ وتقدَّم في العلوم في مدَّةٍ يسيرة، واشتَهرَ فيها فضلُه وقوة حافظته، وكان والدُه يُعَظِّمُه ويُصْغي إلى أبحاثه ويصوِّبُ ما يقول.

تصدَّرَ للإفادة والإفتاء والتدريس، وولي القضاء مرّاتٍ في مصر والشام، يُولِّ ويُعْزَلُ، لكن مع العِفَّة في قضائه كها قال الحافظ ابن حجر (٢)، وقال الحافظ السَّخاويّ: «واستُفيضَ أنه باشرَ القضاءَ بحُرْمة وافراة وعِفة زائدة إلى الغاية، وأنه امتنعَ من قبول الهدية من الصَّديق وغيره، حتى ممن له عادةٌ بالإهداء إليه قبل القضاء» (٣). وكان يُكثرُ السَّفَر في تولِّيه القضاءَ وعزلِه، حتى قال مرةً للإمام قبل القضاء» (٣).

<sup>(</sup>١) «رفع الإصر عن قُضاة مصر» (١: ٢٢٦-٢٣٦) و«ذيل الدُّرر الكامنة» للحافظ ابن حجر (ص٥٨٥-٢٨٦) و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (٤: ٨٧-٨٩) و «الضوء اللامع» (٤: ٢٠١-١٠٣).

<sup>(</sup>٢) (رفع الإصر عن قضاة مصر» (١: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٤: ١٠٨ – ١٠٩).

ابن قاضي شُهْبة: «نَسِيتُ منَ العلم بسببِ القضاءِ والأسفارِ العارضةِ بسببِه ما لو حَفِظَه شخصٌ لصارَ عالماً كبيراً» ((). ولذا قال ابنُ قاضي شُهبة: «وكان قد نقصَ عما كان عليه قبلَ ولاية القضاء» (٢).

كان رحمه الله \_ كها يقول الحافظُ ابنُ حجر \_ من محاسِن القاهرة، ومن عجائبِ الدُّنيا في سُرعةِ الفَهم وجَودةِ الحفظ (٣). ويقول فيه الشمسُ السَّخاوي: «كان إماماً ذكياً نحوياً أصولياً مفسِّراً مفنِّناً حافظاً فصيحاً بليغاً، جَهُوريَّ الصوت، عارفاً بالفقه ودقائقه، مستحضِراً لفروع مذهبه، مستقيمَ الذِّهن، جيد التصوُّر، مليحَ الشّكالة، أبيضَ مُشْرباً بحُمْرة، إلى الطول أقرب، صغيرَ اللحية مستديرَها، منوَّرَ الشَّيبة، جميلاً وَسِيهاً ديناً عفيفاً مُهاباً جليلاً مُعَظَّماً عند اللوك، حلوَ المحاضرة، رقيقَ القلب، سريعَ الدَّمعة، زائدَ الاعتقاد في الصالحين ونحوهم، كثيرَ الخضوع لهم، وله في التعقُّفِ والتحرِّي حكايات»(٤).

له تصانيف كثيرة بمنها: تفسير لم يكمل، و «علوم القرآن»، و «الإفهام لله قصحيح البخاري من الإبهام»، و «مناسبات أبواب تراجم البخاري»، و «حواش على روضة الطالبين»، ونكت على «المنهاج»، وأخرى على «الحاوي الصغير»، ومجالس و عظ، و «معرفة الكبائر والصغائر»، و «الخصائص النبوية»، و «ترجمة أبيه السراج البلقيني»، و «نظم ابن الحاجب الأصلي».

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (٤: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤: ٨٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤: ٨٩).

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» (٤: ١١٢).

توفي في شوّال سنة ٤ ٨٢هـ، رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وأجزلَ مثوبته في الأخيار.

وقد أفر دَتر جمتَه بالتأليفِ أخوه الإمامُ قاضي القُضاة عَلَمُ الدِّين صالح (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهي المجلد الثاني ضمن هذه السلسلة، والكتاب بتحقيق الأستاذ سَليم محمد عامر.

## وصفُ الأصل الخَطّيِّ لهذه الفتاوى

اعتمدتُ في تحقيق هذه الفتاوى على أصل خطّيٍّ مصوَّرٍ من مكتبة تشستربيتي، ضمن مجموع رقمه ٤٧٩٦ (٩) وتقعُ الفتاوى في ٩ ورقات، كلُّ صفحة منها تحوي ١٧ سطراً، في كلِّ سطر منها نحو ١٠ كلمات، مكتوبةً بقلم نَسْخيٍّ معتاد، بخطٍّ واضح كبير، وجاء اسم الناسخ وتاريخ النسخ في حاشيةٍ يسارَ الصفحة الأخيرة، إلا أن تجليد المخطوط أتى عليها!

\* \* \*



ها مسانل تغضلت خدلا اللابن الباغيني ترجمه القالما ذخل الباغيني ترجمه القالما ذخل



P 14





# النّصُّ المحَقّقُ



### بنيب لِللهُ البَّمْزِ الرَّجِيَّمِ

### ربِّ يسِّر يا كريم

يقول مسطِّرُها سيّدُنا الشيخُ العلّامةُ زَينُ الدِّين عبدُ الرِّحنَ ابنُ الفقير إلى الله تعالى الشيخِ العالِم الكُرْديُّ الشافعيُّ (١) أمتعَ الله المسلمين بطول حياتِه، وأعادَ علينا من بركاتِه:

سألَ بعضُ الناس عن مسائلَ وقعَت لهم، وبعضُها وقعَ لنا، فحصَلَ التوقُّ فُ فيها ف تصدَّقَ الله سبحانه وتعالى وحلَّ رِكابُ قاضي القُضاةِ جلالِ الدِّين البُلْقِينيِّ الشَّافعيِّ أمتعَ الله المسلمين ببقائِه بدمشقَ، ولله الحمدُ والشُّكر.

رُويَ عن الضّحّاكِ بن مُزاحِم<sup>(٢)</sup>: «إنّ العبدَ ليصِلُ رَحِـمَه وقد

<sup>(</sup>۱) الأقربُ أنه الواعظُ القاضي زينُ الدِّين عبدُ الرِّحن بنُ يوسفَ الكُرْديُّ الدِّمشقيُّ الشّافعيُّ (ت ٨١٩هـ) في عشر السَّبعين، حفظَ التنبية، وقرأ على الشرف محمود بن الشّريشيّ، كان عنده منَ التفسير والحديث وأسهاء الرجال شيءٌ كثير، وَليَ قضاءَ بَعْلَبَك ثمّ طرابلس. قال الحافظ في ترجمته: «قَدِمَ مصرَ وجَرَتْ له محنةٌ معَ القاضي جلال الدِّين البُلْقِينيّ، ثمّ رضيَ عليه وألبسَه ثوباً من ملابسِه واعتذرَ له فرجع إلى بلده، وكان يُعابُ بأنه قليلُ البضاعةِ في الفقه، ولا يُسألُ معَ ذلك عن شيءٍ إلّا بادرَ بالجواب». انظر: «إنباء الغمر» (٣: ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) الهلالي (ت٢٠١هـ)، قال الحافظُ الذَّهبيُّ في «سِيرَ النُّبلاء» (٤: ٩٩٥-٠٠٠): «كان من =

بقي من عُمُره ثلاثةُ أيام فيجعلُها الله تعالى ثلاثين سنةً». وعليه فالدعاءُ له بطول العُمُر عبادة، ووجودُه في الإسلام زيادة، ففي «جامع الترمذيّ» عن أبي أمامةَ قال: ذُكِرَ لرسول الله ﷺ رجلانِ عابدٌ وعالِم، فقال: «فَضْلُ العالِم على العابد كفَضْلي على أدناكم»(۱). وفيه عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «فقيهٌ واحدٌ أشدُّ على الشيطان من ألفِ عابد»(۱). وفي «الصحيحين» عن معاويةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن وفي «الصحيحين» عن معاويةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن يَردِ / اللهُ به خيراً يفقّهُ في الدِّين»(۳). وقال أبو حنيفةَ والشّافعيُّ: «إن لم يكن العلماءُ أولياءَ الله فليسَ لله وليّ».

نسألُ الله تعالى أن يجعلَه منَ المخلِصِين.

المسألة الأولى: جاءَ إلى مسطِّرِها رجلٌ فذكرَ أنه استعارَ قَباءَ (٤) زوجتِه فرَهَنَه على دَينٍ مدةً، فطالبَتْه بالقَباءِ وخاصمَتْه، فحلَفَ بالطلاقِ الثلاثِ أنّ الشمسَ يومَ الجمعةِ لا تغرُبُ إلّا وقَباؤُها عندها، فسعى في ذلك فعجزَ ولم يُديّنه أحدٌ شيئاً، والمرتَهن أبى أن يُعطيَه القَباءَ إلّا بحقه.

<sup>=</sup> أوعية العلم، وليس بالمجَوِّد لجديثه، وهو صدوقٌ في نفسه. حدَّث عن ابن عباس وأبي سعيد الخُدْريّ وابن عمرَ وأنس بن مالك...، وَنَّقه أحدُ بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وحديثُه في السُّنَن، لا في «الصحيحين»، وقد ضَعَّفه يحيى بن سعيد...، وله باعٌ كبيرٌ في التفسير والقَصَص».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٨١)\_من غير قوله: «وَاحد»\_وابن ماجه (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧) عن معاوية رضَى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) القَباء: الثوب الذي يُلْبَس.

فلم يُجِبْ مسطِّرُها بشيءٍ تَورَّعاً، وهل هي كمسألةِ الطعام إذا حلفَ ليَأكلَه غداً (١)؛ فلا يخفى البِّرُ إن أكلَه غداً، والحنثُ إن أخَّرَ أكْله عن الغَدِ معَ الإمكان، وإن تلفِ الطعامُ قبل مجيءِ الغَد بنفسه أو بإتلافِ أجنبيِّ فقد فاتَ البِرُّ بغير اختياره، فيُخرَّج الحِنْثُ على قوليَ الإكراه (٢)، وكذا لو ماتَ الحالفُ قبلَ مجيءِ الغَد، وحُكيَ القطعُ هنا: أنه لا يحنث؛ لأنه لم يبلُغْ زمانَ البرِّ والحِنْث.

وفيمَن حلَفَ لأقضِيَنَّ حقَّك، فهاتَ قبل القضاء؛ نُظرَ إِن تمكَّن من قضائِه فلم يفعلْ فهوَ حانث، وإِن ماتَ قبلَ التمكُّن فهوَ على قولَي الإكراه، وجَزَمَ المتوَلِي (٣) هنا بأنه لا يحنَث (٤)؛ لأنّ الحقوقَ الشرعية / لا تستقرُّ [١/ب] في الذِّمةِ ولا تثبُتُ إلّا بعدَ التمكُّن، فكذلك التي تَستَحِقُّ بحكم اليمين تستدعي التمكُّن.

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المسألةَ بتفصيلها وفروعِها والخلافِ فيها في: «المنهاج» وشروحه «كشرح المحقق المحلّي» بحاشيتَي القَلْيُوبي وعَميرة (٤: ٢٨٣) و«مغني المحتاج» (٤: ٤٤٣) و«تحفة المحتاج» (٠١: ٤٤–٤٧).

<sup>(</sup>٢) فقيل: يحنث المكرَه. وقيل: لا يحنث. وهوَ الأظهر. انظر: «الروضة» (١١: ٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>٣) هو الإمامُ الكبيُر أبو سَعْد عبدُ الرِّحمن بن مأمون بن علي المُتوَلِّي (٤٢٧ -٤٧٨هـ)، أحدُ رُفعاء الأئمة الأصحاب في المذهب، أخذ الفقه عن القاضي الحسين وأبي سهل الأبيورْديّ والفُورانيّ، له كتابُ «التتمة» على «إبانة» شيخِه الفُورانيّ، وصلَ فيها إلى الحدود، وله مختصرٌ في الفرائض، وكتابٌ في الخلاف، ومصنَّفٌ في أصول الدين على طريق الأشعري. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السُّبْكيّ (٥: ١٠١ - ١٠٠) و «طبقات ابن قاضي شهبة» (1: ٧٤٢ - ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر المسألةَ في: «الروضة» (١١: ٦٩).

والمقصودُ أنَّ مسطِّرَها أرسلَ السائلَ إلى اثنَين يُفتِيان؛ فأفتياهُ بوقوع الطّلاق، فجاءَ إليَّ فأرسلتُه إلى اثنَين يُفتِيانِ فأفتياه بعَدَم الحِنْث، فالصّوابُ مَعَ مَن؟

المسألة الثانية: شخصٌ كفلَ شخصاً وشهدَ شهودٌ عليه ولم يُبَيَّن في الإشهادِ هل هي كفالةُ المال أو كفالةُ البَدَن (١)، ووقعَتِ المنازعةُ عندَ المطالبة، ولم يَشهدِ الشهودُ بشيء، فاستَفْتَوا؛ فأفتى بعضُهم: بأنَّ كفالةَ البدَن هي الأصل، وأنَّ الأمرَ يُحملُ على ذلك.

وأجاب مُسَطِّرُها بها رآه في فتاوى سَلَفِنا: أنّ الأصلَ والحقيقة كفالةُ المال، وكفالةُ البدَنِ مَجاز، ولكنْ لا يلزمُه المالُ هنا؛ لأنّ الأصلَ براءةُ الذِّمة، كمَن أقرَّ بألفٍ إلّا ثلاثةَ دراهم؛ له أن يُفَسِّرَ الألفَ بغير الدّراهم (٢)، معَ أنّ الاستثناءَ المتَّصِلَ هوَ الأصل، ولكنّ الأصلَ براءةُ الذمة. فها الصِواب؟

المسألة الثالثة: أنّ المديونَ هل عليه فِطْرةٌ؟ تَـسْأَلُنا العامةُ عن ذلك في المواعيدِ كثيراً، وقد أحاطَ عِلْمُكم بها حَكى الإمامُ(٣) منَ الاتفاقِ على عدم

<sup>(</sup>١) والفرقُ بين نوعَي الكفالة: أنّ الكفيلَ في كفالةِ المالِ يصيرُ مطالَباً بالمال كالأصيل؛ لأنها التزامُ ما ثَبَتَ في الذّمة. بخلافِ كفالة البَدَن فهي: التزامُ إحضار المكفول إلى المكفولِ له. فلا يطالبُ الكفيلُ بشيءٍ من الحقِّ الذي على المكفول.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الروضة» (٤:٧٠٤-٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) هو إمامُ الأئمة شيخُ الإسلام الفقيهُ الأصوليُّ المتكلِّمُ النظَّار الأديبُ أبو المعالي عبدُ الملك بنُ عبد الله بن عبد الله بن حَيُّويَهُ الجُّوَيْنيُّ النَّيْسابوريُّ الشافعيُّ (٤١٩-٤٧٨هـ). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (٥: ١٦٥-٢٢٢) و «طبقات ابن قاضي شهبة» (١: ٥٥-٢٥٦).

الوجوب<sup>(۱)</sup>، ومشى / عليه في «الحاوي الصغير»<sup>(۱)</sup>، وهوَ الذي ظهر ترجيحُه [٢/أ] من كلام «الشرح الكبير»<sup>(۱)</sup> و «الروضة»<sup>(٤)</sup>، ثمّ قال الرافعيُّ (۱) في «الشرح الصغير»: «وفي كلام الشافعيِّ والأصحابِ ما يدلُّ على أنّ الدَّينَ لا يمنعُ وجوبَ الفِطْرة، وهوَ الأشبهُ بالمذهب»<sup>(۱)</sup>. فبماذا نُجيبُ السائلين؛ فإنها مسألةٌ كثيرةُ الوقوع.

المسألة الرابعة: حديثُ قتل الوَزَغ (٧)، قد فُهِمَ أنّ الذي يوجدُ في البيوت مما يُسمّى أبو بريص وَزَغٌ، فهل هو قاصرٌ على ذلك أو الحراذِين (٨) التي في حيطان البساتين منه؟

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» (۳: ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) للإمام نجم الدين عبد الغفار القَزويني (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٣: ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الروضة» (٢: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) هو محرِّرُ مذهبنا الإمامُ الجليلُ عبدُ الكريم بنُ محمدِ بن عبد الكريم القَزْوِينيُّ (ت٢٦٤هـ). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (٨: ٢٨١-٢٩٣) و «طبقات ابن قاضي شهبة» (٢: ١٣-١٣).

<sup>(</sup>٦) «الشرح الصغير» لا يزال مخطوطاً. ورجَّح النوويُّ في «المجموع» (٦: ١٣٨) أن الدَّين لا يمنعُ وجوب زكاة الفطر.

<sup>(</sup>٧) جُمَعُ وَزَغَة وهي: التي يُقال لها: سام أبرص. «النهاية» لابن الأثير (٥: ١٨١). وحديثُ الأمر بقتلها أخرجه البخاري (٣٣٠٥، ٣٣٥٩) ومسلم (٢٢٣٧) عن أمِّ شَريكِ رضي الله عنها، وأحدُ ألفاظ البخاري: «أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ بقتل الوَزَغ، وقال: كان ينفُخُ على إبراهيمَ عليه السّلام».

<sup>(</sup>٨) جمع حِـرْذون، وهو: دُويبةٌ شبيهةٌ بالضَّبّ. «كفاية المتحفظ» للطرابلسي (ص١٤٩). و«المصباح المنير» (حرد).

المسألة الخامسة: في حَيّاتِ البيوت، وَرَدَ: «لا يُقتل حتى يُؤْذَن ثلاثاً» (۱). وفي لفظٍ: «في المدينة» (۲). فهذا الإيذانُ واجبُ أم مندوب؟ وهل يختصُّ بالمدينةِ أو عامٌ ؟ وهل (۳) الإيذانُ ثلاثاً على حكم التفريقِ أو في مقام واحد (۱) وهل الأحناشُ (۱) السُّودُ في حكم الحَيّاتِ أم لا ؟

المسألة السادسة: حبسُ الطّير في القَفَض والقيامُ بحقّه، ما حقيقةُ الكلام فيه أيحرُمُ أو يكرَهُ أو يباح؟

المسألة السابعة: إذا أرادَ الجُنُبُ تحصيلَ فضيلةِ غُسْل الجمعة؛ فإن اغتسلَ غُسْلَين فمُشِتُّ، وإن نوى غُسْلَ الجنابةِ والجمعةِ جاءَ الوَجْه (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٣٦) عن أبي سعيد الخُندُريِّ رضي الله عنه: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ لهذه البيوتِ عوامرَ، فإذا رأيتُم شيئاً منها فحَرِّجُوا عليها ثلاثاً، فإن ذهب، وإلّا فاقتلوه، فإنه كافر».

<sup>(</sup>٢) وهو لفظُ آخرُ لحديثِ أبي سعيدِ الخُدْريِّ المتقدِّم أخرجه مسلم (٢٢٣٦) وفيه قولُه ﷺ قال: «إنَّ بالمدينةِ جِنَّا قد أسلموا، فإذا رأيتُم منهم شيئًا، فآذنوه ثلاثةَ أيام، فإنْ بدا لكم بعدَ ذلك، فاقتلوه؛ فإنها هوَ شيطان».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وهي». والأنسبُ بالسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) للإمام شهاب الدِّين ابن حَجَر الهيتَميِّ جوابٌ مبسوطٌ في هذه المسألة في: «فتاويه الحديثية» (ص٠٢ - ٢٤).

<sup>(</sup>٥) جمع حَنَش، وهو: الحية. «الصحاح» (ح ن ش).

<sup>(</sup>٦) أي: وجهٌ لبعض أصحابنا حكاه الخُراسانيّون: أنه لا يحصلُ واحدٌ منَ الغُسْلَين. ونسبَه إمامُ الحرمَين في «نهاية المطلب» (١: ٥٩) إلى الإمام الجليل أبي عليِّ السِّنْجيِّ «شارح التلخيص»، قال (١: ٦٠): «وهذا بعيدٌ لم أرّهُ لغيره». قال الإمامُ النوويُّ في «المجموع» (١: ٣٢٦): «وحكاه المتَولِّ عن اختيار أبي سَهْل الصُّعْلُوكيّ». والصحيحُ الذي قطعَ به الجمهورُ أنها يحصلان. انظر: «المجموع» (١: ٣٢٦).

ويُستحبُّ<sup>(۱)</sup> أن يُخْرَجَ منَ الخلاف، وإن اقتصَر / على نيةِ غُسْلِ الجنابةِ فهل يحصُلُ غُسْلُ الجمعة؟ تناقَضَ فيه كلامُهم (۲)، فها أولى بالفعل في ذلك؟

المسألة الثامنة: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: أخذَ رسولُ الله ﷺ بيدِي فقال: «خلق الله التُّرْبة يوم السَّبْت، وخلق الجبالَ فيها يوم الأحد، وخلق الشَّجَرَ فيها يوم الإثنين، وخلق المكروة (٣) يوم الثلاثاء، وخلق النورَ يوم الأربعاء، وبثَّ فيها الدَّوابَّ يوم الخميس، وخلق الله تعالى آدم يوم الجمعة بعدَ العَصْر إلى الليل» (٤).

تكلَّم المحدِّثون فيه بسببِ أنَّ فيه معارَضةً للقرآن في قولِه ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ٩](٥). وقالوا: كأنَّ أبا هريرةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ويجبُ». والظاهرُ أنها من خطأ النَّسْخ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الجواب والتعليق عليه بيانُ كلام أئمتنا في المسألة.

<sup>(</sup>٣) قال القُرْطبيّ في «المفهم» (٧: ٣٤٢): «أي: مِمّا يكره ما يُهُلِك أو يُؤلم كالسموم والخِشاش والحيوانات المضرّة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٥) الآية وما بعدها: ﴿ قُلُ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُ الْعَكَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ أَلْعَكُم السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ أَعْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرَّهَا قَالْتَا ٱلنِّينَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضَا لَهُنَ السَّمَاءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## سَمِعَه من كَعْبِ الأَحْبار(١)، فظنَّه عن رسول الله ﷺ (٢).

والله تعالى قد قال في ستة أيام؛ ولهذا تكلّم البخاريُّ وغيرُ واحدٍ منَ الحفّاظ في هذا الحديث،
 وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعاً، والله أعلم».

وقد بَسَطَ الشيخُ عبد الرحمن المُعَلِّمي اليهانيّ رحمه الله في كتابه «الأنوار الكاشفة» (ص ١٨٨ - ١٩٣) أوجهَ الطعن والإعلال في حديث أبي هريرة هذا، وأجاب عنها بها تنبغي مراجعته.

(۱) هو كعبُ بنُ ماتِع الجِمْيرَيُّ اليَهانُِّ، التابعيُّ المشهورُ (ت٢٣هـ). قال الحافظُ الذَّهبيُّ في "سِيرَ النَّبلاء» (٣: ٤٨٩-٤٩٤): «العلّامةُ الحَبْر، الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبيِّ عَلَيْ، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد عَلَيْ فكان يحدِّنُهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذُ السُّنَن عن الصحابة، وكان حَسَنَ الإسلام، متينَ الدِّيانة، من نبلاءِ العلماء...، وكان خبيراً بكُتُب اليهود، له ذوقٌ في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة...، توفي كعبٌ بحمص، ذاهباً للغزو، في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، فلقد كان من أوعية العِلم». وانظر: «تهذيب الأسهاء واللغات» للإمام النووي (٦٠-٢٠).

(٢) قال الإمامُ البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١: ٤١٣) بعد أن ذكرَ هذا الحديثَ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «وقال بعضُهم عن أبي هريرة عن كَعْب، وهو أصحّ». انتهى. وقال الحافظُ ابنُ كثير في «تفسيره» (١: ٧٣) عقبَ ذِكْر هذا الحديث ما نصُّه: «وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم»، وقد تكلَّم عليه عليُّ بنُ المَدِينيِّ والبخاريُّ وغيرُ واحدٍ من الحفّاظ، وجعلوه من كلام كَعْب، وأنّ أبا هريرة إنها سمعَه من كلام كَعْب الأَحْبار، وإنها المتبهَ على بعض الرُّواة فجعلوه مرفوعاً، وقد حرَّر ذلك البَيْهقيُّ». انتهى. وكلامُ البيهقي المشارُ إليه هو في كتابه «الأسهاء والصفات» (ص٣٥٨).

وقال الحافظُ ابن تيمية في «فتاويه» (٩: ٣١٣) بعد أن ذكرَ هذا الحديثَ: «فإنّ هذا طَعَنَ فيه مَن هو أعلمُ من مسلم مثلُ يحيى بن مَعين ومثلُ البخاري وغيرهما، وذكر البخاريُّ أنّ هذا من كلام كعب الأحبار. وطائفةٌ اعتبرت صحتَه مثلُ أبي بكر ابن الأنباريّ وأبي الفرج ابن الجوزيّ وغيرهما، والبيهقيُّ وغيرُه وافقوا الذين ضعَّفوه، وهذا هوَ الصواب؛ لأنه قد ثبتَ بالتواتر أنّ الله خلق السهاوات والأرضَ وما بينهما في ستة أيام، وثبتَ أنّ آخرَ الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أولُ الخلق يومَ الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدلُّ أسهاءُ الأيام، وهذا =

فهكذا يُفتَحُ هذا البابُ على «الصحيح» وعلى أبي هريرة.

فقال مُسَطِّرُها: قد يُقال قولُه تعالى: ﴿ قُلْ آبِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ الْمُرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ٩]؛ خلق التُّرْبة يوم السَّبْت، وخلق الجبال يوم الأحد، والأرضُ عبارةٌ عن ذلك، وقدَّرَ الأرزاق والأقوات في يومَين، وخلق السّاواتِ في يومَين، ليسَ في ذلك ما يدلُّ / على أنه لم يَخْلُقْ في الأربعةِ أيام [٣/أ] الأُخرِ شيئًا غيرَ الأرزاق والسّاوات، بل زادَ الأرض يومَ الإثنينِ الشّجر، ويومَ الثلاثاء المكروه، ويومَ الأربعاءِ النورَ، ويومَ الخميسِ الدّواب، ويومَ الجمعةِ آدمَ، وكلُّ ذلك غيرُ الأرض، فلا معارَضةَ إذاً مما(۱) يقولون.

ورَجَّحَ الشيخُ جمالُ الدِّين الإسنويُّ (٢) بهذا الحديثِ ما في «الشرح» (٣)

<sup>=</sup> هو المنقولُ الثابتُ في أحاديثَ وآثارٍ أخر، ولو كان أولُ الخلق يومَ السبت وآخرُه يومَ الجمعة لكان قد خَلَق في الأيام السبعة، وهو خلافُ ما أخر به القرآن.

معَ أنّ حُذّاقَ أهل الحديث يُثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأنّ رواية فلانٍ غلطٌ فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذي يُسمّى معرفة عِلَل الحديث، يكون الحديث إسنادُه في الظاهر جيداً، ولكن عُرفَ من طريق آخرَ أنّ راويه غَلِطَ، فرفعَه وهو موقوف، أو أسندَه وهو مرسل، أو دخل عليه حديثٌ في حديث، وهذا فنٌّ شريف، وكان يحيى بن سعيد الأنصاريّ ثمّ صاحبُه عليُّ ابن المديني ثمّ البخاريّ من أعلم الناس به، وكذلك الإمامُ أحمد وأبو حاتم، وكذلك النّسائيُّ والدار قطنيُّ وغيرُهم، وفيه مصنفاتٌ معروفة».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها: «كما».

<sup>(</sup>٢) هو شيخُ الشافعية بمصرَ الأصوليُّ البارعُ أبو محمد عبدُ الرحيم بن الحسن بن علي القُرَشيُّ الأُمُويُّ الإِسْنَويُّ والجلال القَزْوِينيّ وغيرهم، الإِسْنَويُّ (٢٠٤-٧٧١هـ)، أَخَذَ عن أبي حَيَّان والتقيِّ السُّبْكيّ والجلال القَزْوِينيّ وغيرهم، وكان أكثرُ علماء الدِّيار المصرية طلبتَه. انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (٣: ٩٨-١٠١).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (١٢: ٣٦٨).

و «الروضة» (١) من أنّ آخرَ أيام الجمعة (٢) يومُ الجمعة، وضَعَّفَ به ما في «شرح المهذّب» (٣) وغيرِه وقولَ أهل اللغة: إنّ أولَ الجمعة الأحد (٤). وما ظهرَ لي حُجةُ هذا الاستدلال؟

المسألةُ التاسعة: قال أبو عبد الله القُرْطبيُّ (٥)(٢): قولُه عليه السلامُ: «أولُ مَن يُكسى إبراهيم»(٧). فضيلةٌ عظيمةٌ لإبراهيم عليه السّلامُ كما خُصَّ موسى

<sup>(</sup>۱) «الروضة» (۳: ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) أي: الأسبوع.

<sup>(</sup>٣) الذي في «شرح المهذَّب» (٨: ٤٧٩) \_ باب النذر \_ أنّ يومَ الجمعة آخرُ الأسبوع، ويومَ السَّبْتِ أُولُه؛ واستدلَّ له بحديث أبي هريرةَ المذكور. ولم أقف فيه على أنّه جعلَ الأحدَ أُولَ الأسبوع، لكنه في «تهذيب الأسماء واللغات» (٣: ١١٦) نقلَ عن «المحكم» لابن سِيدَهْ: أنّ الأحدَ أُولُ أيام الأسبوع، ولم يتعقَّبه.

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ سِيدَهْ في «المحكم» (٢: ١٤٢): «والأربعاء: اليومُ الرابعُ منَ الأسبوع؛ لأنّ أولَ الأيام عندهم الأحدُ؛ بدليل هذه التسمية». انتهى. ونقله عنه النووي في «تهذيب الأسهاء واللغات» (٣: ١١٦).

<sup>(</sup>٥) هو الإمامُ المفسُرِّ الكبيرُ محمدُ بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريُّ الخَزْرَجيُّ القُرْطُبيُّ المالكيُّ (ت٢٧٦هـ)، له التفسيرُ العظيمُ «الجامع لأحكام القرآن» و «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» و «الأسنى في أسماء الله الحسنى». انظر: «الوافي بالوَفيات» للصلاح الصفدي (٢: ٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر كلامَ القُرْطبيِّ المنقولَ هنا في كتابه «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٤٤٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تُحشرون حُفاةً عُراةً غُرْلاً، ثمّ قرأ: ﴿ يَوَمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ قال رسولُ الله ﷺ: «تُحشرون حُفاةً عُراةً غُرُلاً، ثمّ قرأ: ﴿ يَوَمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ قَلْ اللهِ اللهُ اللهُ

عليه السّلام بأنّ نبيّنا عليه الصلاةُ والسلامُ يجدُه متعلِّقاً بساقِ العَرْش (١)، معَ أَنّ نبيّنا ﷺ أُولُ مَن تَنْشَقُّ عنه الأرض (٢). قال بعضُهم (٣): يجوز أن يكون المرادُ مَن عَداه. قال (٤): وهو حَسَنٌ لولا ما روى البَيْهقيُّ عن عليٍّ وغيره: «أُولُ مَن يُكسى إبراهيم، ثمّ يُكسى محمد، ثمّ النبيون، ثمّ المؤذِّنون» (٥).

<sup>=</sup> قال الحافظ في «الفتح» (٦: ٤٨٠): «وقد ثبتَ لإبراهيم عليه السلام أوَّليّاتٌ أخرى كثيرة؛ منها: أولُ مَن ضافَ الضَّيفَ، وقصَّ الشارب، واختَنن، ورأى الشَّيْب، وغير ذلك. وقد أتيتُ على ذلك بأدلةٍ في كتابي «إقامة الدَّلائل على معرفة الأوائل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤١٢) عن أبي سعيد الحُدْريِّ رضي الله عنه، قال: بينها رسولُ الله ﷺ جالسٌ جاء يهودي، فقال: يا أبا القاسم ضربَ وجهي رجلٌ من أصحابك، فقال: «مَن؟» قال: رجلٌ من الأنصار. قال: «ادْعُوه». فقال: «أَضَرَبْتَه؟». قال: سمعتُه بالسُّوق يحلِفُ: والذي اصطفى موسى على البشر. قلتُ: أَيْ خَبيث، على محمد ﷺ. فأَخذَ تُني غَضْبةٌ ضربتُ وجهه. فقال النبيُّ ﷺ: «لا ثُخَيِّروا بينَ الأنبياء، فإنّ الناسَ يُصعقون يومَ القيامة، فأكونُ أولَ مَن تَنشَقُ عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمةٍ من قوائم العَرْش، فلا أدري أكان فيمَن صُعِق، أم حُوسِبَ بصَعْقةِ الأولى». وفي رواية (٣٣٩٨): «فلا أدري أفاقَ قبلي أم جُوزيَ بصَعْقةِ الطُّور».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كما في سياق الحديث في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) هو الإمامُ أحمدُ بنُ عمرَ القُرْطُبيُّ صاحبُ «المفهم» شرح «صحيح مسلم، قال ذلك فيه (٧: ١٥٣). وهذا شيخُ القُرْطبيِّ المفسِّر، وقد نسبَ الأخيرُ هذا القولَ لشيخه في «التذكرة» (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) هذا من قول القُرْطبيِّ المفسِرِّ صاحب «التذكرة»، ذكرَه فيها (ص٣٣٥) عقبَ الكلام الذي نسبَه إلى شيخه صاحب «المفهم».

<sup>(</sup>٥) هذا ليس من رواية البيهقيّ، وإنها نقلَه القرطبيُّ في «التذكرة» (ص٥٣٥) عن «المنهاج» للإمامِ الحَلِيميِّ، فالوهمُ منَ السائل أو الناسخ؛ ففي المنقولِ هنا عن القُرْطبيِّ نقصٌ أدخل شيئاً في شيء، وعبارةُ «التذكرة» (ص٥٣٥) في هذا المحلّ: «قلتُ: هذا حسنٌ لولا ما جاء =

[٣] [

ولأيِّ شيءٍ قُدِّمَ إبراهيم؟ قيل: لأنه لم يكن في الأوَّلِين / والآخِرِين أخوفُ لله تعالى منه. وقيل: لأنه أولُ مَن لَبِسَ السَّراويلَ. ويحتمل أنه أُلْقيَ في النار مجرَّداً فجُوزِيَ بذلك(١).

(١) ذكر القرطبيُّ هذه الأقوالَ في «التذكرة» (ص٢٥٥-٥٣٥) والحافظ في «الفتح» (٦: ٤٨٠) (١١: ٤٦٨).

قال الحافظ في «الفتح» (٦: ٤٨٠) بعد ذكر الأقوال في حكمة كونِ سيِّدنا إبراهيم عليه وعلى نبيِّنا أفضلُ الصلاة والسلام أولَ مَن يُكْسى ما نصّه: «ولا يلزَمُ من خصوصيتِه عليه السلام بذلك تفضيلُه على نبيِّنا محمد ﷺ؛ لأنّ المفضولَ قد يمتازُ بشيء يُخَصُّ به، ولا يلزم منه الفضيلةُ المطلقة. ويُمكن أن يقال: لا يدخل النبيُّ ﷺ في ذلك على القول: بأنّ المتكلِّمَ لا يدخلُ في عموم خطابه».

ثمّ قال في موضع آخر (١١: ٤٦٨) بعد أن قرَّر عدم لزوم الأفضلية كها مرَّ: "وقد ظهرَ لي الآن: أنه يحتمل أن يكون نبيُّنا عليه الصلاةُ والسلام خرجَ من قبره في ثبابِه التي مات فيها، والحلّةُ التي يُكساها حينئذِ من حُلَل الجنة خِلْعةُ الكرامة؛ بقرينة إجلاسِه على الكرسيِّ عند ساق العرش، فتكون أوليةُ إبراهيمَ في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. وأجابَ الحَلِيميُّ: بأنه يُكسى أوّلاً ثمّ يُكسى نبيُّنا عَلَيْ على ظاهر الخبر، لكن حُلّة نبينًا عَلَيْ أعلى وأكمل، فتَجْبُرُ نفاستَها ما فاتَ منَ الأولية، والله أعلى».

<sup>=</sup> منصوصاً خلافه؛ فقد روى ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا سفيان، عن عَمرو بن قيس، عن المنهال بن عَمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أولُ من يُكسى خليلُ الله إبراهيم قبطيتَين ثمّ يُكسى محمدٌ عَلَيْ حُبرةً عن يمين العرش». ذكره البيهقيُّ أُليَّ حِبرةً عن يمين العرش». ذكره البيهقيُّ أيضاً. وروى عَبّادُ بنُ كَثير عن الزُّبير عن جابر قال: «إنّ المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم، يؤذن المؤذن، ويلبي الملبي، وأول من يُكسى من حُلل الجنة إبراهيم خليل الله، ثم محمد، ثم النبيون والرُّسُل صلى الله عليهم وسلم، ثم يُكسى المؤذنون، وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمر، أَزِمَّتُها من زُمُرُّد أخضرَ، رحالهُا من الذهب، ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف ملك إلى المحشر». ذكره الحَلِيميُّ في كتاب «المنهاج» له». انتهى.

#### قال مُسَطِّرُها: في الثلاثة نَظَر؛

أما الأول، فمَن أَخوَفُ من نبيِّنا ﷺ! وقد قال البخاريُّ: حدثنا أبو النبيَا، أخبرَنا شعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، أخبرني أبو سلمة بنُ عبد الرَّحمن قال: قال أبو هريرة: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «والله إني لأستغفرُ [الله(١)] وأتوبُ إليه في اليوم أكثرَ من سبعين مرةً»(٢).

وأما الثاني، فلا مِدْحةَ في لُبْس السَّراويل، ولم يُنقَل أنَّ نبيَّنا لازمَه (٣)، ولم يلبسْه عثمانُ إلّا يومَ قَتْلِه، ولم يَعُدُّوه من سُنَن الصلاةِ بالكُلِّية.

وأما الثالث، فمَن نقلَ أنَّ إبراهيمَ عليه السلام جُرِّد؟! بل ذلك منقولٌ عن يوسفَ لما أُلقىَ في الجُبِّ.

<sup>(</sup>١) لفظُ الجلالة غيرُ مثبَت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظُ ابنُ حَجَر في «الفتح» (١٠: ٢٧٢): "صحَّ: "أنه ﷺ اشترى رِجْلَ سرَاويل من سُويد بن قيس». أخرجه الأربعةُ وأحمدُ وصحَّحه ابنُ حِبّان من حديثه، وأخرجه أحمدُ أيضاً من حديث مالك بن عُمَيرة الأَسديّ قال: "قدمتُ قبلَ مهاجرةِ رسول الله ﷺ فاشترى مني سراويلَ فأرجَحَ لي». وما كان ليشتريه عَبَثاً، وإن كان غالبُ لُبْسِه الإزارَ. وأخرج أبو يعلى والطَّبَرانيّ في "الأوسط» من حديث أبي هريرة: "دخلتُ يوماً السُّوقَ معَ رسول الله ﷺ فجلسَ إلى البَرِّاز فاشترى سراويلَ بأربعةِ دراهمَ» الحديث، وفيه: "قلتُ: يا رسول الله وإنك لتَلْبَسُ السَّراويل؟ قال: أجلْ في السَّفر والحَضَر والليل والنهار، فإني أمِرْتُ بالتَّسَتُرُ». وفيه يونسُ بن زياد البَصْريُّ وهو ضعيف. قال ابنُ القيِّم في "الهدى»: أُمِرْتُ بالتَّسَتُرُ». وفيه يونسُ بن زياد البَصْريُّ وهو ضعيف. قال ابنُ القيِّم في "الهدى»: أُمِرْتُ السَّراويل، والظاهرُ أنه إنها اشتراه ليلْبَسَه. ثمّ قال: ورُويَ في [غير] حديثِ: أنه لَبِسَ السراويل، وكانوا يلبسُونَه في زمانه وبإذنه. قلتُ: وتؤخذُ أدلةُ ذلك كلّه مما ذكر تُه». وما بين معقو فتين زيادة من "زاد المعاد» (١: ١٣٤٤).

وأماروايةُ البَيْهقيِّ ففيها (١) ضعفٌ كثير (٢)، ولم نعرِ فْ (٣) مصِّر حاً بتصحيح هذه الرِّواية.

#### فما جوابُكم في ذلك؟

أَمَا يترجَّحُ جوابُ مَن قال: يجوزُ أن يكونَ المرادُ مَن عداهُ فلم يَدْخلْ في عموم في خطابِ نفسِه كما يقولُ بعضُ الأصولِّين: إنّ المخاطِبَ لا يدخلُ في عموم / أ] متعلَّقِ خِطابِه (٤٠)؛ إذ لو دخلَ فيه لَلَزِمَ أن يكونَ الباري خالِقاً لنفسِه / ؛ لقولِه تعالى: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الرعد: ١٦].

المسألة العاشرة: قال أبو عَمرو ابنُ الصّلاح(٢): «ومن أمثلةِ الحديثِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ففيه».

<sup>(</sup>٢) فعَبّادُ بنُ كَثير راوي الحديث، وهو الرّمليُّ الفِلَسْطينيِّ؛ ضعيف. انظر: «تهذيب الكمال» (١٤: ١٥٠-١٥٤) و «تقريب التهذيب» (ص٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يعرف».

<sup>(</sup>٤) في «جمع الجوامع» وشرحه للمحقّق المحليّ (٢: ٢٩): «(و) الأصحُّ (أنّ المخاطِب) بكسر الطاء (داخلٌ في عموم خِطابِه إن كان خَبَراً) نحو: ﴿ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٧]، وهو سبحانه وتعالى عالِمٌ بذاته وصفاته (لا أمراً) كقول السَّيِّد لعبده وقد أحسن إليه: مَن أحسَنَ إليك فأكرمه. لبُعْدِ أن يريدَ الآمرُ نفسَه، بخلافِ المخبِر. وقيل: يدخلُ مطلقاً؛ نظراً لظاهر اللفظ. وقيل: لا يدخل مطلقاً؛ لبُعْدِ أن يريدَ المخاطِبُ نفسَه إلّا بقرينة. وقال النوويُّ في كتاب الطلاق من «الروضة»: إنه الأصحُ عند أصحابنا في الأصول. وصحَّحَ المصنفُ الدخولَ في الأمر في مبحثه بحسَب ما ظهرَ له في الموضعَين». وانظر: والمجر المحيط» للإمام الزَّرْكشيّ (٣: ١٩٣-١٩٣).

<sup>(</sup>٥) أي: والله تعالى يُطلَقُ عليه شيءٌ؛ لقوله جلَّ وعلا: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ آكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩].

<sup>(</sup>٦) هو الإمامُ الكبير الحافظُ الفقيهُ تقيُّ الدين أبو عمرو عثمانُ بنُ عبد الرحمن بن الشُّهْرَزُوريّ =

المقلوبِ ويَصلُحُ مثالاً للمعلّل: ما رَوَيْناهُ عن إسحقَ بن عيسى الطّبّاع (۱)، ثنا جَرير بنُ حازم، عن ثابت، عن أنسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أقيمَتِ الصلاةُ فلا تقوموا (۲) حتى تَرَوْني (۳). قال إسحاقُ بنُ عيسى: فأتيتُ حمّادَ بنَ زيد فسألتُه عن الحديث، فقال: وَهِمَ أبو النّضر (۱)، إنها كنا جميعاً في مجلس ثابتِ البُنانيّ وحَجّاجُ بنُ أبي عثمانَ معنا فحدّ ثنا حَجّاجُ الصّوافُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدِ الله بن أبي قتادةَ عن أبيه: أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا أُقيمَتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْني». فظنّ أبو النّضر (٥) أنه فيها حدّ ثنا ثابتٌ عن أنس. أبو النّضر هوَ جريرُ بنُ حازم». انتهى كلامُ ابن الصّلاح (٢).

قال مُسَطِّرُها: أبو النَّضر (٧) ثقةٌ جازمٌ بروايتِه محقِّقٌ لها مُعْتَنِ بها، فها الذي جعلَ طعنَ حمّادِ بن زيد فيها مقدَّماً عليها ومقبولاً فيها؟ وقد قالوا: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ شيئاً، فسُئل عن ذلك (٨) فجَزَمَ بإنكارِه لم يكنْ ذلك

<sup>=</sup> الكُرْديّ (٧٧٧-٦٤٣هـ). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (٨: ٣٢٦-٣٣٦) و «طبقات ابن قاضي شهبة» (٢: ١١٥-١١٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطباخ». والصوابُ ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فلا تقوا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٧) ومسلم (٢٠٤) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «النصر». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «النصر». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) «المقدمة في علوم الحديث» (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «النصر». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «فسئل عنه عن ذلك». والظاهر أن كلمة «عنه» زيادة.

#### [٤/ب] جَرْحاً للرَّاوي(١)/، فليس قولُ أحدِهما أولى من قولِ الآخر.

فهل يتّجهُ قولُ ابن الصّلاح في ذلك أم لا؟ وهل يكون تقديمُ قولِ حمّادِ ابن زيدٍ من بابِ ما قالوا في ترجيح الأخبارِ في الرّاوي؛ ذَكَرَ البَيْضاويُّ (٢) له عِشرينَ حالاً (٣)، وذَكَرَ أبو عَمرو بنُ الحاجِبِ (٤) ثلاثين؛ منها: أن يكون أحدُ الرّاوِيَين مشهوراً بالعلم والضّبطِ والوَرَع والفقهِ والنّحو وأشهرَ غيرَ مُلْتَبِسٍ بمضَعَف (٥) ومَن تزكيتُه (٢) أكثر.

- (٢) هو الإمامُ البارعُ الأصوليُّ المفسُرِّ النَّظَارُ قاضي القُضاة ناصُر الدِّين أبو الخير عبدُ الله بن عمرَ ابن محمد البَيْضاويُّ الشافعيُّ (ت ٢٩٦هـ)، كان عالِمَ أَذَرْبِيجان وشيخَ تلك الناحية، له مصنفاتٌ كثيرةٌ جليلةُ الشأن في الكلام والتفسير والأصول والفقه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (٨: ١٥٧ ١٥٨) و «طبقات ابن قاضي شُهْبة» (٢: ١٧٢ ١٧٣).
  - (٣) انظر: «نهاية السول» للإسنوى (٤: ٤٧٤ ٤٩١).
- (٤) هو الإمامُ المقرئُ الأصوليُّ الفقيهُ النحويُّ جمالُ الدِّين أبو عمرو عثمانُ بن عمرَ بن أبي بكر الكُرْديُّ الأصل المالكيّ (٧٠-٦٤٦هـ)، قال الذهبيُّ: «كان من أذكياء العالَم، رأساً في العربية وعِلْم النظر...، تخرَّج به الأصحاب، وسارَت بمصنفاته الرُّكْبان، وخالَفَ النُّحاةَ في مسائلِ دقيقة، وأوردَ عليهم إشكالاتٍ مُفْحِمة». انظر: «سِيرَ النبلاء» (٢٣: ٢٦٤-٢٦٦).
- (٥) في الأصل: «بضعف». والمثبت من «مختصر ابن الحاجب». انظر: «رفع الحاجب» للتاج السبكي (٤: ٦١١).
- (٦) في الأصل: «بركته». وما أثبته أنسبُ نظراً لها يذكره الأصوليون. انظر: «رفع الحاجب» للتاج السبكي (٤: ٦١٧).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظُ ابنُ الصّلاح «المقدمة» (ص ۱۱٦-۱۱۷): «الحاديةَ عشرة: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثاً ورُوجِعَ المرويُ عنه فنفاه؛ فالمختارُ أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال: ما رَوَيتُه، أو كذبَ عليَّ أو نحوَ ذلك؛ فقد تعارضَ الجُزْمان، والجاحدُ هوَ الأصل، فوجَبَ ردُّ حديثِ فرعِه ذلك. ثمّ لا يكون ذلك جَرْحاً له يُوجِبُ ردَّ باقي حديثِه؛ لأنه مُكَذَّبٌ لشيخه أيضاً في ذلك، وليس قبولُ جَرْح شيخِه له بأولى من قبولِ جَرْجِه لشيخه، فتساقطا. أما إذا قال المرويُّ عنه: لا أعرفُه أو لا أذكرُه أو نحو ذلك؛ فذلك لا يُوجِبُ ردَّ روايةِ الرَّاوى عنه».

فها جوابُ مولانا شيخِ الإسلام عن ذلك، خَتَمَ الله تعالى لكم بخير، وليكونَ جوابُكم بخطِّكم عندما(۱) نقرأَهُ كلَّ وقتٍ على الناس سبباً للدعاء لكم بظهر الغيب، وتَسْلِياً عنكم بذلك، إلى أن يجمَعَ الله سبحانه الشَّمْلَ بكم على ما يحبُّ ويرضى، ونرجو منَ الله سبحانه لنا ولكم ولسائر المسلمين ومَن أخلَصَ في طلبِ العِلْم ما قال أبو محمد البَغَويُّ (۱): أخبَرنا الإمامُ أبو عليِّ الحسينُ بن محمدِ القاضي، قال: حدّثنا الإمامُ أبو (۱) الطَّيِّب سهلُ بنُ محمدِ بنِ سليهان (۱)، ثنا أبو عليٍّ حامدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله الهروي (۱)، ثنا أبو عليٍّ حامدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله الهروي (۱)، ثنا محمد (۱) بنُ يونُسَ القُرَشيُّ، ثنا عبدُ الله بنُ داودَ، ثنا عاصمُ بنُ رَجاء بنِ حَيْوة، حدثني يونُسَ القُرَشيُّ، ثنا عبدُ الله بنُ داودَ، ثنا عاصمُ بنُ رَجاء بنِ حَيْوة، حدثني داودُ بن جميل (۷) عن كثير بن قَيْس قال: كنتُ معَ أبي الدرداءِ / في مسجدِ [۱/۱] دمشقَ فجاءَ رجلٌ فقال: يا أبا الدَّرْداءِ إني جئتُك من مدينةِ (۱) رسول الله عليُّ في ديثٍ بلغني أنك تحدِّثُ عن رسول الله عليُّ. قال: ما كان لك حاجةٌ غيرُه؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عندنا».

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الجليلُ المفسِّرُ الحافظُ الفقيه محيي السُّنة الحسينُ بن مسعود الفَرّاء البَعَويُّ الشافعيّ (ت٦٦٥هـ) وقد قاربَ التسعين، له: «معالِم التنزيل» تفسير مشهور، و«شرح السُّنة»، و«المصابيح» في الحديث، و«التهذيب» في الفقه، و«فتاوى». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السُّبُكيّ (٧: ٧٥-٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ابن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سليم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الدؤلي».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عبد الله».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «حدثني داود ثنا عاصم بن حميد». والمثبت من «شرح السنة» (١: ٢٧٥).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مسجد».

قال: لا. قال: ولا جئتَ للتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئتَ إلّا رغبةً (١) فيه؟ قال: نعم قال: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن سلكَ طريقَ علم سَهَّل الله له طريقاً من طرق الجنة، وإنّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتَها لطالب العلم رضا بها يصنع (٢)، وإنّ السهاواتِ والأرضين والجيتان (٣) في الماء لتدعو له، وإن فضل العالِم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلةَ البدر، والعلماءُ هم ورثةُ الأنبياء، إنّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا دِيناراً ولا دِرْهماً، وإنّها وَرَّثُوا العلم، فمَن أخذَ به فقد أخذَ بحظً وافر» (٤).

فكتب شيخُ الإسلام:

## اللَّهم أَفْهِم الصوابَ؛

(١) قوله: «رغبة» ليس في «شرح السنة» (١: ٢٧٦).

قلتُ: أعلَّ هذا الحديثَ جماعةٌ منَ الحفاظ، وقد توسَّعَ الحافظُ الزَّيْلعيُّ في «تخريج أحاديث الكَشّاف» (٣: ٧-١٠) في ذِكْر طُرُقِه وكلامِ الحفّاظ فيه، وكلامُه هناك يميلُ إلى تقويته.

<sup>(</sup>٢) في «شرح السنة» (١: ٢٧٦): «لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم».

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» (١: ٢٧٦): «إن السهاوات والأرضين والحيتان».

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة» للبَغَوي (١: ٢٧٥)، وقال عقِبَه (١: ٢٧٦): «هذا حديثٌ غريب، لا يُعرَفُ إلّا من حديث عاصم بن رجاء ابن حَيْوة». وأخرجه الترمذي (٢٦٨٢) قال: «حدثنا محمود ابن خداش البغدادي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير...» وساقه. ثمّ قال: «ولا نعرفُ هذا الحديث إلّا من حديث عاصم بن رجاء بن حَيْوة، وليس هو عندي بمتصل، هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد، وإنها يُروى هذا الحديثُ عن عاصم بن رجاء بن حَيْوة، عن الوليد بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، عن النبيّ عن هذا أصحُ من حديث محمود بن خداش، ورَأَى محمدُ بنُ إسهاعيل هذا أصحَ».

أما المسألة الأولى: فالأرجحُ فيها عدمُ الحِنْث، وكذا كلُّ موضعٍ فَاتَ البِرُّ بغير اختياره، سواءٌ كان الحَلِفُ بالطَّلاقِ أو بالله تعالى(١).

وأما المسألةُ الثانية: فحاصلُ الجوابَين واحدٌ، لكنِ اختُلفَ في التعليل، والذي أقولُه: أنّ المكفولَ إنْ كان حيّاً حُرّاً أهلًا للإذن / وأذِن، أو غيرَ أهل [٥/ب] وأذِنَ وليُّه؛ أنه يكون ذلكَ كفالةً لبَدَنِه، وإن لم يحصُلِ الإذنُ لا تصحُّ هذه الصّيغة؛ لأنه ليسَ هنا تصريحٌ بضهانِ المالِ الذي يصحُّ [بلا] إذن (٢)، والكفالةُ في حقِّ مَن ذُكِرَ لا بدَّ لها منَ الإذن على المعتمد (٣)، فبطلَت هذه الصّيغة.

وأما المسألةُ الثالثة: فالأرجحُ أنّ الدَّين لا يمنعُ الفِطْرة؛ لأنّ الدَّينَ إذا لم يمنعُ زكاةَ المالِ على المذهب مع إمكان القول بإعدادِ ذلك المالِ للدَّين، فكذلك لا يمنعُ الرُّؤوس(1).

<sup>(</sup>۱) قال الإمامُ النوويُّ في «الروضة» (۱۱: ۲۸-۷۸): «فصل: في حِنْث الناسي والجاهل، والمكرَه. فإذا وُجِدَ القولُ أو الفعلُ المحلوفُ عليه على وجهِ الإكراهِ أو النسيانِ أو الجهل، سواءٌ كان الحلفُ بالله تعالى أو بالطلاق، فهل يحنَثُ؟ قولان؛ أظهرُهما: لا يحنث. وممن صحَّحه أبو حامدِ القاضي والشيخُ وابنُ كَجِّ والرُّويَانيُّ وغيرُهم. وقال ابنُ سَلَمة: لا حِنْث قطعاً. وقيل: الناسي أولى بالجِنْث منَ المكرَه. وقيل: عكسُه. وقيل: الجاهلُ أولى بالجِنْث منَ المكرَه. وقيل: وهو ضعيفٌ، فالمذهبُ ما سَبق». منَ الناسي. وقال الققّال: يحنثُ في الطلاقِ دونَ اليمين. وهو ضعيفٌ، فالمذهبُ ما سَبق». (٢) في الأصل: «الذي يصح بالإذن». والصوابُ ما أثبته، فإنه لا شكَّ أنّ ضمانَ المال يصحُّ بالإذن، لكنَّ السِّياقَ يحتاجُ بيانَ صحةِ الضيان بلا إذن؛ ليفرِّقَ المجيبُ بين اعتبار الصيغة المذكورة ضيانَ مالٍ أو كفالة، وضيانُ المال يصحُّ بلا إذن عند أثمتنا الشافعية، بخلاف كفالةِ البَدَن فلا تصحُّ إلا بإذن منَ المكفول إن كان أهلاً، وإلّا فمِن وليّه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروضة» (٤: ٢٥٩) و «المنهاج» معَ شرحه «مغنى المحتاج» (٢: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) «الرؤوس» هذه الكلمةُ غيرُ واضحةٍ في الأصل بها يتناسبُ معَ السِّياق، والأقربُ أن تُكونَ =

وأما المسألةُ الرابعة: فإنّ الظاهرَ من حديثِ قتلِ الوَزَغِ حملُه على تسميةِ الناس وَزَغاً؛ فإنّ المخاطباتِ منَ الشارع إنها تَتنزَّلُ على ما يَتعارفُه (١) الناسُ بينهم، وأما الحِرْذُون فإنه مختصُّ باسم فلا يدخلُ تحتَ حديثِ قتلِ الوَزَغ، لكن لو قتلَه؛ فإن (٢) كان فيه ضررٌ كان مباحاً، وإن لم يكن فيه ضررٌ فإنه يُكره قتلُه (٣).

ما أثبتُّه، والمرادُ بها زكاةُ البَدَن، وهي صدقةُ الفِطْر، فالمعنى: أنّ الدَّينَ كما لم يمنع وجوبَ
 زكاة المال كذلك لا يمنعُ وجوبَ زكاة الفطر.

وما رجَّحه الجلالُ البُلْقِينيُّ من أنّ الدَّينَ لا يَمنعُ وجوبَ صدقة الفِطْر رجَّحه أيضاً من المتأخرين الشهابُ الرَّمليّ في «شرح الزبد» (ص ٢٥٠) وولده الشمسُ محمد في «النهاية» (٣: ١١٥) والخطيب الشَّرْبينيّ في «المغنى» (١: ٤٠٣).

ورجَّحَ شيخُ الإسلام زكريا في «شرح الروض» (١: ٣٩٠) و «شرح المنهج» بـ «حاشية الجمل» (٢: ٢٧٩) أنّ الدَّينَ مانعٌ من وجوب الجمل» (٢: ٢٧٩) أنّ الدَّينَ مانعٌ من وجوب زكاة الفِطْر. وفرَّقوا بينَ زكاة المال وزكاة البدن: بأنّ زكاة المالِ متعلقةٌ بعين المال فكانت قويةً، بينها الفِطْرةُ طُهرةٌ للبَدَن، والدَّينُ يقتضي حبسه بعد الموت، فكانت رعايةُ المخلِّصِ عن الحبس مقدَّمةً على رعاية المطهر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتعارضه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بأن».

<sup>(</sup>٣) الذي في «التحفة» (٤: ١٧٨ - ١٧٨): أنّ الحيوان غير المأكول إن كان مُؤذياً كالنَّمِر والنَّسرُ والنَّسرُ والفَّمل والنمل الصغير والفواسق الخمس؛ نُدِبَ قتلُه، بل يجبُ قتلُ العَقور كخِنْزير يَعْدُو. وما فيه نفعٌ وضرَرٌ كقِرْد وصَقْر وفَهِد؛ لا يندبُ قتلُه؛ لنفعه، ولا يُكرَهُ؛ لضرَره. وما لا يظهرُ فيه نفعٌ ولا ضررٌ كسَرَطان ورَخْمة \_ وهي: طائرٌ يُشْبِهُ النَّسْر في الخلقة، وكنيتُها أمُّ يظهرُ فيه نفعٌ ولا ضررٌ كسَرَطان ورَخْمة \_ وهي: المحتاج» (٤: ١٠١) \_ يُكره قتلُه. ويحرمُ قتلُ قيس، يحرم أكلها؛ لخبث غذائها كها في «مغني المحتاج» (٤: ١٠١) \_ يُكره قتلُه. ويحرمُ قتلُ النمل الكبير والنحل والخُطّاف \_ وهو المعروف بعصفور الجنة \_ والهدهد والصُّرَد \_ وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير، وهو أبقع ضخم الرأس.

وأما المسألةُ الخامسة: فإنّ الإيذانَ مندوبٌ إليه؛ لأنه أمرٌ في مصالِح الدُّنيا، فكانَ أمرَ إرشاد (١)، ولا يختصُّ بالمدينة، والإيذانُ ثلاثاً يكون في مقام واحد، ولا يستحبُّ أن يُؤذِنَه (٢) مرةً ثمّ يذهبَ ثمّ يجيءَ فيُؤذِنَه حتى ليكملَ ثلاثاً.

وأما الأحناشُ السُّودُ؛ فإنَّ في / الجديثِ ما يدلُّ على إخراجِها، وأنَّ [٦/أ] الأسودَ شيطان.

وأما المسألةُ السادسة: فإنّ ذلك منَ المباحات؛ لأنّ مَن ملكَ شيئاً جازَ له اقتناؤه، والطّيرُ هكذا يُقتنى فكان ذلك مباحاً (٣).

وأما المسألةُ السابعة: فإنه إذا اغتسلَ بعدَ دخولِ وقتِ غُسْل الجمعة

<sup>(</sup>١) قال الإمامُ الزَّرْكَشيُّ في «البحر المحيط» (٣: ٢٧٦): «وفَرَّقَ القَفّالُ الشّاشيُّ وغيُره بينه [أي: الإرشاد] وبين النَّدْب: بأنّ المندوبَ مطلوبٌ لمنافع الآخرة، والإرشادَ لمنافع الدُّنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثوابَ فيه».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «يؤذيه».

<sup>(</sup>٣) في «فتاوى القَفّال» (ص ٢٧١) وهو الإمامُ الكبيرُ شيخُ طريقةِ الحُراسانيِّن من أصحابنا ما نصه: «مَهَامٌ في قَفَص دار الشيخ، فقيل له: هل يجوزُ حبسُ هذا؟ قال: يجوز؛ لأنا نتعهَّدُه، ولا تميز له، على أنه كان صغيراً أدخلناه، فهو كالحمار يُرْبطُ». انتهى. وفي «مغني المحتاج» (٤: تميز له، على أنه كان صغيراً أدخلناه، فهو كالحمار يُرْبطُ». انتهى. وفي «مغني المحتاج» (١٠ ٢٠٨): «سُئل الققال عن حَبْس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها أو غير ذلك؟ فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بها يحتاج إليه؛ لأنها كالبهيمة تُرْبط». وقد استنبطاً الإمامُ ابنُ القاص الطبّريُّ الشّافعيُّ جوازَ إمساكِ الطّير في القفّص ونحوه مما أخرجه البخاري (٣٠٧٦) ومسلم الطبّريُّ الشّافعيُّ جوازَ إمساكِ الطّير في القفّص ونحوه مما أخرجه البخاري (٢٠٠٣) ومسلم (٠٥٧٢) عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيُّ عَيْلُ أحسَنَ الناس خُلُقاً، وكان لي أخُ يُقال له أبو عُمَيْر، ما فعلَ النُّغيْر». نُغرُّ كان يلعبُ به. انظر: «فتح الباري» (١٠٠٤ ٤٨٥).

بنيةِ الجنابةِ والجمعةِ فإنها يحصلان، ولا يضرُّ التشريكُ (() على الصحيح (۲)، وينبغي أن يُبنى الخلافُ على أنّ نية غُسْل الجنابةِ هل تُحصِّلُ غُسْلَ الجمعة؟ إن قلنا: تُحصِّلُ ((3)) فهذا نوى ما لو سَكَتَ عنه يحصُل، فهو تصريحٌ بمقتضى الإطلاقِ فلا يضرّ. وإن قلنا: لا تُحصِّلُ إذا لم يَنْوِه (٤)؛ جاءَ الوَجْه. والأرجحُ عندَ الرافعيِّ حصوهُما عندَ التّجرُّ دِ للجنابة (٥)، وخالفَه صاحبُ «الرّوضة» ((١) فالأرجحُ ما رَجَّحَه صاحبُ «الرّوضة»؛ لأنّ غُسْلَ الجمعةِ غُسْلٌ مقصود، فإذا لم يُنْوَ كيفَ تحصُلُ فضيلتُه!

وأما تحصيلُ تحيةِ المسجدِ بصلاةِ الفَرْض أو نَفْلِ آخرَ فإنه متّفَقٌ عليه في المذهب(٧)، لكنْ بَحَثَ الرافعيُّ أنه يجوزُ أن يطردَ فيه الحلافُ فيها إذا نوى غُسلَ

<sup>(</sup>١) أي: جمعُ النيتَين في غُسْل واحد.

<sup>(</sup>٢) هو المعتمدُ كما تقدّم نقلُه هامش (ص١٦٦) عن «المجموع».

<sup>(</sup>٣) وهو ما صحَّحه الإمامُ النوويُّ في «المجموع» (١: ٣٢٦)، وعبارته: «وقال الرّافعيُّ: إذا نوى الجمعة والجنابة يُبنى على أنه لو اقتصَرَ على الجنابةِ هل تحصُلُ الجمعة؟ فيه قولان مشهوران؛ إن قلنا: لا يحصلُ لم يصحَّ الغُسْلُ كما لو نوى بصلاته الفرضَ والسُّنة. وإن قلنا: يحصُلُ، وهوَ الأصحّ؛ فوجهان كمسألة التبرّد، والأصحُّ الحصول». انتهى. وما صحَّحه النوويُّ هنا من الحصول خالفَه في سائر كتبه فصحَّحَ عدمَ الحصول، وقد كتبَ الإمامُ شهابُ الدِّين الأَذْرَعيُّ على هامش نسخته من «المجموع» متعقبًا ما تصحيح النووي للحصول فقال: «مقتضى هذا البناءِ ترجيحُ عدم الحصول إذا نواهما؛ لأنّ الأصحَّ عند الأكثرين في المسألةِ النبيِّ عليها عدمُ حصول الجمعة كما صحَّحه الشيخُ رحمه الله [يعني: النووي] وبه جزمَ الرّافعيُّ في «المحرَّر»، خلافَ ما صحَّحه هنا».

<sup>(</sup>٤) وهو ما صحَّحه الإمامُ النوويُّ في: «التحقيق» (ص٩٣) و«المنهاج» (ص٧٩) و «الروضة» (١: ٤٩).

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» (١:٢:١).

<sup>(</sup>٦) «روضة الطالبين» للإمام النوويّ (١: ٤٩) ونسبَه للأكثرين.

<sup>(</sup>٧) انظر: «المجموع» (١: ٣٢٥-٣٢٦).

[٦] ا

الجنابة وغيرَ غُسل الجمعة، وقد يُقال: المقصودُ هنا شُغْلُ البُقعة بالصلاةِ وقد حَصَل/.

وأما المسألة الثامنة: فالمعتمد أنه لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأنه ليس في الآية ما يدلُّ على استثناء خَلْق الأرض، بل في الآية (١) أنّ الأرض خُلقَت في يومين، وجُعلَت فيها الجبالُ الرّواسي من فوقها(٢)، وحَصلَت البَركة وتقديرُ الأقواتِ في يومين، ثمّ تمها أربعة أيام، فالأربعة المذكورة بعدَ اليومين المراد بها يومانِ معَ اليومين السّابقين.

فنظيرُ الآيةِ منَ الحديث: «مَن صلّى على الجنازةِ فله قيراط، ومَن شَهِدَها فله قيراطان»(٣). المرادُ بذلك: قيراطُ آخرُ معَ القِيراطِ الأوّل. وكذلك: «مَن صلّى العشاءَ في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومَن صلّى الصبحَ في جماعةٍ كان كقيام ليلة»(٤). [أي: دون(٥)] صلاةِ العِشاءِ في جماعة.

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الآيات المقصودة (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في يومها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٢٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن شَهِدَ الجنازة حتى يُصلِّي فله قِيراط، ومَن شَهِدَ حتى تُدْفَنَ كان له قِيراطان». قيل: وما القِيراطان؟ قال: «مثلُ الجبلَين العظيمَين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٦) وأبو داود (٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) في موضع هذه الكلمة من الأصل بياضٌ آخرُه نون، وقد قدَّرتهُا بها ذكر لمناسبته السِّياق، وهوَ معنى ما ذكرَه العلهاءُ في شرح هذا الحديث. قال الحافظُ بدرُ الدِّين العَيْنيُّ في «شرح سُنَن أبي داود» (٣»: ٣٣): «ومعناه: فكأنها قامَ نصفَ ليلةٍ أو ليلةً لم يُصَلِّ فيها العَتمةَ والصُّبْحَ في جماعة؛ إذ لو صلّى ذلك في جماعةٍ لحصَلَ له فضلُها وفضلُ القيام زائد عليه، وهذا نحوُ قولِه تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر:٣] يعنى: من ألفِ شهر لا تكون فيه ليلةُ القَدْر».

وإذا كان كذلك فحديثُ أبي هريرةَ صحيحٌ لا مِرْيةَ فيه (١)، ولا معارضةَ بينه وبينَ الآية، وكلُّه متعلِّقٌ بالأرض.

لكن قد يحصُلُ إشكالٌ من حديثِ ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: «أنّ الأرضَ نُحلِقَت في الأحدِ والإثنين والثلاثاءِ والأربعاء، والسّماواتِ(٢) في يوم الخميس والجمعة». رواه الحاكمُ في «المستدرَك» (٣) والطّبريُّ (٤) في «تاريخه» (٥).

وفيه (٢): «أنَّ خلقَ السّماءِ يومَ الخميس، وخلقَ النجوم والشمس / والقمر

[[/v]

(١) لم يتعرَّض الإمامُ النوويُّ في «شرح صحيح مسلم» للكلام على رفع حديثِ أبي هريرة هذا بشيء، وكأنّه يُسَلِّمُ صحتَه، ويؤيِّده أنه استدلَّ به مرفوعاً في «المجموع» (٨: ٤٧٩) على أنّ يومَ الجمعة آخرُ الأسبوع، ويومَ السَّبْتِ أولُه. وذكرَه أيضاً في «رياض الصالحين» (ص١٢٥) رقم (١٨٥٤).

وكذلك الحافظُ ابن الجوزيِّ صحَّعَ رفعه في «زاد المسير» (٤: ٤٦) فإنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾: «قال ابن عباس: في يوم الأحد والإثنين، وبه قال عبد الله بن سلام، والسُّدِّيّ، والأكثرون. وقال مقاتل: في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة...» وساق الحديث مرفوعاً ثم قال: «وهذا الحديث يخالِفُ ما تقدَّم، وهو أصح». انتهى.

- (٢) في الأصل: «والثمرات». وهو تحريف.
- (٣) «المستدرك» (٢: ٩٩٥): عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ اليهودَ أتت النبيَّ ﷺ، فسألَتُه عن خلق السّماوات والأرض، فقال: «خَلَق الله الأرضَ يومَ الأحدِ والإثنين، وخلقَ الله الجبالَ يومَ الثلاثاء وما فيهنّ منْ منافع، وخلقَ يومَ الأربعاء الشَّجَرَ والماءَ والمدائنَ والعُمْرانَ والحَراب، فهذه أربعة».
  - (٤) في الأصل: «الطبراني».
  - (٥) «تاريخ الطبري» (١: ٤٧).
  - (٦) أي: «تاريخ الطبري» (١: ٥٠، ٥٠) عن أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهها.

والملائكة يومَ الجمعة، وخلقَ آدم يومَ الجمعة».

وروى الطَّبَريُّ (١) عن ابن عباس وابن مسعود نحوَ الأوّل (٢).

ورَجَّحَ الطَّبَرِيُّ هذا الحديثَ (٣) على حديثِ أبي هريرة؛ لأنّ الأيامَ ستةٌ لا سَبعة. وقد يُقال: لا معارضة بينهما؛ فحديثُ مسلمٍ كلُّه في الأرض، وحديثُ ابن عباس وابن مسعودٍ في الأرض والسّماء، ولا معارضة.

وأما الاستدلال بهذا الحديثِ على أنّ أولَ الجمعةِ السَّبْتُ (٤) فوجهه: أنّ خلقَ آدم يومَ الجمعة، وأُهْبِطَ منَ الجنة في يوم الجمعة، فأولُ يوم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطبراني».

<sup>(</sup>٢) وهو أن ابتداء خلق الأرض كان يوم الأحد. انظر: «التاريخ» (١: ٥٣-٥٤).

<sup>(</sup>٣) أي: حديث ابن عباس الذي فيه: أنّ ابتداءَ خلق الأرض كان يوم الأحد. قال (١: ٤٨): «والصوابُ من القولِ في ذلك عندنا ما قاله الذين قالوا: إنّ الله خلق الأرضَ يومَ الأحد، وخلقَ السّماءَ يومَ الخميس، وخلقَ النجومَ والشمسَ والقمرَ يومَ الجمعة؛ لصحةِ الخبر الذي ذكرنا قبلُ عن ابن عباسٍ عن رسول الله ﷺ بذلك». لكن تعقّبه الإمام السُّهَيليّ في «الرّوض الأُنف» (٤: ٦٠) بأنَّ حديث أبي هريرة أصحُّ من حديث ابن عباس.

ونزع القُرْطبيُّ في «المفهم» إلى منزَع آخرَ فقال (٧: ٣٤٥-٣٤٥) بعد شرح حديثِ أبي هريرة: «وقد رُويَ هذا الحديثُ في غير كتاب مسلم بروايات مختلفة مضطربة...». وذكرَ شيئاً منَ الروايات، ثم قال: «فهذه أخبارُ آحاد مضطربة فيها لا يقتضي عملاً، فلا يُعتمدُ على ما تضمَّنته من ترتيب المخلوقات في تلك الأيام، والذي يُعتمدُ عليه في ذلك قولُه تعالى: ﴿فُلَ النِّكُمُ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَعَمَّلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ ٱلْمَاكِينَ ﴾ الآيات، فلينظُرُ فيها مَن أراد تحقيقَ ذلك».

قلت: ما قاله من أنها لا تقتضي عملاً جيد، لكنّ طرحَه لتلك الرّواياتِ جميعِها مطلقاً لا يوافقُ عليه، والأقعدُ أن يُلجأ إلى الترجيح إن تعذَّرَ الجمعُ كما صنعَ الإمامُ الطَّبَريّ وغيرُه.

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص١٨٤) أنَّ الإمامَ النوويُّ استدلَّ به على ذلك.

طلعَت فيه الشمسُ في الأرض على آدم يومُ السَّبت، فكان أولَ الجمعةِ بهذا الاعتبار.

وأما المسألةُ التاسعة: فإنّ الحديثَ المذكورَ منَ العامِّ المخصوص؛ فإنّ رسولَ الله ﷺ قد قال: «أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ ولا فَخْر»(١). والسِّيادةُ تقتضي أن يُكسى قبلَ جميع الأنبياء.

وأما دخولُ المخاطِبِ في عموم خِطابِه فمَحلُّ الخلافِ حيثُ لم يقمْ دليلٌ على إخراجِه من العموم.

وقولُه: ﴿ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام:١٠٢] منَ العامِّ المرادِ به الخصوصُ لا مرتبة (٢) عقلية.

وأما المسألةُ العاشرة: فإنّ الحديثَ إذا عُرِفَ من طريقٍ / وكان هناك سببُ الإلباس [حَكَمَ (٣)] الحاذِقُ بالوَهْم على مَن رواه من غير تلكَ الطّريق.

وهذا جوابي في هذه المسائل، مع حصولِ الشّواغل، وعدمِ الدّواعي، والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّواب، وصلى الله على سيِّدِنا محمّد وآلِه وسلّم.

\* \* \*

[٧/ب]

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۲۳۰۸) عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضَي الله عنه. وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرةَ رضي الله عنه من غير قوله: «ولا فخر». وكذلك أبو داود (۲۲۷۸). وأخرجه الترمذي (۳۱٤۸) عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة ولا فَخْر».

<sup>(</sup>٢) كذا تُقرأ هذه الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فصير». ولم يظهر معناها في هذا السياق.

### 

ما تقولُ السّادةُ العلماءُ جعلَهم الله منَ العاملين المخلِصين المقبولين في يهودِ هذا الزّمانِ والنّصارى والسّامرةِ (١) الذين لا يُعلَم أنهم من بَني إسرائيل (٢)، ولا يُعلَم دخولُ قومِهم في دينهم قبل النّسخ والتّحريف، ولا هم يعلمون ذلك، فلو سُئِلوا عن ذلك قالوا: لا نعلمُه.

فهل تحلُّ ذبائحُهم ومناكحتُهم أم لا؟

فكتبَ شيخُ الإسلام ابنُ البُلْقِينيِّ (٣) رحمه الله: اللهم أَلِهِم الصّواب، لا

<sup>(</sup>۱) فرقةٌ من اليهودِ منسوبةٌ للسامريِّ عابدِ العِجْل. ويذكرُ معهم في هذا السِّياق الصّابئة، وهم فرقةٌ من النصارى، قيل: سمُّوا بذلك نسبةً إلى صابئ عمِّ نوح عليه السلام، وقيل: لخروجها من دين إلى آخر. وقد تطلقُ الصّابئة على قوم أقدمَ من النصارى يعبدون الكواكبَ ويضيفون الآثارَ إليها ويَنفُون الصانعَ المختار، وليسوا المرادين هنا. انظر: «شرح الروض» لشيخ الإسلام زكريا (٣: ١٦١).

قال إمامُ الحرمين في «نهاية المطلب» (١٢: ٢٤٨): «وبما نتكلم فيه: السّامرةُ والصّابئون، وقد ظهرَ اختلافُ نصِّ الشافعيِّ في تحريم مناكحتهم وذبيحتهم. والذي ذهبَ إليه معظَمُ الأصحاب: أنّ اختلاف النصَّين محمولٌ على اختلاف حالَين؛ فحيثُ حرَّم، ظنّ أنهم مخالفون لليهود والنصارى في أصول دينهم، وحيثُ نصَّ على التحليل، ظنَّ أنهم ليسوا مخالفين لهم في أصول دينهم، وإنها خالفوهم فيها يجري من دينهم مجرى الفروع من ديننا». انتهى.

<sup>(</sup>٢) أي: يعقوب على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسَّلام.

<sup>(</sup>٣) الظاهرُ أنه الجلالُ البُلْقِينيّ.

# تحلُّ ذبائحُهم ولا مناكحتُهم والحالةُ هذه(١١)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(۱) هذه من المسائل المهمة كثيرة الوقوع؛ لذا سأبسُطُ الكلامَ على ما فيها من اختلاف العلماء، فأقول: لا خلافَ يعتدُّ به بين المسلمين في حلِّ نكاح حرائر نساءِ أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿ آلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ وَلَا اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنهم. وَاللهُ عَنهم.

ولا خلاف أيضاً في أنّ اليهودَ والنصارى أهلُ كتاب، وأنّ الإسرائيلية الأصل وهي مَن كانت من أولادِ بني يعقوبَ على نبيّنا وعليه أفضلُ الصلاة والسلام هي الأصلُ في حِلّ نكاحها منَ المسلم، وإنها اختلفوا في غير الإسرائيلية عمن عُلِمَ دخولُ أول آبائها في ذلك الدِّين بعدَ التحريفِ أو النَّسْخ، أو شُكَّ في وقتِ دخولِه؛ وحاصلُ المعتمدِ من مذهبِ إمامِنا الشافعيِّ: أنه يحرمُ نكاحُها في الصُّورتَين؛ لأنّ حلَّ حرائر أهل الكتاب قاصرٌ عندَه على مَن نزلَ فيهم الكتاب، وهم بنو إسرائيل، وأُلْحِقَ بهم مَن دخلَ دينَهم قبلَ التحريف؛ لأنهم في معناهم. انظر: «شرح السنة» للإمام البغوي (١١: ١٧٠ - ١٧١).

قال الإمامُ الشافعيُّ في «الأم» (٥: ٦): «ولا يحلُّ نكاحُ حرائر مَن دان من العرب دينَ اليهودية والنصرانية؛ لأنّ أصل دينهم كان الحنيفية ثمّ ضلوا بعبادة الأوثان، وإنها انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده، لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها، إنها ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا كذلك، لا تحل ذبائحُهم. وكذلك كلُّ أعجميٍّ كان أصلُ دين مَن مضى مِن آبائه عبادةَ الأوثان ولم يكن من أهل الكتابَين المشهورَين التوراة والإنجيل فدان دينهم؛ لم يحلَّ نكاحُ نسائهم».

والأصلُ في هذا قولُ عمرَ وعليِّ رضي الله عنها في ذبائح نصارى العَرَب؛ فإنها حرَّما أكلَها؛ فقد روى الإمامُ الشافعيُّ في «الأم» (٢: ١٩٦، ٥: ٦) بسَنَده: أنّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحلُّ لنا ذبائحُهم». وروى كذلك عن عليِّ رضي الله عنه أنه قال: «لا تأكلوا ذبائحَ نصارى بني تَغْلِب؛ فإنهم لم يتمسَّكوا من دينهم إلّا بشرب الخمر». وأفاد الحافظُ في «الفتح» (٩: ٧٩٥) صحةَ الأسانيد بذلك عن عليّ.

قال الشافعيُّ: «كأتهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضعَ الدِّين فيعقلون كيف الذبائح، وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه لا مَن دانَ به بعد نزول القرآن، وبهذا نقول: لا تحلُّ ذبائحُ نصارى العرب بهذا المعنى، والله أعلم». وقال أيضاً: «وكذلك لا يحلُّ لنا نكاحُ نسائهم، لأنَّ الله جَلَّ ثناؤه إنها أحلَّ لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نَزَل». كما في «السُّنَن الصغير»للبَيْهَقيّ (٤: ١١).

وبمثل هذا قال أبو الشَّعثاء جابرُ بن زيد التابعيُّ إمامُ أهل البَصْرة، من كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنها كما قال الذَّهبيُّ في «سير النبلاء» (٤: ٤٨٤)، وعطاءُ ابن أبي رباح التابعيُّ شيخُ الحرَم ومُفتيه؛ فقد أخرج ابنُ أبي شَيْبة في «مصنَّفه» (٣: ٤٧٧) عن عمرو بن حَزْم قال: سُئِلَ جابرُ بنُ زيد عن نصارى العرب، هل تحلُّ نساؤُهم للمسلمين؟ قال: «ليسوا من أهل الكتاب، ولا تحلُّ نساؤهم ولا طعامُهم للمسلمين». وأخرج عبد الرّزاق في «المصنَّف» (٧: ١٨٦) عن ابن جُريْج قال: قال عطاء: «ليسَ نصارى العرب أهل الكتاب، إنها أهلُ الكتاب بنو إسرائيل الذين جاءتهم التوراةُ والإنجيل، فأما مَن دخلَ فيهم منَ الناس فليسَ منهم».

قال الحافظُ ابنُ كثير في «تفسيره» (٢: ٢٣): «ونصارى العرب كبني تَغْلِب وتَنُوخ وبَهْراء وجُذام و لَخُم وعاملة ومَن أشبَههم لا تؤكل ذبائحُهم عند الجمهور». وقال الحافظُ ابنُ عبد البرّ في «الاستذكار» (٥: ٤٧٠): «وأما نصارى العرب؛ فمذهبُ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في نصارى العرب بني تَغْلِب وغيرهم. وقد قيل: إنه خصَّ بني تَغْلِب بأن لا تؤكل ذبائحُهم».

قال الإمامُ الطَّبَرِيُّ في «تهذيب الآثار» (٣: ٢٢٧) بعد أن عرضَ لاختلاف الصحابة والسَّلَف في حلِّ ذبائح نصارى العَرَب ونسائهم: «فمَن نهى عن أكل ذبائحهم، فالواجبُ على مذهبِه أن ينهى عن نكاح نسائهم؛ لأنَّ مَن حَرُمَ أكلُ ذبيحتِه من أهل الكفر بمعنى الكفر الذي هو عليه، فحرامٌ نكاحُ نسائه بذلك المعنى».

وقال الإمامُ الرَّازِيُّ في «تفسيره» (١٤٨:١١): «قال الكثيرُ منَ الفقهاء: إنها يحلُّ نكاحُ الكتابية التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول القرآن. قالوا: والدليلُ عليه قولُه: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهُمِنَاتُ مِنَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ الكَالِمُ اللَّهُمُ الكَالِمُ اللَّهُمُ الكَالِمُ الكَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ اللَّه

= والمعنى في عدم حلِّ مَن عُلمَ دخولُ أول آبائها في ذلك بعدَ التحريف: أنهم قد دخلوا في دين باطل، فصاروا كمَن ارتد منَ المسلمين، كما قالَ الإمامُ الشِّيرازيّ في «المهذب» (٢: ٤٤٣).

والمعنى في عدم حلِّ مَن لم يُعلَم متى دخل آباؤها في ذلك: الاحتياطُ؛ فإنَّ مَن كان آباؤها على اليهودية والنصر انية قبل تحريفها هي مَن نتيقَّنُ حلَّها، ومَن عداها محتمِلٌ للحلِّ والحرمة بالنظر إلى شمول اسم أهل الكتاب لمن دانَ بدينهم بعدَ التحريف أم لا؛ والأصلُ في الفروج الحظرُ فلا تُستباحُ معَ الشّكِ كها قالَه الشّيرازيّ أيضاً في «المهذب» (٢: ٤٤٣).

وقد خالفَ ابنُ عباس رضي الله عنها علياً فأباحَ ذبائحَ نصارى العرب؛ فقد أخرجَ عنه مالكٌ في «الموطأ» (٢: ٤٨٩): أنه سُئلَ عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: «لا بأس بها»، وتلا هذه الآية: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنكُمْ وَإِنَّهُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥: ٤٦٩): «وهو محفوظٌ عن ابن عباس في وجوه».

وبهذا قال الزُّهريُّ كها رواه عنه البخاريُّ في «الصحيح» معلَّقاً، في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب، وأخرجه عنه عبدُ الرزاق في «المصنف» (٤: ٤٨٦) عن مَعمَر قال: سألتُ الزُّهريُّ عن ذبائح نصارى العرب، فقال: «مَن انتحَلَ دِيناً فهوَ من أهله، ولم يرَ بذبائحِهم الله يقول: بأساً». وفيه (٤: ٤٨٦) عن عطاء الخُراسانيُّ قال: «لا بأسَ بذبائحِهم؛ ألم تسمَع الله يقول: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٨] الآية». قال الحافظُ ابنُ عبد البر في «الاستذكار» (٥: ٤٧٠): «على هذا أكثر العلماء». وجعلَه القرطبيُّ في «التفسير» (٦: ٧٨) قولَ جمهور الأمة. وقال الحافظُ ابنُ تيميةَ في «فتاويه» (١٥: ١٣٢ - ١٣٣): «وعامةُ المسلمين منَ الصحابة وغيرهم لم يحرِّموا ذبائحَهم؛ ولا يُعرَف ذلك إلّا عن عليٌّ وحدَه، وقد رُوي معنى قول ابن عالمي عن عمر بن الخطاب.

فمِنَ العلماء مَن رَجَّح قولَ عمر وابن عباس، وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الرِّوايتَين عنه، وصحَّحها طائفةٌ من أصحابه، بل هي آخرُ قولَيه، بل عامةُ المسلمين منَ الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول. وقال أبو بكر الأثرَم: ما علمتُ أحداً من أصحاب النبيِّ عَلَيُّ كرهَه إلّا علياً، وهذا قولُ جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النَّخعي والزُّهْريِّ وغيرهم، وهو الذي نقلَه عن أحمد أكثرُ أصحابه، وقال إبراهيم بن الحارث: كان آخرُ قول أحمدَ على أنه لا يرى بذبائحِهم بأساً.

ومنَ العلماء مَن رَجَّح قولَ عليٍّ، وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ في إحدى الرِّوايتَين عنه. وأحمد إنها اختلفَ اجتهادُه في بني تَغْلِب؛ وهم الذين تنازعَ فيهم الصحابة، فأما سائرُ اليهود والنصارى منَ العرب مثل تَنُوخ وبَهْراء وغيرهما منَ اليهود فلا أعرفُ عن أحمدَ في حلِّ ذبائحِهم نزاعاً، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم منَ السلف؛ وإنها كان النزاعُ بينهم في بني تَغْلِب خاصة؛ ولكنْ من أصحاب أحمدَ مَن جعلَ فيهم روايتَين كبني تَغْلِب، والحلُّ مذهبُ الجمهور كأبي حنيفة ومالك، وما أعلمُ للقول الآخر قُدُوةً من السَّلف». انتهى. وكان قد قال قبلَ ذلك (١٨: ١٣٠): «والكلامُ في نسائهم [أي: أهل الكتاب] كالكلام في ذبائحِهم، فإذا ثبتَ حِلُّ أحدِهما ثبتَ حِلُّ الآخر».

وقد بسطَ هناك (١٨: ١٢٨ - ١٤٠) القولَ في هذه المسألةِ ببيانِ أقوال العلماء ومَنازعِهم فيها بها هو حقيقٌ بالمطالعة، ورجَّحَ فيها مذهبَ الجمهور من تسعةِ أوجه.

لكتي أقول: تخصيصُه خلاف الصحابة في بني تَغْلِب خاصة ينافيهِ ما تقدَّم نقلُه عن ابن عبد البَرِّ في مذهب عليِّ رضي الله عنه، وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩: ٩١) بسنده إلى إبراهيم النخعيِّ عن عليِّ: «أنه كرة ذبائح نصارى العرب ونساءَهم». هكذا على العموم من غير تخصيص بني تَغْلِب، لكنْ قال الحافظُ الزَّيْلعيّ في «تخريج أحاديث الكشاف» (١: ٣٨٠): «وكأنّ فيه انقطاعاً بين إبراهيم النَّخعيّ وعليّ». وساقه الإمامان الطَّبَريُّ في «تهذيب الآثار» (٢٢٦) والطَّحاويُّ في «شرح مشكل الآثار» (٢٥: ٢٠٤) من وجه آخر.

وكذلك قولُه: إنه لا يَعْلَمُ للقول بتحريم ذبائح غير بني تَغْلِب من نصارى العَرَب قُدُوةً من السَّلَف؛ يَرِدُ عليه ما تقدَّم نقلُه عن ابن عبد البَرِّ وغيره في مذهب عليٍّ، وما تقدَّم نقلُه عن جابر ابن زَيد وعطاء ابن أبي رباح.

وأما نسبتُه حلَّ ذبائح بني تَغْلِب لعامةِ المسلمين منَ الصحابة والتابعين وتابعيهم فيوافقُه ما ذكرَه ابنُ عبد البَرِّ والقُرْطبيِّ، ويُنافيه ما نَسَبَه تلميذه ابنُ كثير إلى الجمهور منَ القول بعدم الحِلِّ، والذي يظهرُ لي بالنظر في كتب الحديث والآثار والفقه: أنّ نسبةَ الحلِّ للجمهور والأكثرين هوَ الصواب، والله أعلم.

ومما يؤيدُ القولَ بالحِلِّ ما ذكرَه الحافظُ ابنُ حَجَر في «الفتح» (١: ٧٥) في شرح حديث كتاب =

رسول على الله الله الله الله الله قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِنْكِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ البَيْكُو الآية [آل عمران: 13] قال: ﴿ واستنبطَ منه شيخُنا شيخُ الإسلام [يعني السِّراجَ البُلْقِينيَّ والدَ الجلال]: أنّ كلَّ مَن دان بدين أهل الكتاب كان في حكمِهم في السِّراجَ البُلْقِينيَّ والدَ الجلال]: أنّ كلَّ مَن دان بدين أهل الكتاب كان في حكمِهم في السناكحة والذبائح؛ لأنّ هرقلَ هوَ وقومُه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قال له ولقومه: ﴿ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْكِ ﴾. فدلً على أنّ لهم حكمَ أهل الكتاب، خلافاً لمن خصَّ ذلك بالإسرائيليّين أو بمَن عُلِمَ أنّ سَلَفَه ممن دخلَ في اليهودية أو النصرانية قبلَ التبديل، والله أعلم».

وللإمام الطّحاويّ في «شرح مشكل الآثار» (١٥: ٠٠٤-٣٠٤) توجية جمع فيه بين قولي عليٌ وابن عباس، فقال: «وهذه مسألةٌ من الفقه يختلفُ أهلُه فيها؛ فقال طائفةٌ منهم: مَن انتحلَ دين اليهود أو النصارى من العرب صار منهم، وكان لهم حكمُهم في حلِّ ذبيحتِهم، وفي حلِّه لنا إن كانت امرأة». وساق الرواية في ذلك عن ابن عباس ثم قال: «وممن كان يذهبُ إلى هذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وأصحابُه، ولا يختلفُ عندهم دخوهُم في ذلك أيَّ وقتٍ ما دخلوا فيه في الجاهلية أو في الإسلام. وقد خالفَهم في ذلك آخرون، فقالوا: إنّ ذبائحَهم ونساءَهم لا تحلُّ لنا». وساق الرواية عن عليٍّ وابن مسعود، ثم قال: «فكان في خديث عليٍّ حرفٌ يجبُ الوقوفُ على معناه، قولُه في نهيه عن ذبائحِهم: «فإنهم لم يتعلقوا من دينهم إلّا بشُرْب الخمر». فكان في ذلك دليلٌ على أنهم لو تعلقوا بشرائع دينهم لكانوا في ذلك بخلافِهم، لكن لما تعلقوا ببعضها وتركوا بعضَها لم يتعلقوا بشيء، وفي ذلك ما قد دلَّ على أن قولَه وقولَ ابن عباس كانا في ذلك سواء».

وبالغَ في «مختصر اختلاف العلماء» (٣: ٢٠٦) فادعى إجماع الصحابة على أنهم لم يفرِّقوا في حلِّ ذبائح النصارى بين مَن دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده، خلافاً لقول الإمام الشافعي. بقي أن أنبِّه على أن الإمام الرافعيَّ ذكرَ في «الشرح الكبير» (٨: ٧٦) أنّ الصحابة رضي الله عنهم حكمَتْ في نكاح نصارى العرب بَهراء وتَنُوخ وتَغْلِب بالأغلظ، وأنه يجوز تقريرُهم بالجزية تغليباً للحَقْن. لكنْ تعقَّبه الحافظُ ابن حَجَر في «التلخيص» (٣: ٤٥٣) فقال: «كذا قال، والمنقولُ عن كثير من الصحابة خلافُ ذلك...». وساقَ الرواية فيه عن ابن عباس والزُّهْريّ، كما ساقَ قول عليٍّ وجابر بن زيد. ثمّ قال: «نعم أخذَ الصحابة الجزية =

بسم الله الرّحن الرّحيم، وصلّى الله وسلَّم على محمّدٍ وآلِه.

سألَ سائلٌ عن كفار زمانِنا منَ اليهودِ والنّصاري والسّامرةِ والفَرَنْجِ<sup>(١)</sup> هل تحلُّ ذبائحُهم ومناكحتُهم أم لا؟

= من نصارى بني تغلب وغيرهم...، وإنها تكلَّمنا على التفصيل الذي ذكرَه، وظاهرُ كلامِه أنهم أخذوا منهم الجزيةَ ومنعوا من ذبائحهم، وفيه ما ذكرنا».

والحاصل: أنّ المسألة المسئول عنها في المتن محلُّ خلاف بين الأثمة سَلَفاً وحَلَفاً، وليس فيها نصَّ يَقطعُ النزاع، والإمامُ الجلالُ البلقينيُّ أجابَ عنها بحسب مذهب إمامه وإمامِنا الشافعيِّ رضي الله عنه ورحمه، ولا شكَّ أن تحريمَ نكاحِ مَن لا يُعلَمُ دخولُ آبائها اليهودية أو النصرانية قبل التحريفِ أحوطُ في الدِّين، ونحن مأمورون بالأخذِ بالأحوطِ عندَ الاشتباه، وقد قال الشافعيُ كها نقلَ عنه البيهقيُّ في «المعرفة» (١٣: ٢٠٤) بعد ذكر مذهب ابن عباس: «وهو لو ثبتَ عن ابن عباس كان المذهبُ إلى قول عمرَ وعليَّ أولى، ومعه المعقول». انتهى وعندي أنّ نكاحَ المسلم من مثل تلك المرأة المسئول عنها لو وقع؛ وَسِعَ الإفتاءُ بالحِلّ والمضيِّ على الصّحة تبعاً لمن ذكرنا، ولو سُئلتُ عنه ابتداءٌ قبل وقوعه لشدَّدتُ في جانب المنع حيث على الصّحة تبعاً لمن ذكرنا، ولو سُئلتُ عنه ابتداءٌ قبل وقوعه لشدَّدتُ في جانب المنع حيث لا ضرورة؛ إذ الأصلُ في الأبضاع التحريم، وكها قالَ الإمامُ محيي السُّنة البَعَويُّ في «شرح تغلبُ جهةُ التحريم». انتهى. والخروجُ من الخلافِ مطلوبٌ سيَّا فيا نحنُ فيه، أضفْ إلى ذكل كراهة العلماء نكاحَ الكتابية أصلاً، معَ ما هوَ مشاهدٌ من المفاسدِ العظيمةِ في نكاحهن خصوصاً على الأولاد، والله أعلمُ بالصواب، وإليه المرجعُ والمآب. ولعلَّ الله تعالى يهيئُ لي إفرادَ المسألة بتصنيفٍ مستقل، فهي حقيقةٌ بذلك، وقد حصلَ لديَّ ولله الحمدُ بعد شدَّة بورُ مدةً ما يفي باستيفاء أطرافها، والله الموفقُ سبحانه.

(۱) يقال: فَرَنْج وإفرَنج وإفرَنجة، وهي معرَّبُ فرنك، سُمُّوا بذلك؛ لأنّ قاعدةَ مُلكِهم فَرَنْجة، وملكُها يُقالُ له الفُرَنْسِيس. «تاج العروس» (ف ر ن ج). و «معجم البلدان» (۱: ۲۲۸). وفي «كشاف القناع» للبهوتيّ (۳: ۱۱۷): «(والفرنجة) وهم الرُّوم، يقال لهم: بنو الأصفر، والأشبهُ أنها مولَّدة، نسبة إلى فَرَنْجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرةٌ من جزائر البحر، والنسبةُ إليها فَرَنْجي ثم حذفت الياء».

الجواب: أنَّ الخطيبَ ابنَ جُملةَ (١) له في تحريم ذلك مصنَّفٌ يقول: إنَّ المخطيبَ ابنَ جُملةً (١) له في تحريم ذلك مصنَّفٌ يقول: إنَّ مقتضى المذاهبِ / الأربعةِ تحريمُه (٢). ونقلَ صريحَ (٣) كلام كلِّ مذهبٍ بتحريم مناكحتِهم وذبائحِهم؛ بناءً على أنه لا يُعلَمُ متى دخلوا في ذلك الدِّين.

[فإن عُلِمَ دخولُهم فيه(٤)] قبلَ نسخِه وتحريفِه حَلَّتْ ذبيحتُهم(٥) ومناكحتُهم. وفيه قول: أنها لا تحِلّ. والأظهرُ حلُّه(٢)؛ لقولِه عزَّ وجلّ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ [المائدة:٥](٧).

<sup>(</sup>۱) هو الإمامُ العابدُ خطيبُ جامع دِمَشق أبو الثناء جمالُ الدِّين محمودُ بن محمّد بن إبراهيم بن جُمْلةَ الدِّمَشقيُّ (ت٤٦٤هـ)، تصدَّرَ بالجامع الأمويِّ، وشُغِلَ بالعلم والإفتاء والعبادة، له تعاليقُ في الفقه والحديث. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السُّبْكيِّ (١٠: ٣٨٥) و «طبقات ابن قاضي شُهْبة» (٣: ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) فيه معَ ما تقدَّم شرحُه وبيانُه نظرٌ ظاهر، والله يُعِينُني على استيفاء المسألةِ أكثرَ في محلِّ آخر.

<sup>(</sup>٣) كيف يكون قد نَقَلَ صريح كلامِهم في التحريم، وقد قدَّمَ أنه قال: إنّ التحريمَ مقتضى تلك المذاهبِ. فها كان مقتضى الكلام لا يُقالُ فيه صريح! وأنا لم أقفْ على مصنَّفِ الإمام ابن جُمْلة لأتحقَّق أنّ ما فيه منَ النقول صريحٌ أم مقتضى.

<sup>(</sup>٤) ما بين معقوفتَين غير موجود في الأصل، ولا بدَّ منه ليتمَّ الكلامُ ويتصلَ السِّياق. وانظر هذا التفصيلَ الذي سيذكره المصنفُ في: «الشرح الكبير» (٨: ٧٥-٧٨) و «الروضة» (٧: ١٣٧ – ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ذبيحته».

<sup>(</sup>٦) لتمسُّكهم بذلك الدِّين حيَن كان حقاً. ومبنى الخلافِ على أنَّ الإسرائيليات يُنكحنَ لفضيلتي الدِّين والنَّسَب جميعاً أو لفضيلةِ الدِّين وحدَها. انظر: «الشرح الكبير» (٨: ٧٥) و «الروضة» (٧: ١٣٧).

<sup>(</sup>٧) الآية: ﴿ ٱلْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُّ ٱلطَّيِبَتُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ حِلُّ لَكُمُّ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّمُّ وَٱلْمُحْصَنْتُ مِنَ ٱلْذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أَبُحُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِن ٱلْذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أَبُحُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ إِلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ. وَهُو فِي ٱلْآخِزَةِ مِن ٱلْخَنْدِينَ ﴾.

وإن عُلِمَ دخولهُم بعدَ التّحريفِ وقبلَ النّسخ؛ فإن تمسَّكوا بالحقِّ منه وتجنَّبوا المحرَّفِ لم تحلَّ مناكحتُهم ولا ذبائحُهم، ويُقَرُّون بالجِزْية كالمجوس.

وإن عُلِمَ دخوهُم بعدَ التّحريفِ والنَّسْخِ فلا تحلُّ مناكحتُهم ولا ذبائحُهم.

وإن كانوا من قوم لا يُعلَم متى دخلوا ـ وهم هؤلاءِ الذين في زمانِنا ـ لم تحلَّ مناكحتُهم ولا ذباً يُحهم. قال الرَّافعيُّ والنوويُّ: «هكذا أطلقَه (٢) عامةُ الأصحابِ منَ المتقدِّمين والمتأخَّرين (٣).

وذبائحُ السّامرة ومناكحتُهم أولى بالتحريم؛ لأنهم فِرْقةٌ منَ اليهود('')؛ فإنْ خالفوا اليهودَ في أصل دينِهم ولم يتأوَّلوا نصَّ كتابِهم؛ لم يُناكحوا، ولم تحلَّ ذبائحُهم. وإن خالفوهم في الفروع دونَ الأصول وتأوَّلوا نصوصَ كتابِهم جازَتْ / مناكحتُهم وحَلَّتْ ذبائحُهم. ولا شكَّ أنّ السّامرةَ قِبْلتُهم غيرُ قِبْلةِ [٨/ب] اليَهود(٥)، وأيُّ أصلِ أعظمُ منَ القِبْلة.

<sup>(</sup>١) وهوَ ما لو عُلِم دخولهم في ذلك الدِّين قبل تحريفِه ونَسْخِه، فتحلُّ ذبائحُهم ومناكحتُهم.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «أطلقوه».

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٨: ٧٦) و «الروضة» (٧: ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) هذا التَعليلُ لا يُناسبُ الأولويةَ المذكورة، سيَّما معَ التفصيل الآتي بعدَه، ولن يُفهَمَ وجهُ التحريم إلّا مما سيذكرُه آخراً من جزمِه بأنهم مخالفون لليهود فيها ذَكَرَه.

<sup>(</sup>٥) قال الشَّهْرَسْتاني في «الملل والنحل» (٢: ٢٤): «وقِبلةُ السَّامرة جبلٌ يقال له: غريزيم بين بيت المقدس ونابلس. قالوا: إنّ الله تعالى أمرَ داودَ أن يَبْنيَ بيت المقدس بجبل نابلس، وهو الطُّورُ الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السلام، فتحوَّل داودُ إلى إيلياء وبنى البيتَ ثمة، وخالفَ الأمرَ فظلَم، والسَّامرةُ توجهوا إلى تلك القِبلة دون سائر اليهود. ولغتُهم غيرُ لغة اليهود، وزَعَموا أنّ التوراةَ كانت بلسانهم، وهي قريبةٌ منَ العِبْرانية فنُقلت إلى السَّرْيانية».

والمرادُ بالكِتابيِّ اليهوديُّ والنَّصرانيّ.

وأمّا المتمسّكون بكُتُب سائر الأنبياءِ الأوَّلِين كصُحُفِ شِيث<sup>(١)</sup> وإدريس وإبراهيم، وبزَبور داود، أو لهم (٢) شُبْهةُ كتابٍ وهم المجوس؛ فلا تحلُّ مناكحتُهم ولا ذبائحُهم (٣).

ولا فرقَ في الكتابيةِ بينَ الذِّميةِ والحَرْبية، وتكرهُ الحَرْبيةُ والذِّمية (٤)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ُنقلَ من خَطِّ سيِّدنا الفقيرِ إلى الله تعالى الشيخ العلَّامةِ زَين الدِّين الكُرْديِّ الشاميِّ أمتعَ الله المسلمين بطول بقائه.

وكتبَ بعدَه الشيخُ العلّامةُ شهابُ الدِّين ابنُ حِجِّي (٥) الشّافعيُّ

<sup>(</sup>۱) هو ولدُ سيدنا آدم عليهما الصلاة والسلام، ومعنى اسمه: هبة الله. أنزلَ الله تعالى عليه خمسين صحيفة. انظر: «تهذيب الأسماء» للإمام النووي (١: ٢٤٨) و «البداية والنهاية» (١: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولهم». والصوابُ ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمامُ البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٩: ٣٢٣) عن الحسن بن محمد بن علي قال: «كتبَ رسولُ الله ﷺ إلى مجوس هَجَر يعرضُ عليهم الإسلام، فمَن أسلم قُبل منه، ومَن أبى ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكلَ لهم ذبيحة، ولا تُنكحَ لهم امرأة». قال البيهقي: «هذا مرسل، وإجماعُ أكثر المسلمين عليه يؤكّدُه».

<sup>(</sup>٤) عبارة «الروضة» (٧: ١٣٥): «لكن تُكرَه الحربية، وكذا الذميةُ على الصحيح، لكنْ أخفُ من كراهة الحربية». انتهى. قال الإمام الشافعي في «الأم» (٥: ٦) بعد أن ذكرَ حلَّ الكتابية: «وأحبُّ إلىَّ لو لم ينكِحْهن مسلم».

<sup>(</sup>٥) هو الإمامُ الفقيهُ الحافظُ المؤرِّخُ أبو العباس أحمدُ بنُ حِجِّي بن موسى السَّعْديُّ الحُسْبانيُّ اللَّمَشقيّ الشافعيُّ (٧٥١-٨١٦هـ)، قال الحافظُ: «انتهت إليه في آخر وقته رياسةُ العلم بدمشق، وكان أشياخُه ونظراؤه يُثنون عليه، كلُّ ذلك معَ الدِّين والصيانة والانجهاع على =

تغمدَه الله تعالى برحمته وأسكننا وإياه فسيحَ جَنّته بمنّه وكرمه ورحمته: «كذلك يقولُ أحمدُ بنُ حِجِّي الشّافعيّ».

وكتبَ الشيخُ العلّامةُ قاضي القضاة تاجُ الدِّين ابنُ الزُّهْرِيِّ الشَّافعيُّ (١) رحمه الله: «[كذلك(٢)] يقولُ عبدُ الوهاب ابنُ الزُّهريِّ الشَّافعيُّ».

نفسه والملازمة لبيته، والحظِّ من العبادة». له: «الدارس في أخبار المدارس» و «ذيل تاريخ ابن كثير» و «معجم شيوخه» و «نكت على كلِّ من «الألغاز» و «المهات» للإمام الإسنوي.
 انظر: «إنباء الغمر» (٣: ١٨ - ١٩) و «الضوء اللامع» (١: ٢٦٩ - ٢٧٠).

<sup>(</sup>١) هو العلاّمةُ القاضي أبو نصر عبدُ الوَهّاب بن أحمد بن صالح البِقاعيُّ الفَارِيُّ الدِّمشقيُّ الزُّهْريِّ (٧٦٧-٨٧هـ)، اشتغل في العِلْم على أبيه وغيره، وكان على خير وتصوُّن وعِبادة، وَلِيَ إفتاءَ دار العدل، ونابَ في الحكم مدة طويلة، وولي القضاءَ. انظر: (إنباء الغمر) (٣: ٢٦٠) و «الضوء اللامع» (٥: ٩٦-٩٧).

<sup>(</sup>٢) ليسَ في الأصول ولا بدَّ منه ليتمَّ المعنى.

<sup>(</sup>٣) هو العلاّمةُ الفقيهُ القاضي الخطيبُ البليغُ أحمدُ بن ناصر بن خَليفة المقدسيُّ الناصريُّ الباعُونيُّ، نزيلُ دِمَشق (٧٥١-٨١هـ)، اشتغل بالفقه وسمعَ الحديث، وكان ذكياً فَطِناً، له البدُ الطولى في النظم والنثر، وَليَ الخطابةَ ببيت المقدس ودمشق بجامع بني أمية، كما وَليَ قضاءَ هما وقضاءَ الدِّيار المصرية، نظمَ كتاباً في التفسير. و «ناصرة» من عمل صفد، و «باعُونة» قريةٌ بالقُرْب من عجلون. انظر: ﴿إنباء الغمر》 (٣: ٢٠-٢٢) و «الضوء اللامع» و (٢: ٢٠-٢٢).

# مسألةٌ نُقلَتْ أيضاً من خَطِّ الشيخ

قال النوويُّ رحمه الله تعالى: في الحديث الصحيح في «سنن أبي داود» و «النسائي» و «ابن ماجَهْ» و «البيهقي» وغيرهم بالإسناد الصحيح عن الحسن ابن عليِّ رضي الله عنهما قال: عَلَّمني رسولُ الله ﷺ كلمات أقولهُنَّ في الوتر: اللهمّ اهدِني فيمَن هَدَيت، وعافِني فيمَن عافَيْت، وتولَّني فيمَن تولَّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي و لا يُقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليت، تباركت ربَّنا وتعاليت».

قال الترمذي: هذا حديثٌ حَسَن، ولا نَعْرفُ عن النبيِّ عَلَيْ في القنوت شيئاً أحسَنَ من هذا.

ولما صحَّ هذا الحديثُ اختارَ النوويُّ القنوتَ في الوتر في جميع السَّنة (١)، وهو المنقولُ عن أبي حنيفةَ وأحمد (٢)، وهو وجهٌ في مذهب الإمام الشافعيّ.

<sup>(</sup>١) قال الإمامُ النوويُّ في «المجموع» (٤: ١٥): «والمذهبُ: أنَّ السُّنةَ أن يقنُتَ في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا هو المشهورُ في المذهب ونصَّ عليه الشافعيُّ رحمه الله.

وفي وجهٍ: يُستحبُّ في جميع شهر رمضان، وهو مذهبُ مالك.

ووجه ثالث: أنه يستحبُّ في الوتر في جميع السَّنة، وهو قولُ أربعة من كبار أصحابنا؛ أبي عبد الله الزُّبيريّ وأبي الوليد النَّيْسابُوريّ وأبي الفضل بن عَبْدان وأبي منصور بن مَهْران. وهذا الوجه قويٌّ في الدليل؛ لحديث الحسن بن عليِّ رضي الله عنهما السابق في القنوت، ولكنّ المشهورَ في المذهب ما سبقَ، وبه قال جمهورُ الأصحاب. قال الرافعيُّ: وظاهرُ كلام الشافعيِّ رحمه الله كراهةُ القنوت في غير النصف الآخر من رمضان».

<sup>(</sup>٢) انظر: «البناية» للبدر العَيني (٢: ٤٨٧ - ٤٨٨) و «المغني» لابن قدامة (١: ٧٨٤).

# وينبغي أن يُقالَ: هو مذهبُ الشافعيّ (١)؛ لأنّ الشافعيّ قال: «إذا صحَّ

(١) عجيبٌ من هذا الإمام هذا الانبغاء! فإنها يُقالُ مثلُ هذا فيها لو كان الشافعيُّ لم يقفْ على حديثِ الحَسَن بن عليِّ، أو وقفَ عليه ولم تظهرْ له صحتُه فعلَّق القولَ بمقتضاه على صحته، والشافعيُّ قد وقفَ على حديث الحَسَن وعملَ به في قنوتِ الصبح، فاستحبَّ الألفاظَ الواردة فيه، وذكرَها المزنيُّ عنه في «المختصر». وقال الإمامُ الماورديُّ في «الحاوي» (٢: ١٥٢–١٥٣): «فأما الفصل الأول في لفظ القنوت، فقد اختار الشافعيُّ قنوتَ الحسن، وهو ما رواه يزيد ابن أبي مريم عن أبي لحوراء قال: قال الحسن بن علي كرم الله وجهه علَّمني رسولُ الله علي كلمات أقولهن في القنوتُ الذي اختار كلمات أقولهن في القنوت الذي اختار الشافعيُّ به في قنوتِ الصُّبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان».

وقال الإمامُ العِمْرانيُّ في «البيان» (٢: ٢٥٤): «وأما صفة القنوت: قال الشافعي: فأُحِبُّ أَن يقنُتَ بالثهان الكلمات المنقولةِ عن النبيِّ عَلَيْهُ، وهي: «اللهم اهدني فيمن هديت، ...»؛ لما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنها: أنه قال: «علَّمني رسولُ الله على الله عنها: أنه قال: «علَّمني رسولُ الله على أف في الوتر: «اللهم اهدني فيمَن هدَيت...». وذكر الكلمات الثهان. وإن كان إماماً قال: اللهم اهدنا... إلى آخره».

وفيه أيضاً (٢: ٢٧٠): «قال أصحابنا: ولم يذكر الشافعيُّ ما يقنُتُ به في الوتر، وإنها لم يَذْكُرْه؛ لأنه نصَّ عليه في قنوت الصبح، وهو الثهانِ الكلمات: «اللهمّ اهدني فيمَن هديت...». إلى آخه».

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١: ٤٤٦) بعد ذكر ألفاظ قنوت الوتر: «قال الشافعيُّ: هذا القدرُ يُروى عن الحسَن عن النبيِّ ﷺ».

ولذا فإنّ الإمامَ النوويَّ لما ذَكرَ المسألةَ في «المجموع» (٤: ١٥) وذكرَ اختيارَه فيها على خلاف المذهب المعتمد، لم يحملُه ذلك على أن يَنْسُبَ هذا القولُ للشافعيِّ على مقتضى قاعدته في صحة الحديث، وإنها جعلَه النوويُّ اختياراً له فحَسْب؛ لأنه ذكرَ قبل ذلك نصَّ الشافعيِّ في «المختصَر» في استحباب القنوت بتلك الألفاظ الواردة في حديث الحَسَن.

وحديثُ الحسن نصٌّ في استحباب القنوت في الوتر، وليس نصاً في استحبابه في جميع السَّنة أو في وقت مخصوص منها، ولذا قال الحافظُ ابنُ عبد البر في «الاستذكار» (٢: ٧٧): «لا يصحُّ عن النبيِّ عليه السلام في القنوت في الوتر حديثٌ مسنَدٌ». اهـ. وهو شاملٌ لأصل القنوت =

ولوقت فعلِه، وقال الإمام الماوَرْديُّ في «الحاوي» (٢: ٢٩٢): «قال المُزَنيّ: سألنا الشافعيَّ أكان
 رسولُ الله ﷺ يقنُتُ في الوتر؟ فقال: لا يُحفَظُ عنه قطّ».

نعم ظاهرُ حديث الحسن أنه يقنتُ في الوتر في جميع السَّنة، وبه تمسَّك الإمامُ النوويُّ والقائلون بذلك، لكن يقرُبُ تأويلُ مثل هذا الظاهر والخروجُ عنها لدلائلَ تقومُ عند المجتهدين، والذي قامَ للإمام الشافعيِّ هنا هو فعلُ الصحابيَّن ابن عمرَ ومعاذِ القاري رضي الله عنهما كما نقلَه عنه الإمامُ المُزنيّ في «مختصره» (١: ١٠٧): «قال: ولا يقنتُ في رمضان إلّا في النصف الأخير، وكذلك كان يفعلُ ابنُ عمرَ ومعاذُ القاري». اهـ. وقد أخرج البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢: ٤٩٩-٠٠٥) الأثرَ في ذلك عنهما. ومعاذُ القاري من أقام في رمضان ليُصلِّي التراويح، كما قاله الحافظُ في «تهذيب التهذيب» من أقامَه عمرُ فيمَن أقام في رمضان ليُصلِّي التراويح، كما قاله الحافظُ في «تهذيب التهذيب»

وأيضاً أخرج أبو داود (١٤٢٩) عن الحسن البَصْريّ: أنّ عمرَ بن الخطاب جمع الناسَ على أي بن كعب، فكان يُصلِّي لهم عشرين ليلة، ولا يقنتُ بهم إلّا في النصف الباقي، فإذا كانت العشرُ الأواخرُ تخلّف فصلًى في بيته، فكانوا يقولون: أبقَ أُبيُّ». والحديثُ وإن كان منقطعاً؛ لأنّ الحسنَ البصريَّ لم يدركُ عمرَ رضي الله عنه، لكنّه جاء من طريق آخرَ ذكره الحافظُ ابن حَجر في الله خيص الحبير» (٢: ٥٠) وحسَّنه عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أنّ عمرَ خرج ليلةً في شهر رمضان وهو معه، فرأى أهلَ المسجد يصلّون أوزاعاً متفرِّقين، وأمرَ أُبيَّ بن كعب أن يقومَ بهم في شهر رمضان، فخرج عمرُ والناسُ يصلّون بصلاة قارئهم، فقال: نِعْمَتِ البدعةُ هذه، والتي ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون، يريدُ آخرَ الليل، وكانوا يقومون في أوله. وقال: السُّنةُ إذا ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون، يريدُ آخرَ الليل، وكانوا يقومون في أوله. وقال: السُّنةُ إذا انتصفَ شهرُ رمضانَ أن يُلْعَنَ الكفرةُ في آخر ركعة منَ الوتر، بعدَ ما يقول القارئُ سمعَ الله لمن انتصفَ شهرُ رمضانَ أن يُلْعَنَ الكفرةُ في آخر ركعة منَ الوتر، بعدَ ما يقول القارئُ سمعَ الله لمن

قال الحافظُ ابنُ عبد البَرِّ بعدَ أن روى ذلك عن جمع منَ الصحابة: «فبهذا احتجَّ مَن أجازَ القنوتَ في الوتر من قيامِ رمضانَ النصفَ الآخرَ منه؛ لأنه عمّن ذكرَنا من جِلّةِ الصحابة، وهوَ عملٌ ظاهرٌ بالمدينةِ في ذلك الزّمان في رمضان، لم يأتِ عن أحدٍ منهم إنكارُه». اهـ. وفي «المغني» (١: ٧٨٤) للإمام ابن قُدامةَ بعد ذكر خبر عمرَ استدلالاً لقول الشافعيِّ ومَن معه: «وهذا كالإجماع». وهذا منه على لسان الموافقين للشافعيِّ.

الحديثُ فهوَ مذهبي (١). وقد صحَّ الحديثُ كها ترى، وكثيراً ما يقولُ الشافعيُّ في بعض الأقوال: (إن صحَّ الحديثُ قلتُ به). فينبغي القنوتُ في الوِتْر في جميع السَّنة.

### تَـمَّت الفتاوي

وإذا كان الأمرُ على ما وصفتُ فلا يَصِحُّ أن يقالَ: ينبغي أن يكون ما وُقِفَ عليه من ظاهر حديثِ الحسن هو مذهبَ الشافعيّ! فقد قال الإمامُ النوويُّ في مقدمة «المجموع» (١: ٦٣) مبيّناً معنى قولِ الإمام الشافعيِّ: «إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي»: «وهذا الذي قالَه الشافعيُّ ليس معناه: أن كلَّ أحدٍ رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهبُ الشافعيِّ وعملَ بظاهره، وإنها هذا:

١- فيمَن له رتبةُ الاجتهاد في المذهب على ما تقدَّم من صفتِه أو قريبِ منه.

٧- وشرطُه أَنْ يغلبَ على ظُنّه أَنَّ الشافعيَّ رحمه الله لم يقفْ على هذًا الحديث أو لم يعلمْ صحَّتَه، وهذا إنها يكون بعد مطالعة كتبِ الشافعيِّ كلِّها ونحوها من كتبِ أصحابِه الآخذِين عنه وما أشبَهها، وهذا شرطُ صعبٌ قلَّ مَن يتَّصفُ به.

وإنها اشترطوا ما ذكرنا؛ لأنّ الشافعيّ رحمه الله تركَ العملَ بظاهرِ أحاديثَ كثيرةِ رآها وعَلِمَها، لكنْ قام الدليلُ عنده على: طعن فيها، أو نَسْخِها، أو تخصيصِها، أو تأويلِها، أو نحو ذلك. قال الشيخُ أبو عَمْرو رحمه الله: «ليس العملُ بظاهر ما قالَه الشافعيُّ بالهَيِّن، فليس كلُّ فقيهِ يسوغُ له أن يستقلَّ بالعمل بها يراه حجةً من الحديث».

وفيمن سلكَ هذا المسلكَ من الشافعيين: مَن عمل بحديثٍ تَركه الشافعيُّ رحمه الله عمداً مع علمه بصحته لمانع اطَّلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارُود ممن صحبَ الشافعيُّ قال: «صحَّ حديثُ: «أفطرَ الحاجمُ والمَحْجُوم». فأقول: قال الشافعيُّ أفطرَ الحاجمُ والمَحْجُوم». فأقول: قال الشافعيُّ أفطرَ الحاجمُ والمَحْجُوم». فرَدُّوا ذلك على أبي الوليد؛ لأنّ الشافعيُّ تركه معَ عِلْمه بصحته؛ لكونه منسوخاً عنده، وبَيَّن الشافعيُّ نسخَه واستدلَّ عليه،..، وقد قدَّمنا عن ابن خُزيْمة أنه قال: «لا أعلمُ سُنةً لرسول الله ﷺ في الحلال والحرام لم يُودِعُها الشافعيُّ كتبه». وجلالةُ ابن خُزيْمة وإمامتُه في الحديث والفقه ومعرفتُه بنصوص الشافعي بالمحلِّ المعروف». انتهى المقصودُ منه.

(١) في التعليق المتقدِّم بيانٌ لمعنى قولِ الإمام الشافعيِّ هذا.

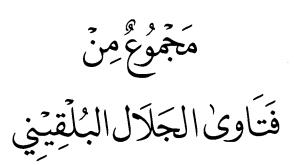

جَمَعُ الدّكتُور أَمۡجَدرَشِيۡدوَتَرۡتِيۡبُهُ



#### كتاب الطهارة

[۱] مسألة: سُئلت عن نية الاغتراف (۱)، هل تكون كنية التبرُّدِ حتى إذا نواها بعد غسلِ الوجهِ وكان غافلاً، لم يصحَّ ما أتى به بعد ذلك على الصحيح؟

فأجبت: بأنها ليست كذلك؛ لأنّ نية التبرُّدِ فيها صَرْفٌ لغرضٍ آخر، وأما نيةُ الاغترافِ فليس فيها صَرفٌ لغرضٍ آخر، وإنما يُنوى الاغترافُ لمنعِ حكمِ الاستعمال(٢)، فهذا ـ ولا بدَّ ـ ذاكرٌ (٣) لنيةِ رفعِ الحدث(٤).

[٢] مسألة: مَن لم يجدُ ماءً ولا تراباً، وقلنا بالمشهور: إنه يُصلِّي لحرمةِ الوقتِ ويَقضي، فلم يفعل، وأخرجَ الصلاةَ عن الوقتِ، فوَجدَ الترابَ بعد ذلك في موضع يَغلِبُ فيه وجودُ الماء، هل يُقال: لا يُصلِّي؛ لأنّ هذا لا يُغنيهِ

<sup>(</sup>١) هي أن يقصد المتطهرُ نقلَ الماء من الإناء والغسلَ به خارجه. وهذه النيّة يحتاج لها عند التطهُّر من ماء دون القُلَّتين. انظر: «مغني المحتاج» (١: ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) أي: استعمال الماء، وهو أن يُؤدى به فرض الطهارة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «ذكر». والتصويب من «الحاوي للفتاوي» (١: ٨) للحافظ الجلال السيوطي و «حاشية شرح الروض» (١: ٣٠) للشهاب الرملي؛ فإنهما نقلا هذه الفتوى عن الجلال البُلْقيني. وانظر: «نهاية المحتاج» (١: ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) «حواشي الروضة» (١: ٨٩).

عن القضاء، أو يُقال: يُصلِّي وإن كان يجبُ القضاء؛ لأنه تركَ الفعلَ بغيرِ عذرٍ، فنُضَيِّقُ عليه على طريقِ المراوزة (١٠)؟

أجاب: ظهرَ لي الثاني لما سُئِلتُ عن ذلك(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مدينة مَرْو من خُراسان، وخُراسان عمدتهُا مدائنُ أربعةٌ هي: مَرْو ونَيْسابور وبَلْخ وهَراة، ومَرْو أعظمُها. فيُعَبَّرُ عن أئمتنا الفقهاء من تلك النواحي بالخُراسانيين تارة، وبالمَراوزة أخرى، وإنها عبَّروا بالمراوزة عن الحُراسانيين جميعاً؛ لأنّ أكثرَ هم من مَرْو وما والاها. انظر: «طبقات الشافعية الكبري» (١: ٣٢٥–٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢: ٦٥).

#### كتاب الصلاة

[٣] مسألة: سُئلتُ عما لو قال بعد قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ﴾ [الأحزاب: ٦٩]: فبَرِئَ والله مما قالوا وكان عندَ الله وجيهاً، هل تبطلُ الصلاةُ بذلك؟

أجاب: ظهرَ لِي أنّ ذلك لا يُبطلُ الصلاة؛ لأنّ هذا لا ينحطُّ عن قولِه في الصلاةِ لمن سلَّم: «عليه السّلام»، ولا لـمن عطس: «يَرحمُه الله»، بغير خطاب؛ لأنه دعاءٌ للأولِ والثاني، وهذا تبرئةٌ للسيدِ موسى عليه السلام وإخبارٌ بمقامِه عند الله تعالى، وليس فيه خطابٌ فلم تبطلِ الصلاة، وأيضاً هو تصديقٌ بها في القرآن، فهو كقولِه بعدَ: ﴿ أَلِيسَ اللهُ بِأَخَكِمِ الْمُنْكِمِينَ ﴾ [التين: ٨]: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ونحو ذلك(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (١: ٢٦٢). وقد أشار إلى هذه الفتوى الشهابُ ابن حجر في «التحفة» (٢: ١٤٧).

## كتاب صلاة الجمعة

[٤] مسألة: سُئلتُ عن جامعٍ ببلدٍ كبير، خربَ ما حولَه من البُنْيان، هل يجوزُ إقامةُ الجمعة فيه؟

أجاب: يحتملُ أن يُعالَ بتخريج ذلك على ما ذكرَ النوويُّ في صلاةِ المسافرِ في الخرابِ الذي لا عمارةَ وراءَه، وقد قال هناك: «والخرابُ الذي يتخلَّلُ العُمْرانَ (١) معدودٌ من البلد، فإن كان أطرافُ البلدِ خربةً ولا عمارةَ وراءها، فقال العراقيّون [والشيخ أبو محمد: لا بدَّ من مجاوزتها. وقال الغزاليُّ] (٢) وصاحبُ «التهذيب»: لا يشترطُ مجاورتُها؛ لأنه ليس موضعَ إقامة» (٣). فإن قلنا بمقالةِ الغزاليِّ والبَغَويِّ لم تصحّ إقامةُ الجمعة؛ لأنه موضعٌ إذا انتهى المسافرُ اليه قَصَر، وإن قلنا بمقالةِ العراقيِّين والشيخ أبي محمدٍ جازتْ إقامةُ الجمعةِ فيه. ويُحتملُ أن يُقالَ: تصحُّ الجمعةُ ولا يقصرُ المسافر، لأنّ ذلك إذا خربَ الطرفُ كلُّه، وهنا بعضُه عامرٌ، وهذا أقوى (٤).

<sup>(</sup>١) في مطبوعة «الروضة» (١: ٣٨٠): «العمارات».

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفتين ساقط من مطبوعة «حواشي البلقيني على الروضة»، والمثبت من «الروضة» (١: ٣٨٠-٣٨١).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» (١: ٣٨٠–٣٨١).

<sup>(</sup>٤) «حواشي الروضة» (١: ٣٩٦).

[٥] مسألة: سُئلتُ عن مسألةٍ مرتَين، وهي: ما إذا كانت بلدةٌ لا يُقيمُ أهلُها بها في الصيفِ وإنها يخرجون إلى مصايفَ لهم، هل تجبُ عليهم الجمعة؟

أجاب: الذي يظهرُ في ذلك أنّ الظّعنَ هو السَّفر، فإن كانوا يسافرون عنها بالكليةِ، بحيث يُطلقُ على ذلك اسمُ سفر ولو قصيراً، فإنهم ليسوا بمُستوطِنين، فلا تنعقدُ بهم، وإن كانوا يخرجون عن المساكنِ فقط إلى المصايفِ، ويتركون أموالهَم وأمتعتَهم بالمساكن، فليس هذا بظعن، فتلزمُهم الجمعة، وإذا كان الفضاءُ الذي خرجوا إليه معدوداً من خُطّة البلد صحت جُمعتُهم فيه، وإلّا فلا، ويلزمُهم فعلُها في خُطّة البلدان.

[٦] مسألة: سُئلتُ عمَّن يُجعلُ خَطيباً في وقف، هل يجوزُ أن يُوليَ خطيباً من غير أن يعرفَ أركانَ الخُطْبة وشروطَها؟

فأفتيت: بالمنع؛ كما أنّ العامل (٢) يجبُ أن يكون فقيهاً بأبوابِ الزكاة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «حواشي الروضة» (۱: ٤٠٢). وقد ذكر هذا الإفتاء عن الجلال البلقينيِّ الشهابُ ابن حجر في «التحفة» (٢: ٤٣٦). وقال عَقِبه: «وما قاله في خروجهم عن المساكن ظاهر، إلّا قوله: «وتركوا أموالهم» فليس بقيد. وفي سَفَرِهم؛ إن أراد به أنها لا تنعقد بهم في مصايفهم فواضح، نعم تلزمُهم إن أقيمت فيها جمعة معتبرة، أو في بلدِهم لو عادوا إليها فليس بصحيح؛ لأن خروجَهم عنها لحاجة لا يمنع استيطائهم بها إذا عادوا إليها كما يصرِّحُ به المتن، وإنها يُسْقِط [أي: الخروج] عنهم الجمعة. نعم إن سمعوا النداء ولم يخشَوْا على أموالهم لو ذهبوا للجمعة لزمتهم مطلقاً وانعقدت بهم في بلدهم».

<sup>(</sup>٢) أي: عامل الزكاة.

<sup>(</sup>٣) «حواشي الروضة» (١: ٤١٦).

### كتاب الزكاة

[٧] مسألة: سُئلت عمَّن مَلَك (١) عَرْضاً للتجارة، وحالَ عليه الحولُ، وقوَّم في آخرِ الحولِ فكان ممن تجبُ فيه الزكاة، لكن ليس بيدِه إلّا عروضٌ لو باعَ منها لم يَقُمْ (٢) إلاّ بنصفِ قيمتِها، فهل يُكلَّف البيعَ لذلك؟

فأجبت: لا يلزمُه ذلك، وهذا ظاهر؛ لأنّ التفريعَ على الجديد: أنه إنها يُخْرِجُ منَ القيمةِ، لا من عين العَرْض (٣).

[٨] مسألة: سُئلتُ عمَّن أسلمَ بعد حَوَلانِ الحول، هل يُعطى من زكاةِ السنةِ الماضية؟

فأفتيت: بالجواز؛ لأنّ الشرطَ إسلامُه وقتَ الدَّفع، لا إسلامُه في جميع السَّنة (٤)، وهذا وقتُ الدفعِ إليه مُسْلِمٌ، وإذا كان الرافعيُّ والنوويُّ رجَّحا في

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «مالك». والصواب ما أثبته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يأتِ.

<sup>(</sup>٣) «حواشي الروضة» (٢: ١٧١). وقد ذكر هذا الإفتاء عن الجلال البُلْقِيني الشهابُ ابن حجر في «التحفة» (٣: ٣٠٠) ومن المفيدِ نقلُ كلامه، قال: «وأفتى الجلالُ البُلْقِينيُّ وغيره: بأنه لا يكلّف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها ـ أي: بها لا يتغابنُ به كها هو ظاهر ـ ليُخرجَها عنها؛ لما فيه منَ الحَيْف عليه، بل له التأخيرُ إلى أن تساويَ قيمتَها، فيبيع ويخرج منها حينئذ».

<sup>(</sup>٤) نقلَ صدرَ هذا الجواب عن الجلال البُلْقِيني من غير إشارة إلى أنه فتوى؛ الشهابُ الرمليُّ في «حاشية شرح الروض» (١: ٣٩٥).

المالِ الذي يُصرفُ لبيتِ المال إرثاً: بأنه يجوزُ صرفُه إلى مَن أسلمَ بعد موتِ الميتِ معَ أنه وارثٌ ويُعتبرُ في الوارثِ إسلامُه قبل الموت في الظنُّ بهذا(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٢: ٢١٤ - ٢١٥).

### كتاب الصيام

[9] مسألة: سُئلتُ عمّا لو كان في صلاة، فإذا قَطَعَ النُّخامة من مجراها ولَفَظَها ظهرَ منه حرفانِ فبطلتْ صلاتُه، وإنْ تركها بطلَت صلاتُه كما أنه يُفطرُ على الأصح، فما الذي يَرتكبُه من هاتَين المفسدتَين؟

فأجبت: بأنه يَرْتكِبُ التركَ؛ لأنه أخفّ (١).

قال العَلَمُ البُلْقِيني: «قلتُ: علَّ هذا إذا كان المصلِّي مُفطراً، فإن كان صائماً فيرتكبُ القطع؛ لأنه تبطلُ الصلاةُ إذا ظهرَ منه حرفانِ ولا يبطلُ الصوم، بخلافِ ما لو ارتكبَ التركَ في هذه الحالةِ فإنه يُبْطلُهما»(٢).

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٢: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢: ٢٤٦). وللشهاب ابن حجر في «فتاويه» (١: ١٦٧ – ١٦٨) جوابٌ مبسوطٌ في هذه المسألة نقله عن «شرح العُباب» له، تعرَّض فيه لفتوى الجلال هنا وغيرها، مع مناقشات مفيدة، وهذا نَصُّها: «وسُئل أدامَ الله النفعَ بعلومه: عما لو عَرَضَت للمصلِّي نُخامةٌ وبإخراجها يظهرُ حرفان، هل يُخرجُها ولا تبطلُ صلاته، أو يبتلعُها وإن بطلت صلاته؟ فأجابَ بقوله: عبارتي في «شرح العُباب»: «وبحثَ الأَذْرَعيُّ: أنه إذا تراكمَ البلغَمُ بحَلْقه أو غصَّ بريقه وخشيَ أن ينخنِقَ إن لم يتنحنح فتنحنَح للضرورة؛ لم يضر. والزَّركشيُّ وغيرُه: أنه لو كان صائمًا وحصلت نخامةٌ إن تنحنح خرجت فيصحُّ صومُه؛ أنه يلفظُها وإن لزم إظهارُ حرفَين. ووجهه: ما فيه من تصحيح الصوم والصلاة؛ إذ يبطلُها ما يبطلُه؛ لأنّ إظهارَ الحرفَين إذا اغتُفِرَ لتعذُّر القراءة الواجبة فليُغْتَمُوْ لصونِ الصوم والصلاة عن الإبطال، سيَّا =

إن كانا فرضَين أو أحدُهما، بل ينبغي وجوبُ لفظها إن كان الصومُ واجباً، وكذا الصلاة،
 ويحتملُ خلافُه. وبها وَجَّهْتُه به يُردُّ على مَن نازع فيه.

وأفتى الشَّرَفُ الـمُناويّ: بأنَّ مَن عرضَت له نخامةٌ فوصلت لحدِّ الظاهر ولم يمكنه بجَّها إلّا بالتنحنح، وإلّا وصلَت للباطن؛ يتركُها تنزلُ إليه، ولا تبطل صلاته وإن وصلت لحدِّ الظاهر؛ لعذره بسبب إبطال الصلاة بالتنحنح حالاً. اهـ. وكأنه أخذَ ذلك من قول الجلال البُلْقِينيّ: «سُئلت عما لو عرضَت له نخامة؛ إن قطعَها وبجَّها ظهرَ منه حرفانِ فتبطل صلاته، وإن تركها بطلت وأفطر، فما الذي يرتكبُه من هاتين المفسدتين؟ فأجبتُ: بأنه يرتكبُ الترك؛ لأنه أخفُّ». اهـ.

ولك رَدُّ الأول [أي: إفتاء المناوي]؛ لأنَّ وصولها للباطن بعد خروجها لحدِّ الظاهر مُبْطِل، وكذا التنحنحُ لإخراجها على ما زعمَه، فها المرجِّحُ لاغتفار الأول دون الثاني! فإما أن يُقالَ: بتخييره بين تركِ التنحنح حتى تنزِل، وفعلِه لإخراجها؛ لتعارض مبطلين بلا مرجِّح. أو يقال: بالبطلان بكلِّ منهها، أو باغتفار التنحنح فقط؛ لأنه عُهِدَ اغتفارُ تعمُّده لأجل العذر في الصلاة، بخلاف تعمُّد المفطِّر، وهذا هو الأقرب.

والثاني [أي: لك ردُّ إفتاء البلقيني]: بأنه إذا ارتكبَ الترك؛ فإن قالَ معَ ذلك: يقدَّمُ بطلان الصلاة؛ ساوى كلامَ الـمُناوي، فيُرَدُّ بها رَدَدتُه به. وإن قالَ: بإبطالها؛ فالقياسُ تخييرُه لا تعيُّن الترك.

ثمّ هذا كلُّه إنها هو في مُفْطِر، أما الصائمُ فأمرُه بالترك المؤدِّي لإفطاره وبطلانِ صلاته على الاحتيال الثاني، ولإفطاره فقط على الاحتيال الأول؛ لا وجه له. ثمّ رأيتُ أخاهُ صالحاً قال: «علَّه في المفطر، وإلّا ارتكبَ القطع؛ لأنه يبطلُ الصلاة إذا ظهرَ منه حرفان، ولا يُبطلُ الصوم، والتركُ يبطلُهها». اهد. ودعواه بطلانَ الصلاة إذا مَجَّ فظهرَ حرفان فيه نظرٌ؛ لما مر. وقد أفتى ابنُ قاضي شُهْبة: بوجوب المَجّ؛ فإنّ تَركه تبطلُ الصلاةُ والصوم، ثمّ قال: «وإن لزمَ إظهارُ حرفَين؛ لتصحيح الصوم، وكذا الصلاة فيها يظهر؛ لأنّ إظهارَهما لا يضرُّ لضرورةٍ كتعذُّر القراءة الواجبة، وهنا صونُ الصوم عن الإبطال واجب، وقلعُ النخامةِ منَ الظاهر مبطِل، وكان لفظُها ضرورياً فلم تبطلِ الصلاة؛ وإن تضمَّن إظهارَ حرفَين». اهد.». انتهت عبارةُ الشرح المذكور، ومنها يُعلَم الجوابُ عما في السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب».

## كتاب الحج

[١٠] مسألة: لو كان المَحْرَمُ ولداً، سألَتْهُ أمَّه الخروجَ معها فامتنع، فهل يُلْزَمُ بذلك لأجلِ طاعةِ الوالدةِ أم لا؟

أجاب: هذه مسألةٌ قد استُفتينا عنها، ويحتملُ اللزومَ؛ لأنّ طاعةَ الوالدِ واجبةٌ، وعقوقَه محرَّم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٢: ٢٩٥).

## كتاب النَّذْر

[١١] مسألة: لو قالَ عن دَيْنِ له: «لله عليَّ أن أُعطيَ فلاناً هذا الدَّيْن». فقد سُئلنا عن ذلك في انعقادِ هذا النذر، وأنّ فلاناً هل له المطالبة؟

أجاب: يظهرُ أن يُقال: إن أرادَ إذا قَبَضْتُه، فهو كقوله: «إنْ ملكتُ عبدَ فلان فللَّه عليَّ أن أُعتقه»، فينعقدُ نذرُه. وإنْ أراد عطاءَ نفسِ الدَّيْنِ فهذا لا ينعقد؛ لأنَّ هبةَ الدَّيْنِ من غيرِ مَن هو عليه لا يجوز، فكذا التصدُّقُ به، وليسَ لمن جُعلَ له ذلك مطالبةٌ (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٢٨).

## كتاب البيع

[۱۲] مسألة: شخصٌ تحت يدِه فرسٌ مشتَركةٌ وبنتُها، فسألَه شريكُه عن بنتِ الفَرَس، فقال: ماتت، فباعَه حصتَه من فَرَسِه وبنتِها بثَمَنٍ معيَّنٍ وتقابَضا، والفرسُ عندَ الشريك، هل يصحُّ البيع؟

أجاب: يظهرُ فيها صحةُ البيع، ويحتملُ خلافَه؛ لأنَّ مَن باع معَ ظنِّ الموتِ مُتلاعب، بخلافِ مَن باع والعبدُ آبقٌ أو مكاتب، فبانَ أنه فسخَ الكتابةَ ورَجَعَ من الإِباق(١).

[١٣] مسألة: مسألةٌ وقعتْ، وهي: ما إذا باع بيتاً وفيه بئرٌ، واستثنى البئرَ منَ البيع، وكان قد فتحَ باباً للبئرِ مُحْدَثاً، فهل للمشتري سدُّ الباب؟

فأجبت: بأنه إن كان البابُ داخلاً في الاستثناء فليس له سدُّه، وأما إن لم يكن داخلاً في الاستقناء؛ فهذا له حتَّ الاستقاء، فإن كان لا طريقَ للاستقاء إلا هذا الباب، فليس للمشتري سدُّه، وإن كان له طريقٌ آخرُ فللمشتري سدُّه؛ لأنّ الاستقاء، كما إذا باعَ داراً واستثنى لنفسِه بَيْتاً فله الممرُّ، فلو كان مكانانِ يَمرُّ منهما فأرادَ المشتري سدَّ أحدِهما له

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٧٣). وهذا الجوابُ خرَّجه الجلالُ البُلْقِينيُّ ـ كما قالَ ـ من الخلافِ المُذكورِ في «الروضة» فيما لو باعَ العبدَ على ظنِّ أنه آبقٌ أو مكاتبٌ، فبانَ أنه قد رجعَ وفسخَ الكتابة، وفيما لو زوَّج أمةَ أبيه على ظنِّ أنه حيٌّ فبان ميتاً، والمذهبُ فيهما الصحة.

ذلك، فلو نفى حقَّ الاستقاءِ ولم يُمْكِنِ اتخاذُ مكانٍ يُستَقى منه بطلَ البيع، كما لو نَفى المَرَّ ولم يُمكنِ اتخاذُ محرِّ، قُلتُه تخريجاً (١).

[18] مسألة: مسألةٌ وقعت: رأى الثمارَ قبل بُدُوِّ الصَّلاح، ثمّ اشتراها بعد بُدُوِّ الصَّلاح ولم يَرَها، هل يصحُّ هذا البيع؟

أجاب: لم نَرَ مَن ذَكرَه، وأفتيتُ بالبطلان (٢).

[10] مسألة: سُئلتُ عمَّن تعاطى عقداً فاسداً وهو غيرُ عالِم بفسادِه، هل عليه إثم، وكان السّؤالُ عمَّن أسلمَ الذهبَ في الفضةِ \_أو عكسه \_مؤجّلاً؟

فظهر في الجواب: بأنه يُرْجَى من الله عدمُ المؤاخذة؛ لأنّ مثلَ ذلك يَفى على العوام (٣)، وينبغي أن يُفَصَّل؛ فإنْ كان مما يَخَفى فسادُه على العوام فيظهرُ عدمُ المؤاخذة، وإنْ كان مما لا يَخفى كبيع الكلب والخنزير والمضامين والملاقيح فإنه يؤاخذُ بذلك وإنْ جَهِلَ الحكمَ إذا كان مسلماً قد تَربَّى في بلادِ الإسلام، أما من كان حديثَ عهدِ بالإسلام ونَشأً بباديةٍ بعيدةٍ عن أهلِ العلمِ فإنه يَظهرُ عدمُ المؤاخذة، ومما يخفى بيعُ اللَّمْ بالحيوان وبيعُ ما لم يُقْبَض (٤).

[١٦] مسألة: استُفتينا عمّا لو أَبـقَتِ الأمُّ، ولها ولدٌ غيرُ عميِّز، فهل يجوزُ لنابيعُه؟

<sup>(</sup>۱) «حواشي الروضة» (۳: ۸۰-۸۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣: ٩٠). ونقل هذه الفتوى عنه الشهابُ الرمليُّ في «حاشية شرح الروض» (٢: ١٨).

<sup>(</sup>٣) لكن ينبغي أن يستثنى من عدم المؤاخذة في ذلك الصّرَّ افون؛ فإنَّ الواجبَ عليهم أن يتعلموا أحكام الصَّرف، وغالبهم مُقَصِرٌ في ذلك. ويجب على أهل العِلم إشاعة مثل تلك الأحكام بين الناس لكثرة تكرارها واحتياج الناس إليها.

<sup>(</sup>٤) «حواشي الروضة» (٣: ١١٥).

فأفتينا: بعدم الجوازِ وإنْ كانت أَبقَت؛ لأنها رُبَّما تعود، فلا تجدُ أو لادَها فيحصلُ لها الوَلَهُ، والإباقُ لا يقتضي جوازَ البيع(١).

[۱۷] مسألة: لو بَنى على سَاباطٍ (٢) له رِواقاً، ثمّ قال لشخص: بعتُك الرِّواق، فهل يدخلُ السَّاباطُ في البيع، كما تدخلُ الأرضُ في بيعِ الدار؛ لأنه قرارُ الرِّواق؟

أجاب: لم أرَ مَن ذَكرَ ذلك، والظاهرُ الدخول ٣٠٠.

[1۸] مسألة: سُئلتُ عن مسألةٍ، وهي: ما لو اشترى صارياً (١٠) على أنه أربعةٌ وعشرون ذراعاً، ثمّ اختلفا فقال البائع: المرادُ بالذِّراع ذراعُ الآدميّ، وقال المشتري: بل المرادُ ذراعُ الحديد؟

أجاب: يَظهرُ أن يُقال: لا يُظنُّ أنَّ هذا الاختلافَ اختلافٌ في قدر المبيع؛

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو سقيفةٌ بين حائطَين تحتها طريق. «مختار الصحاح» (س ب ط).

<sup>(</sup>٣) «حواشي الروضة» (٣: ٢٥٢). وقد نقل هذا الإفتاءَ للجلال البُلْقينيّ الشهابُ الرمليُّ في «حاشية شرح الروض» (٢: ١٠٠). وذكره أيضاً ولده الشمس محمد في «النهاية» (٤: ١٣١)، لكنْ جزمَ الشهابُ الرمليّ بخلافه، وهو عدم الدخول، قال: «والفرق بينها واضح». وتبعه ولده الشمس محمد، واستوجه الشهابُ ابن حجر في «التحفة» (٤: ٤٤٨) التفصيلَ بين سقفٍ على طريق فيدخل؛ لأنه لا يمكنُه الانتفاعُ به هنا فقَوِيَتِ التبعيةُ فيه، وسقفٍ على بعض دار البائع -أى: أو غيره - فلا يدخل؛ إذ لا مقتضى للتبعية هنا.

<sup>(</sup>٤) هو خشبةٌ طَوِيلةٌ تُشدُّ فِي وسط السَّفِينة يُمدُّ عليها الشِّراع، ويقال له أيضاً: الدقل. «المعجم الوسيط» (دق ل) (صررى). وقال الصلاحُ الصَّفَدي في كتابه «تصحيح التصحيف» (١: ٣٤٦): «ويقولون لعود الشراع: صار، والصاري المَلَّاح».

فإنه وإن كان ذراعُ الآدميِّ أقصرَ حتى يكون الموجودُ كافياً؛ لأنه مثلاً بذراعِ الآدميِّ أربعةٌ وعشرون ذراعاً، فليس هذا اختلافاً في قدرِ المبيع حتى يثبتَ التحالُف؛ لأنّ المبيعَ معيَّن. وإنها هذا كها إذا باع أرضاً على أنها مئةُ ذراعِ فخرجَت ناقصة، وإنها صَدَّقْنا هنا المشتري؛ لأنّ البائعَ مدَّع وقولُه مخالفٌ للظاهر؛ لأنّ ظاهرَ الإطلاقِ ذراعُ الحديد(۱)، وحينئذِ يثبتُ الخيارُ للمشتري

(١) للإمام الشهاب ابن حجر «التحفة» (٤: ٧٤- ٢٧٤) في نظير هذه المسألة تعرَّض فيها لإفتاء الجلال البُلْقِينيّ، نصه: «ولو اشترى ثوباً على أنه عشرون ذراعاً، ثمّ قال البائع: أردْنا ذراعَ اليد. وقال المشتري: بل ذراع الحديد؛ فإن غلبَ أحدُهما عُملَ به؛ أخذاً مما مرَّ في النقد، وإن استويا في الغلبة بطلَ العقدُ؛ لما مرّ أنّ النية هنا لا تكفي. وإن اتفقا عليها [أي: على نية أحدهما بخصوصه]؛ فإن اختلفا في شرطِ ذلك اتَّجه التحالف. ووقع لبعضهم خلاف ما ذك تُه فاحدُه.

ثمّ رأيتُ الجلالَ البُلْقينيَّ ذكرَ بحثاً ما يوافقُ ما ذكرتُه حيث قال ما حاصلُه: "إطلاقُ الذراع ببلدِ الغالبُ فيها ذراعُ الحديد يُنزَّلُ عليه، فإن اختلفا في إرادته وإرادة ذراع اليدِ أو العملِ صُدِّقَ مدَّعي ذراع الحديد؛ لأنه الغالبُ، ولا تحالفَ؛ لأنّ دعوى الآخر خالفةٌ للظاهر، فلم صُدِّق مدَّعي ذراع الحديد؛ لأنه الغالبُ، ولا تحالفَ؛ وإلّا فسدَ العقد». اهد. وقال في موضع يُلتفت إليها. فإن انتفتْ غلبةُ أحدِهما وجبَ التعيين، وإلّا فسدَ العقد». اهد. وقال في موضع آخرَ: "لو قال المشتري: أردنا ذراعَ الحديد، والبائعُ: أردنا ذراعَ اليد؛ لم يكن اختلافاً في قدر المبيع؛ لأنه معيَّنٌ، فلا تحالف، وإنها هذا كها إذا باع أرضاً على أنها مئةٌ فخر جت ناقصة، فيتخيَّر المشتري كالعيب؛ فإن أجازَ فبكل الثمن». اهد المقصود منه، وفيه نظرٌ ظاهر، والفرقُ بينه المشتري كالعيب؛ فإن أجازَ فبكل الثمن». اهد المقصود منه، وفيه نظرٌ ظاهر، والفرقُ بينه وبينَ ما نَظَّرَ به: أنها ثمّ متفقانِ على شرط المئة ثمّ النقصُ عنها المنزل منزلة العيب فجاء التخيير، وأما هنا فها مختلفانِ في أنّ المبيعَ عشرون بالحديد أو باليد، فلم يتفقا على شيء فكان التخير، وأما هنا فها لعقد.

ولا ينافي ما ذكرتُه وذكرَه قولَ الماورديِّ والصَّيْمَريِّ في السلم: «يشترط في المذروع أن يكون بذراع الحديد، فإن شُرِطَ بذراع اليدلم يجز؛ لأنه مختلِف». اهـ؛ لأنّ محلّ ما قالاه فيها في =

كالعَيْب، فإن أجازَ أجازَ بكلِّ الثمن، وإن فسخَ ارتفع العقد، وهذا في بلدٍ لا يُتعاملُ فيه إلَّا بذراع الحديد، أما إذا كان التعاملُ بالذِّراعين ولا غلبةً فإطلاقُ الذراع مفسدٌ (١).

[19] مسألة: لو اختلفا بعدَ التَّقايُـل(٢)، فقال البائعُ في عيبٍ يُحتملُ حدوثُه وقِـدَمُه على الإقالة: «كان عندك»، وقال المشتري: «كان عندك»، مَن المصدَّق؟

أفتى: بأنّ القولَ قولُ المشتري معَ يمينِه؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ الذمةِ من غُرْمِ أَرْشِ العيبِ(٣).

الذمة، وما هنا في المعيَّن. وبفَرْض كونِه في الذمة فمحلُّه كما أَفْهمَه التعليلُ في مختلِف، أما
 إذا عُلِم بأن عُيِّن وعُلِم قدرُه فيصحّ؛ كما في تعيين مكيال متعارف».

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) أي: الإقالة، وهي: ما يقتضي رفعَ العقد الماليِّ بوجهِ مخصوص. ولفظُها قولُ العاقدَين: «شرح «تقايلنا أو تفاسَخْنا» أو قولُ أحدِهما للآخر: «أقلتُك ونحوه» فيقبلُ الآخر. انظر: «شرح الروض» (٢: ٧٤).

<sup>(</sup>٣) نقلَ هذه الفتوى عن الجلال البُلْقِيني الشهابُ الرمليُّ في «حاشية شرح الروض» (٢: ٢٧) الشهابُ ابن قاسم العباديُّ في «حاشيته على التحفة» (٤: ٣٨٣). ثمّ نقلَها الشهابُ الرمليُّ في موضع آخر (٢: ٧٧) على وجه أوسعَ ونصُّه: «قال الجلال البلقيني: لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على الإقالة؛ فقال البائع: كان عند المشتري. وقال المشتري: بل حدث عندك. فأفتيت فيها: بأنّ القولَ قولُ البائع - كذا في المطبوعة، والصواب (قولُ المشتري) كما يظهر من تتمة الجواب، وهو ما نقله عنه الشهابُ الرمليُّ وابن قاسم كما في المتن أعلاه - في صورة اختلافِهما في العيب؛ لأنا إن قلنا: الإقالةُ بيعٌ، فالمشتري هنا كالبائع، والأصلُ لزومُ العقد. وإن قلنا: فسخ، فالأصلُ براءةُ الذمة من أرش العيب».

[ • ٢] مسألة: اتفقَ في سنة إحدى وعشرين وثمانِ مئة عِزّةُ الفلوسِ بمصرَ، وعلى الناسِ ديونٌ في مصرَ من الفلوس، وكان سعرُ الفضةِ قبل عِزّةِ الفلوس: كلُّ درهم بثمانيةِ دراهم من الفلوس، ثمّ صارَ بتسعة، وكان الدينارُ الأفلوريُّ (١) بمئتين وستين درهماً من الفلوس، والهرجةُ بمئتين وثمانين، والناصريُّ ستَّ مئة درهم، فعَزّتِ والناصريُّ المتنين وعشرة، وكان القنطارُ المصريُّ ستَّ مئة درهم، فعَزّتِ الفلوسُ ونوديَ على الدّرهم بسبعة دراهم، وعلى الدينار بناقص خمسين. فوقع السؤالُ عمَّن لم يجدُ فلوساً وقد طلبَ منه صاحبُ دينِهِ الفلوسَ فلم يجدُها، فقال: أَعْطِني عِوَضاً عنها ذهباً أو فضةً بسعرِ يومِ المطالبة، ما الذي يجبُ عليه؟

أجاب: ظهرَ لي في ذلك: أنّ هذه المسألة قريبةُ الشَّبَه من مسألةِ إبلِ الدِّية، والمنقولُ في إبلِ الدِّية: أنها إذا فُقدت فإنه يجبُ قيمتُها بالغةً ما بلغت على الجديد. قال الرافعيّ: فتُقوَّمُ الإبلُ بغالبِ نَقْدِ البلد، وتُراعى صفتُها في التغليظ، فإن غلبَ نَقْدانِ في البلدِ تَخَيَّر الجاني، وتُقَوَّمُ الإبلُ التي لو كانت موجودةً وجبَ تسليمُ ها، فإن كانت له إبلُ مَعيبةٌ وَجبت قيمةُ الصِّحاحِ من ذلك الصنف، وإن لم يكنْ هناك إبلُ فيُقوَّمُ من صنفِ أقربِ البلادِ إليهم.

وحكى صاحبُ «التهذيب» وجهَين في أنه: هل تُعتبرُ قيمةُ مواضعِ الوجودِ أو قيمةُ بلدِ الإعْوازِ لو كانت الإبلُ موجودةً فيها؟ (٣)، والأشْبَهُ الثاني، ووقعَ في لفظِ الشافعيّ: «أنه يُعتبرُ قيمةُ يوم الوجوب»، والمرادُ على ما

<sup>(</sup>١) وهو من ضرب الفرنجة.

<sup>(</sup>٢) وهو من ضرب الماليك.

<sup>(</sup>٣) «التهذيب» (٧: ١٤٠).

يُفْهِمُه كلامُ الأصحاب يومُ وجوبِ التسليم. ألا تراهم قالوا: إنّ الدِّيةَ المؤجلةَ على العاقلة تُقَوَّمُ كلَّ نَجْم منها عند محلِّه.

وقال الرُّويانيِّ: «إنْ وجبَت الدِّيةُ والإبلُ مفقودةٌ فتعتبرُ قيمتُها يومَ الوجوب، أما إذا وجبَت وهي موجودةٌ فلم يَتفِقِ الأداءُ حتى أَعْوَزت تجبُ قيمةُ يوم الإِعْواز؛ لأنَّ الحقَّ حينئذٍ تحوَّلَ إلى القيمة». انتهى.

قال: فهذه تُناظرُ مسألتنا؛ لأنه وجبَ عليه مُتَقَوِّمٌ معلومُ الوزنِ ـ وهو قِنطارٌ من الفلوسِ مثلاً ـ فلم يَجِدْه؛ فإن جَرَيْنا على ظاهرِ النَّصِّ الذي نَقلَه الرافعيُّ فلا يُلزمُه الحاكمُ إلا بقيمةِ يومِ الإقرار، فيُنظرُ في سِعْرِ الذهبِ والفضةِ يومَ الإقرارِ ويَحكمُ عليه القاضي بذلك، وإن قلنا بها قاله الرُّويانيُّ فتجبُ قيمتُها يومَ الإعواز؛ فإنّ الأقاريرَ كانت قبل العِزَّة (۱).

<sup>(</sup>١) نقلَ هذا الإفتاءَ الحافظُ الجلالُ السُّيوطيُّ في رسالتِه «قطع المجادلة عند تغيير المعاملة» المطبوعة ضمنَ «الحاوي للفتاوي» (١: ١١٣-١١). وكتب على جوابه فقال: «واعلم أنه نحا في جوابه إلى اعتبارِ قيمة الفلوس، وذلك لأنها عدمت أو عزت فلم تحصل إلّا بزيادة، والمثليُّ إذا عدم أو عزَّ فلم يحصل إلّا بزيادة لم يجب تحصيلُه كما صحَّحه النوويُّ في الغصب بل يرجع إلى قيمته، وإنها نبهت على هذا؛ لئلا يُظن أنّ الفلوسَ من المتقوِّمات، وإنها هي من المثليات في الأصح، والذهبُ والفضةُ المضروبان مثليان بلا خلاف، إلّا أنّ في المغشوش منهما وجهاً: أنه متقوِّم».

# كتاب السَّلَم

[۲۱] مسألة: لو جَعلا الوصفَ بشيء معيَّنِ، كأنْ أَسلَمَ إليه فَحْلَ جاموس وقال: «مثل ذلك الفَحْلِ الذي اشتريتُه منك»، وهما يَعْلَمانِ أوصافَ ذلك، هل يصحّ؟

أجاب: هذا سَلَمٌ باطلٌ؛ لعدم ذكرِ الأوصافِ في العقد(١).

[٢٢] مسألة: هل يجوز السَّلَمُ في القِشْطة؟

أجاب: يجوزُ السَّلَمُ فيها(٢).

<sup>(</sup>۱) «حواشي الروضة» (۳: ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣: ٣١٥).

## كتاب الرَّهْن

[٢٣] مسألة: إذا أخذَ عناقيدَ عِنَبٍ، فَوَضَعَها في جَرَّة لتتخلَّلَ فصارت خَراً، هل تَطهُر؟

أجاب: بأنه لا تطهرُ اتِّباعاً للأصح؛ لأنَّ العناقيدَ تنجَّست بالتخمير فتستمِرُّ نجاستُها، بخلافِ أجزاءِ الدَّنِّ للضرورة (١٠).

[۲٤] مسألة: استُفتينا عما لو رَهَنَ بُستاناً، وله إلى جانبِهِ بُستانٌ آخرُ، فأراد إجراءَ الماءِ منَ الـمرهونِ إلى الآخرِ، وكان ذلك يضرُّ بالأشجارِ المرهونة، هل يجوز؟

فأفتينا: بالمنع(٢).

[٧٥] مسألة: سُئِلتُ عن امتناعِ الورثةِ في التصرُّفِ في التركة، هل يُجبرُهم الحاكم؟

أجاب: هذه تُشبِهُ صورةَ امتناعِ الراهن، لكن هناك القاضي يُجبِرُ على قضاءِ الدَّينِ من غيرِ المرهون، قضاءِ الدَّينِ من غيرِ المرهون، إنها يُجْبِرُ على قضاءِ الدَّينِ من غيرِ المرهون، إنها يُجْبِرُ هنا على البيع عَيْناً بنفسِهم أو بوكيلِهم، فإن أصرُّ وا باعَه الحاكم (٣).

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣: ٣٧٨).

[٢٦] مسألة: استُفتيتُ عمَّن أقرَّ في جاريةٍ مغصوبةٍ منه: «أنه من مدةِ سنةٍ عَوَّضَها لزوجتِه»، هل يُقبلُ هذا الإقرار؟

أجاب: ينبغي أن يُقبلَ هذا الإقرارُ مطلقاً، سواءٌ كانت الزوجةُ قادرةً على الانتزاعِ أم لا، وذلك؛ لأنّ الغصبَ لا يؤثرُ (١) في الإنشاءِ إلا حيثُ لم يَقْدِر المشتري على الانتزاع، والإقرارُ لا مانعَ منه؛ لأنه قادرٌ على الإنشاءِ في صورةٍ ما، وهي حالةُ القدرةِ على الانتزاع. فيكون حينئذٍ هذا مستثنى ممن لا يَقْدِرُ على الإنشاء ويَقْدِرُ على الإقرارِ حيثُ كان المقرُّ له غيرَ قادرٍ على الانتزاع (٢).

[۲۷] مسألة: وكيلٌ برَهْنِ بألفٍ، رَهَنَه بألفٍ وخمسِ مئة، هل يَضمنُ؟ أفتى: بعدم ضهانِه؛ لأنه لم يَتَعَدَّ في عَينِ الرَّهن (٣).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «لم يقدم». ولعلَّ الصوابَ ما أثبته أو نحوه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٣: ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الإفتاء الشهابُ ابن حجر في «التحفة» (٥: ٦١).

# كتاب الحَجْر

[٢٨] مسألة: سُئِلتُ عن محجورةٍ تبرَّعتْ لزوجِها بإرضاعِ ولدِهِ من غيرِها، هل لها أُجْرة؟

أجاب: يظهرُ أن يُقال: إن استعملَها لَزِمتْه الأجرة، وإن عَمِلَت بنفسِها من غيرِ استعمالِهِ فلا أُجْرة (١).

[٢٩] مسألة: لو أَذِنَت السفيهةُ في إنكاحِها بدونِ مهرِ المثل، هل يلزمُ الوليَّ حينئذِ الاحتياطُ وإنكاحُها بمهرِ المثل؟

أجاب: هذا لم يذكره الشَّيْخان، والظاهرُ أنه لا يلزمُ الوليَّ حينئذِ الاحتياطُ وإنكاحُها بمهرِ المثل، بل إذا فعلَ على مقتضى الإذنِ صحَّ النكاحُ ولزمَ المسمَّى؛ لأنّ البُضْعَ ليس مالاً حتى يلزمَ الاحتياطُ فيه.

هذا ما كنتُ قلتهُ تفقهاً، وقِسْتُه في حواشي الصَّداقِ على نكاحِ المريضةِ بدون مهرِ المثل، فإنه لا يلزمُ تكميلُ المهرِ إذا كان الزوجُ غيرَ وارث؛ لأنّ ذلك ليس بتفويت. وفي «التتمة»: «أنه يحسبُ منَ الثلث إذا كان الزوجُ غيرَ وارث».

وقلتُ في جوابِ استفتاءٍ وَرَدَ في ذلك: إنَّ المسألةَ محتملة، ثمَّ وجدتُ

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٤٧٢).

بعد ذلك المسألة منقولةً في «التتمة» في كتاب النكاح، فإنه لما ذكرَ مسألة المريضة تنكحُ بدون مهرِ المثلِ في مرضِ الموت، وأنّ ظاهرَ النصِّ: أنه يُكمَّلُ مهرُها وارثاً كان الزوجُ أو غيرَ وارث، وأنّ بعضَ الأصحابِ حكى وَجْهاً أنه لا يُكمَّل، وقال: إنه القياس؛ لأنّ البُضْعَ لا يَبقى للورثة، قال بعد ذلك: «وهكذا السفيهةُ إذا رَضِيَت بدون مهرِ مثلِها». وظاهرُه أنّ ذلك على الخلاف(١).

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٤٧٤).

# كتاب الصُّلْح

[٣٠] مسألة: سألني بعضُ الناسِ فقال: إنّ الصُّلْحَ بعد الإقرارِ بالعَين وخلوصِ مِلْكِها للمدَّعي؛ يلزمُ منه أنْ يصحَّ أيضاً: أن يُقِرَّ له بدارٍ ويُبْدِلَ المدَّعي في المصالحةِ عَيناً أخرى من مالِه؛ إذ لا فرقَ بينَ هبةِ بعضِ المدَّعَى وهبةِ غيرِه؟

فأجبتُ عن ذلك: بأنّ الشرطَ في صحةِ ذلك بلفظِ الصُّلْحِ سَبْقُ الخصومة، وغيرُ اللَّاعَى لم يَسْبِقُ فيه خصومةٌ فلم يصحَّ بلفظِ الصُّلْحِ جزماً، ولا يَرِدُ عليه صورةُ ما إذا بَدَّل اللَّاعَى عليه غيرَ اللَّاعَى؛ فإنه يصحُّ ويكون بيعاً؛ لأنّ المعاوضة من جانبِ اللَّاعَى عليه سابقةٌ لتحصلِ ما ليس بمملوكٍ له ببكلِ مِلْكِه، وأما اللَّاعِي فيَمتنعُ معاوضةُ مِلْكِه ببعضِ مِلْكِه، ولكن ساغَ لفظُ الصلح لسَبْقِ الخصومة. نعم، لو وَهبَه ذلك جاز؛ إذ لا مانعَ من الهبة (۱).

[٣١] مسألة: سُئلتُ عما لو أرادَ ذميٌّ أن يَبْرُزَ على بِرْكة مثلاً، والفَرَضُ أنّ البِرْكةَ مصلمٌ فمَنعَه من البُروز، أمامَ ملكِه، وإلى جانبِه مسلمٌ فمَنعَه من البُروز، هل يجوزُ ذلك؟ وما الحكمُ لو باع الذميُّ ما بناهُ على الوجهِ الممنوعِ له لمسْلِم؟

أجاب: ظهرَ أنه يُمنَعُ ويُهدَم، وظهرَ لي أن ذلك كإِشْراعِ الجَناحِ سواء، ولو باع الذميُّ ما بناهُ على الوجهِ الـممنوعِ له لمسلمٍ فظهرَ لي أنَّ هذا البيعَ لا

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٤٨٣).

يَرفَعُ الهدم، ووجهُه: أنه بناءٌ غيرُ مقدر (١)، فلا يتأثرُ بها حصلَ من البيع، كالبناءِ في المغصوبِ لا يتأثرُ بالبيع (٢).

[٣٢] مسألة: لو كان السقفُ لصاحبِ السُّفْل، ثمّ بَنى عليه عُلواً ثمّ باعَ العُلو، فهل يدخلُ السقفُ في البيع؛ لأنه موضعُ القرارِ كالأرضِ تدخلُ في السم الدارِ أو لا تدخل؟

أجاب: لم أرَ مَن ذكرَ ذلك، وقد وقعتْ هذه المسألةُ في سنةِ أحدَ عشرَ وثهان مئة، فاستُفتينا فيها ... (٣).

[٣٣] مسألة: سُئلنا عن شجرةٍ لا يُعرَفُ لها مالكٌ، مالَتْ على مسجدٍ فخرَّبَت منه بَعضاً، وتَداعى باقيهِ إن لم تُقطع، هل يجوزُ قطعُها؟

فأفتَينا: بالجواز (١).

<sup>(</sup>١) هذا ما في المطبوعة، وكأنَّ المراد: غير محترم.

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٣: ٤٩٤-٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوعة «حواشي الروضة» (٣: ٧٠٥)، وأُشيرَ إلى بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «حواشي الروضة» (٣: ٥١٠).

## كتاب الحوالة

[٣٤] مسألة: وقع السُّؤالُ عن التركة، هل يُحالُ عليها أو على الورثة؟ ووقع الجواب: بأنه إن كانت التركة باقية لم يتصرَّف فيها الورثة فالحوالة عليها لا على الورثة؛ لأنّ الوارثَ ليس في ذمتِه شيء، والحوالة على مَن لا دَيْنَ عليه باطلة، وإن كانتِ الورثة قد تصرَّ فوا فيها ولزمت ذمتهم، فالحوالة عليهم (١).

[٣٥] مسألة: وقعَ السؤالُ أيضاً؛ هل تصحُّ الحوالةُ على ذمةِ المِّت؟

أجاب: يظهرُ أن يُقال: إنْ قلنا: يشترطُ رضا المحالِ عليه \_ وهو المرجوح \_ ؛ فلا تصحُّ الحوالة؛ لتعذُّر رضاه. وإن قلنا: لا يُشترطُ \_ وهو المذهب \_ ؛ صحَّتِ الحوالة. ويجوزُ أن يُلْحَقَ الدَّيْنُ ذمةَ الميتِ بعد موتِه؛ لأنّ سببَهُ موجودٌ عند الموت، وهو استدانتُه من المحيل، فصار كحفرِ بئرٍ عُدُواناً؛ فإذا تَردَّى فيها إنسانٌ فعليه الضمانُ بشرطِه (٢).

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٥١٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣: ٥١٥).

# كتاب الضَّان

[٣٦] مسألة: لو كان قد أتلفَ شخصٌ دراهمَ مغشوشةً وزنُها ألفُ درهم، ولا يعرفُ خالص الفضةِ من النحاس، فأبرأهُ منها، فهل يُشترطُ علمُه بقدرِ الخالصِ منها فضةً حتى [لا](١) يكون الإبراءُ منها إبراءً من مجهولٍ أم لا؟

أجاب: لم أرَ مَن تعرَّضَ لذلك، وقد استُفتينا عن ذلك، ويظهرُ أنّ ذلك ليس بمجهول؛ لأنّ الإبراءَ وقعَ عن معلومِ الدراهمِ المغشوشةِ وإن لم يُعلَم قدرُ الغِشّ(٢).

[٣٧] مسألة: وقد سئلتُ عمّا لو قال لشخص: «إن شئتَ ضمنتُ لكَ فلاناً»؟

فقلت: هذا ليس بضمان؛ لأنه تعليقٌ، وليس هذا كقوله: «بعتُك إن شئتَ»؛ لأنه تصريحٌ بمقتضى الإطلاق (٣).

[٣٨] مسألة: سُئلتُ عن رجلِ عليه دَينٌ لرجل، وضمنَ المديونُ صاحبَ الدَّينِ في دَيْنِ لثالث، ثمّ مات المضمونُ وهو صاحبُ الدَّينِ وعليه ديون، فهل للضامنِ أَن يَوفيَ من الدَّينِ الذي عليه، أم يدفعُ ذلك لورثةِ المضمونِ وهم يقسمونَه على أرباب الديون؟

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٣: ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣: ٥٥١).

فأجبتُ عنها: بأنه إذا طُولبَ بالضهانِ فله مطالبةُ الورثةِ بتخليصِه، فإذا لم يخلصُوه وأدَّى الدَّينَ؛ فإن كان الذي أدّاهُ من جنسِ ما عليه ثبتَ التَّقاصُّ؛ كأنْ يكونَ مثلاً عليه ألفُ درهم فضةً حالة، والذي أدّاهُ ألفُ درهم فضةً، فيقعُ التقاصُّ حينئذٍ؛ لأنه ثبتَ له في ذمةِ الميتِ ألفُ درهم وعليه للميتِ ألفُ درهم في في التقاصُّ وإن لم يتراضيا. وإنْ كان الذي أدَّاه فلوساً عن دين فلوس فلا تقاص، بل يؤخذُ منه ما عليه من الدَّينِ وهو غريمٌ من الغرماء، فيُقسمُ الموجودُ على جميع الغرماء وهو من جملتِهم.

فإن قيل: يلزمُ على التقاصِّ أن يفوزَ الضامنُ بجُملةِ دَينِهِ حيثُ كانت الصورةُ أنه مات مُفْلِساً؛ إذْ موتُ المفلسِ يقتضي أن لا يتميَّزَ أحدٌ من أصحابِ الديونِ على غيرِه، وذلك يظهرُ حيثُ لم يكن له مالٌ غير هذا الدينِ الذي على الضامن. وكان القياسُ أنْ لا تَقاصَّ في صورةِ النقدِ المتَّحدةِ الجنس، بل يُغرَّمُ ما طُولبَ به، ثمّ هو غريمٌ، ويدفعُ الدَّينَ ليَتحاصَصَ (١) فيه الغرماءُ وهو منهم.

قلنا: هذا مشكلٌ، وبه يتقيدُ صورةُ التقاصّ (٢).

[٣٩] مسألة: ضمنَ الأجرةَ عن أرضٍ لصاحبِها، ثم هربَ المستأجرُ، فزَرعَها الضامنُ وانقضتِ المدة، ما حكمُ الإجارةِ والضمان؟

أجاب: انفسختِ الإجارةُ وسقطَ الضمانُ ورجعَ صاحبُ الأرض على الضامنِ بأجرةِ المثل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «للتخاصص».

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٣: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣: ٥٦٠).

### كتاب الشركة

[ • ٤ ] مسألة: سُئلتُ عما لو قال شخصٌ: «دفعتُ إليك مالاً فخلطتَه بمالك واشتركنا، فهاتِه»، وقال الآخر: «بل دفعتَه إليَّ قرضاً، ورَدَدته إليك»، فمَنِ المصدَّقُ منهما؟

أجبت: بأنّ الثانيَ غلَّظَ على نفسِه؛ لأنّ الأولَ ادّعى أمانةً، فلو وافقه وادَّعى الرَّدَّ صُدِّقَ بيمينه، فلما غَلَّظَ على نفسِهِ بدَعوى القرضِ أَكْذَبَ ما قاله الأولُ منَ الأمانة فلم يُقبل قولُه في الرَّدّ؛ لأنّ المقرِضَ لا تصحُّ منه دعوى الرَّدّ، بل لا بدَّ من بيِّنة (۱).

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٣: ٥٦٠).

#### كتاب الوكالة

[٤١] مسألة: استُفتينا عن مسألة، هي: ما لو وكَّل في بيع عينٍ، فباعها الوكيل، ثمّ إنَّ الموكِّل قَبْلَ إجازةِ الوكيلِ باعها في زمن الخيار، ولم يَعْلَم الوكيل، ثمّ أجازَ الوكيل، العبرةُ بهاذا؟

أجاب: ظاهرُ المذكورِ في الوكالةِ من أنّ أحكامَ العقدِ في البيع والشراء تَتَعلَّقُ بالوكيل؛ أنَّ العبرةَ بإجازةِ الوكيل، لكنْ في «فتاوى القاضي حُسين» مسألةٌ: «رجلٌ وكّلَ وكيلاً ببيع عبدِه، فأعتقه الموكّلُ مقارناً لعقدِ الوكيل، ووقعَ اللفظانِ معاً؟ قال: نُقدِّمُ العتق؛ لأنا وإنْ (١) قلنا: المشتري لا يَملكُ المبيعَ في زمانِ الخيار، فهو باقٍ على مِلْك الموكِّل. وإن قلنا: يملك، فالبائعُ يَمْلِكُ فسخَ العقد» (٢)، فلينظر (٣).

[٤٢] مسألة: سئلتُ عمّا إذا وكّل شخصاً في الاستعارة، فقَبضَ العارية ودفعَها إلى المستعير وماتَ المستعير، فادّعى المعيرُ على الوكيل: أنه قبضَ منه شيئاً ليُسلّمَه لموكّلِه، فهل يكفيهِ الحلف على ذلك؛ لأنه ادّعى الرّدّعلى مَنِ ائتَمَنه، أم لا بدّ من البيّنة؛ لأنّ المردود ليس ملكاً للمالك، وإنها هو مِلْكٌ لغيره؟

<sup>(</sup>١) في مطبوعة «فتاوى القاضى حسين» ص٤٨٠: «لأنا إن».

<sup>(</sup>۲) «فتاوي القاضي حسين» (ص ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) «حواشي الروضة» (٤: ٥٨).

وأفتيت: بالأول؛ لأنّ المعيرَ مصدِّقٌ على أنه وكيلٌ، والمالكُ سَلَّطَه على الدفع للمستعير، فالقولُ قولُه مع يَمينه (١).

[٤٣] مسألة: لو وَكَّلَه في بيعِ مالٍ وقَبْضِ ثَمنِه، فجاءَ فقال: بعتُه بهذا في دَفَعاتٍ بأسعارٍ مختلفة. فقال: أقِمْ لي حسابَ المبيعاتِ مفصِّلاً بيعَه؟

فأفتيت: بأنه لا يُكلَّفُ إلى ذلك؛ مستَنِداً إلى ما ذكره في «الروضة»: «من أن الموكِّل إذا ادَّعى على الوكيلِ خيانةً لم تُسمع حتى يبيِّنَ [قدر] (٢) ما خان به، بأن يقول: بعت بعشرة وما دفعت إليَّ إلا خمسة »(٣)؛ لأنّ طلبَ الحسابِ دعوى خيانة غيرُ مفسَّرة فلا تُسمع. وفي «أدب القضاء» للهَرَوي: «أنّ القاضي لا يُكلِّفُ أمينَه رفع الحساب، والقولُ قولُه مع يمينِه: أنه ليسَ عليه شيء». والمرادُ يُكلِّفُ أمينَه دعوى معلومةً، فهناك يُحلَّف، وهذا يَطَّرِدُ في الوكيل (٤).

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٤: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفتين من «الروضة» (٤: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» (٤: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) «حواشي الروضة» (٤: ٨١).

### كتاب الإقرار

[٤٤] مسألة: لو أقرَّ شخصٌ في حياةِ مورِّثِهِ بدَينٍ على مورِّثِهِ ثمّ ماتَ المورِّث، فهل يؤاخذُ بذلك الإقرار؟

أجاب: يجوزُ أن يُقال: لا يؤاخَذُ بذلك الإقرارِ السابق؛ لأنها إما شهادةٌ أو دعوى فلم يُعتبر، وليس المقرُّ به متعيِّناً حتى يُسَلَّم للمقرِّ له إذا حصلَ في يده، بل هذا مرسَلُ في الذمةِ فلم يؤاخَذْ بذلك بل هو لَغْو، ويحتمل المؤاخذةُ وهو أرجحُ، والتنبيهُ على ذلك متعيِّنُ(۱).

[84] مسألة: سُئلتُ عمّا لو أقرَّت مريضةٌ أنها أعتقتْ جاريةً لها من مدةِ سَنة، هل يُحسبُ ذلك من الثلثِ أم لا؟

فأجبت: بأنه إن كانتْ من مدة سنة مريضة ، واتَّصلَ ذلك المرضُ إلى الموت؛ فإنه يكونُ من الثلث؛ لأنه إعتاقُ مريضٍ مرضَ الموت. وإن كانت من مدة سَنة صحيحة ؛ فلا يُحسبُ ذلك من الثلث؛ لأنه إعتاقُ صحيح، والإقرارُ ليس تبرُّعاً، إنها هو أخبارٌ عن حقِّ سابق (٢).

[٤٦] مسألة: مسألةٌ استُ فتينا عنها، هي: رجلٌ تزوَّجَ امرأةً بولايةِ أبيها وبإذنها بشهادةِ شاهدَين عليها بالإذنِ، فأنكرتِ الإذن، فأثبتَ القاضي النكاحَ

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٤: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤: ٩٠).

وطالَبَها بالتمكين، فامتنعت، ثم ماتَ الزوجُ، فما الحكمُ في الصَّداقِ والميراث؟

فظهرَ لي في الجواب: أنّ إثباتَ القاضي الإذنَ معَ إنكارِها معمولٌ به لما قامَ عنده من البينة، وأما مطالبتُها بالصَّداقِ والميراث؛ فإنْ رجعتْ عن الإنكارِ كان لها المطالبة، وإنِ استمرَّت على الإنكارِ فلا مطالبةَ لها، فليتأمل (١).

[٤٧] مسألة: سُئلنا عن رجل أعتقَ عبداً، ثمّ إنّ العبدَ قال: «إنَّ يدَ معتقي عاديةٌ وأنا لفلان»، ثمّ أرادَ الرجوعَ عن الإقرار؟

فحصلَ الجواب: بأنّه لا يَصحُّ إقرارُه؛ لما فيه من إبطالِ ولاءِ المعتِق، وله الرُّجوعُ على الأصح؛ لأنّ الأكْسابَ لا تُصرَفُ إليه (٢) على الأصحِّ عند شَيخِنا (٣).

[ ٤٨] مسألة: لو قال: «أعطيتُ هذا لزيد»، هل يكونُ إقراراً بالإقباض؟

أجاب: لم نَرَ مَن تعرَّضَ له، وقد وقعتْ هذه المسألةُ في زمانِنا، ويحتملُ أنْ يكون إقراراً بالإقباض؛ لأن حقيقةَ الإعطاءِ التمليك، وذلك لا يحصلُ إلا بالإقباض، ولهذا لو قالَ لزوجتِه: «إن أَعْطَيْتِني ألفاً فأنتِ طالق»، فلا بدَّ من التسليمِ المملِّك، بخلافِ ما إذا قال: «إنْ أَقْبَضْتِني» على ما تقرَّرَ في الخُلْع. ويحتملُ أن لا يكونَ إقراراً بالقبض، بل يكون كما لو قال: «وهبتُه لزيد»، فإنه لا يكون مُقِرّاً بالقبض<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «حواشي الروضة» (٤: ٩٣).

<sup>(</sup>٢) الضمير عائدٌ إلى فلانِ المقرِّ له، وانظر ما يوضِّحُ المسألة في «الروضة» مع «حواشي البُلْقيني» (٢) الضمير عائدٌ إلى فلانِ المقرِّ له، وانظر ما يوضِّحُ المسألة في «الروضة» مع «حواشي البُلْقيني»

<sup>(</sup>٣) «حواشي الروضة» (٤: ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤: ١٢٧).

[ ٤٩] مسألة: لو قال: «في ذِمَّتي ألفٌ وديعةً»، ووَصَلَها، هل هو كقولِه: «عليَّ» أم لا؟

أجاب: ظاهرُ ما سبقَ من إلحاق: «عليَّ» بقولِه: «في ذِمَّتي»، وأنه إقرارٌ بالدَّينِ ظاهراً(۱)؛ أن يكون «في ذِمَّتي» كـ«عليَّ»، حتى يُقبل إن ذَكرَه متصلًا، وأنه لو قال: «رَدَدْتُه إليه أو تلفَ» صُدِّقَ بيَمينِه، ولم يتعرَّضوا له.

وقد وقعتْ هذه المسألةُ في سَنة أربعةَ عشرَ وثهانِ مئة، واستُفتينا عن رجل قال: «في ذِمَّتي لامرأتي ثلاثة آلاف على سبيل القراض»، وظهرَ ترجيحُ إلحاقِها بــ «عليَّ ألفٌ مضاربةً ديناً»(٢).

<sup>(</sup>١) قال في «الروضة» (٤: ٣٦٥): «قولُ القائل: (لفلان كذا) صيغةُ إقرار. وقولُه: (لفلان عليَّ أو في ذمتي) إقرارٌ بالدَّين ظاهراً».

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٤: ١٣٤).

### كتاب الإجارة

[ • • ] مسألة: مستأجرُ شيءٍ فاسداً آجَرَه جاهلاً بالفساد، هل الضمانُ على الأول أم الثاني؟

أجاب: بأنَّ الثاني لا يضمَن، وتَرَدَّدَ في ضمانِ الأول(١).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الإفتاء الشهاب ابن حجر في «التحفة» (٥: ٦١). لكن عقَّبه ابن حجر بقوله: «ما قاله الجلال فيه نظر واضح».

#### كتاب الوقف

[٥١] مسألة: سُئلتُ عن صبيٍّ عُمرُه خمسُ سنين، هل يدخلُ في لفظِ الصُّوفي؟

فأفتيت: بأنه لا يدخل؛ إذْ لا يتحقَّقُ انتسابُه إلى التصوُّفِ في هذا السِّن. واشتراطُ الغزاليِّ العدالةَ يدلُّ على ذلك؛ لأنّ الصبيَّ ليس بعدل. وعلى هذا يُقال: لا يدخلُ المميِّزُ، بل ولا المراهق، وفيهما نظر (١).

قال العَلَمُ البُلْقِيني: «قلتُ: قد أفتى شيخُنا الوالدُ رضي الله عنه فيها نَقلَه عنه قاطي القضاة تاجُ الدينِ السُّبْكيُّ رحمه الله تعالى ونقلتُه من خطِّه: «بأنَّ غيرَ البالغِ لا يدخلُ في لفظِ الصوفيةِ إن كان غيرَ مميزٍ أو مميزاً لم يصلْ إلى حالةٍ من العبادةِ والتخلُّقِ بحيث يُطلقُ عليه هذا الوصف، كها هو الغالبُ في أبناء هذا الزمان». انتهى. وهذا يوافقُ ما اشترطَه الغزاليُّ من العدالة، ويؤيِّدُ ما أفتى به شيخُنا الأخُ رضي الله عنه»(٢).

[٥٢] مسألةٌ: وقعت مسألةٌ، وهي: ناظرٌ مستَحِقٌ لجميع الوقف، آجَرَ بدون أجرةِ المثل، هل يجوز؟

<sup>(</sup>١) «حواشي الروضة» (٤: ٤٨١). وانظر في هذا أيضاً ما في «التجرد والاهتهام» (٢: ٣٣ برقم ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤: ٤٨١).

أجاب: يعتملُ أن لا يجوز؛ لأنّ إجارتَه تجرّ دت لجهةِ النظر، والناظرُ يجبُ عليه رعايةُ أجرةِ المثل، ولذلك لا تنفسخُ الإجارةُ بموتِهِ وتستمِرُّ على جميعِ البطونِ التي بعده على الصحيح، واحتملَ أن يُقال: إن كانت الإجارةُ للعمارة فإنه لا يجوز؛ لأنه تجرّ دت للنظر، وإن كانت لغيرِ العمارة فإنه يجوز؛ لأنه ينفردُ بالاستحقاقِ فله أن يَهَبَ المنفعةَ والمسامحةُ ببعضِ أُجْرتِها (١)، لكنْ إذا ماتَ انفسختِ الإجارةُ بموته.

وهذا هو الذي استقرَّ الجوابُ عليه، وهذا حيثُ لم يَشرِطِ الواقفُ: أن يؤجرَ بأجرةِ المثل، فإن شَرَطَ ذلك اتُبعَ شرطُه (٢).

قال العَلَمُ البُلْقِيني: «وما استقرَّ عليه جوابُ شيخِنا الأخ (٣) نقلَه في «المطلَب» عن الأصحاب؛ حيث قال فيها إذا آجَرَ الموقوفُ عليه حيث يجوزُ له ذلك: عن الأصحاب: «أنه لا يشترطُ أن يؤجرَ بأجرةِ المثلِ، حتى لو آجَرَ بدونها نفذَ وأُمضيَ حكمُها ما دام حياً، فإذا مات وقد بقيَ من المدةِ شيءٌ بانَ بطلانُ الإجارةِ منه وجهاً واحداً». انتهى.

ولعلَّ تبيُّنَ البطلانِ في المدةِ التي بقيتْ بعد موتِهِ، لا فيها مضى في حياتِه، والله أعلم.

ثمّ راجعتُ «المطلَب» بعد ذلك فوجدتُ عبارتَه ما نصُّه: «إذا جَوَّزنا

<sup>(</sup>١) العبارة في المطبوعة: «والمسامحةُ ببعضِ أُجْرتمِا أو جوز». ولم يظهر لي مراده من الكلمة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٤: ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) عنونَ الْعَلَمُ البُلْقِيني لهذه الفتوى بـ(فائدة) مطلقاً من غير نسبتها لأبيه السراج أو أخيه الجلال، لكنَّ تعليقَه هذا مصرِّحٌ بأن الفتوى لأخيه؛ فلذا نسبتها له.

للموقوفِ عليه الإيجارَ في حقّ نفسِهِ فله أن يؤجرَ بأقلَّ من أجرةِ المثل، كما له أن يتبرَّعَ في هذه الحالةِ بالإسكان، وقد صرَّحَ به الإمام، لكنه إذا آجَرَ بدون أجرةِ المثلِ ومات يظهرُ أنْ يُجزَمَ في هذه الحالةِ بالبطلانِ في بقيةِ المدة. وعبارةُ المصنفِ(۱) وغيره تُفْهِم انفساخَ العقدِ فيما بقيَ من المدةِ بعد انعقادِ العقدِ عليها؛ عملاً بظاهرِ الحال، لكنَّ الإمامَ والصَّيْدَلانيَّ وطائفةً لم يَسْتَحْسِنوا هذه العبارة لأجلِ أنّ الانفساخَ يُشعِرُ بسبقِ انعقاد، ومَوْرِدُ الخلافِ أنا هل نتبيَّنُ البطلانَ أم لا؟». انتهى (٢).

[٣٥] مسألة: قال الإمامُ النوويُّ في «الروضة»: «... ولو اختلفَ أربابُ الوقف في شرطِ الوقفِ، ولا بيِّنةً؛ جُعِلَتِ الغلةُ بينهم بالسوية؛ فإنْ كان الواقفُ حياً رُجعَ إلى قولِه، كذا ذكرَه صاحبا «المهذَّب» و «التهذيب». ولو قيل: لا رجوعَ إلى قولِه، كذا ذكرَه صااحبا «المهذَّب» و التهذيب، ولو قيل: الا رجوعَ إلى قولِ البائع إذا اختلفَ المشتريانِ منه في كيفيةِ الشراء؛ لما كان بعيداً. قلتُ: الصوابُ الرجوعُ إليه، والفرقُ ظاهر.

وقولهُم: جُعلَ بينهم؛ هو فيها إذا كان في أيديهم، أو لا يدَلواحدٍ منهم. أما لو كان في يدِ بعضِهم فالقولُ قولُه»(٣).

فكَتَبَ عليه الجلال البُلْقيني: «ومن تفاريعِ ذلك: أنّ للمدَّعي تحليفَ ذي اليدِ على أنه لا يَعلمُ استحقاقَه في الوقفِ؛ لأنه يصحُّ إقرارُه فيحلف. وقد

<sup>(</sup>١) أي: الإمام الغزالي، فـ «المطلب» للإمام نَجْمِ الدين ابن الرِّفْعة هو «المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي».

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٤: ١٤٥-٥١٥).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» (٥: ٣٥٢).

كتبناهُ في كتاب الدّعوى. ومن فروع ذلك: أنه لو رَجَعَ ذو اليدِ عن إقرارِهِ لشخصٍ فلا يسمعُ ذلك، وقد استُفتينا عن ذلك في يومِ استُفتينا فيه عن مسألةِ النَّظر، وذلك في ثاني ربيعِ الأولِ سنةَ اثنين (١) وعشرين وثمان مئة (٢)»(٣).

[30] مسألة: أفتى سراجُ الدين البُلقينيُّ وابنُه جلالُ الدين في درسٍ في مكة، شَغرت وظيفتُه منه فقرَّرَ فيها قاضي مكة (٤)؛ لغَيبةِ الناظرِ بمصر أو الشام: بأنه يصحُّ توليةُ قاضي مكة الوظيفة لمن ذُكر، وليسَ للناظرِ أن يوليَ غيرَ مَن وَلَاه، وأنّ النظرَ على وظائفِ الدرسِ المذكورِ لقاضي بلدِ الوظائفِ المذكورة (٥).

[٥٥] مسألة: لو اشترطَ الواقفُ أن لا يُؤجرَ الوقفُ أكثرَ من سَنةٍ مثلاً، فزِيدَ على ذلك، ما الحكم؟

أفتى: بالصحةِ في القَدْرِ الذي شَرَطَه الواقف(٦).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «اثني».

<sup>(</sup>٢) عنونَ العَلَمُ البُلْقِينيُّ لهذه الفتوى بـ(فائدة) مطلقاً من غير نسبتها لأبيه السراج أو أخيه الجلال، لكنَّ تاريخ الفتوى المذكور يقطعُ به أنها للجلال؛ فإنَّ السراجَ توفيَ سنةَ ٥٠٨هـ، ووفاةُ ولدِه الجلال سنة ٨٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) «حواشي الروضة» (٤: ٥١٦).

<sup>(</sup>٤) أي: قرَّر في تلك الوظيفة مَن قرَّره.

<sup>(</sup>٥) نقل هذا الإفتاء عنهما الشهاب ابن حجر في «الفتاوي الفقهية الكبرى» (٣: ٢٦٥) وأقرَّ جوابهما.

<sup>(</sup>٦) «الأشباه والنظائر» للحافظ الجلال السُّيوطيّ (ص١١٢)، وهذا نصُّه كاملًا لما فيه من الفائدة: «ونظير ذلك: أن يشرط الواقف: أن لا يؤجرَ الوقف أكثر من سنة مثلاً فيزاد، فأفتى الشيخ وليُّ الدين العِراقي بالبطلان في الكل، قياساً على مسألة الرهن. وأفتى قاضي القضاة جلالُ الدين البُلْقِينيّ بالصحة في القدر الذي شَرَطَه الواقف. قال له الشيخُ وليُّ الدين: أنتَ تقول بقول الماوَرْديّ في الرهن! قال: لا. قال: فافرق. قال: حتى أعطي المسألة كتفاً. =

#### كتاب الطلاق

[٥٦] مسألة: سُئلتُ عما إذا حلفَ إنسانٌ بالطلاقِ أنه لا يُخالِع، فخالع؟ فأفتيت: بأنه لا يقعُ شيءٌ لحصولِ البينونةِ بالخلع(١).

[٧٥] مسألة: سُئِلتُ عمَّن حلفَ بالطلاقِ لا بُدَّ أن يزرعَ في هذه الأرضِ في هذه الأرضِ في هذه الأرضِ في هذه السَّنةِ فدّاناً، فمُنِعَ بالشرعِ لكونها(٢) مِلكَ الغيرِ مِن زَرْعِه؟

أجاب: ظهرَ لي عَدَمُ الوقوع التي ذكرتُها، ونظيرُه: والله لآكُلنَّ الرغيفَ غداً، فتَ لِفُ الرغيفُ قولا حِنثِ غداً، فتَ لِفَ الرغيفُ قبلَ الغد، فقد فاتَ البِرُّ بغير اختيارِه، ففيه قَوْلا حِنثِ المُكرَه(٣).

<sup>=</sup> قلت: والمسألةُ ذكرَها الـزَّرْكَشي في «قواعده». وقال: «لم أرَ فيها نقلا، والظاهر أنها على خلافِ تفريقِ الصفقة، حتى يصحّ في المشروطِ وحده». وذكرَها أيضاً الغَزِّي في «أدب القضاء» وقال: «لا نَقلَ فيها، والمتجهُ التخريجُ على تفريق الصفقة». انتهى».

<sup>(</sup>۱) «حواشي الروضة» (۷: ۱۲۷) لكن من غير نسبتها للجلال، ونسبها له الشهابُ ابنُ حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) في «حواشي الروضة»: «لكون»، والمثبت من «الفتاوي الفقهية الكبري» (٤: ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) والأصحُّ عدم الحنث، كما تقدَّم بيانه (ص١٦٣). وهذه الفتوى مذكورة في "حواشي الروضة" (٧: ١٨٤). لكن من غير نسبتها للجلال، ونسبها له الشهابُ ابنُ حجر في كتابه «الانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه» المطبوع ضمن «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤: ١٧٤ – ١٧٥).

[٥٨] مسألة: سُئِلتُ عما لو كان له زوجتان، فقال: الطلاقُ الثلاثُ يلزمُني لا أنامُ عندَ واحدةٍ منهما كيفَ يقعُ الطلاق؟

فَأَجَبْتُ: بأنّ خَلَاصَه أن يُعيِّنَ إحداهما للتعليق، ثمّ يُخالِعَها، ثمّ يُجدِّدَ العقدَ وينامَ عندَ من شاءَ منها، وأنه إذا نامَ عندَ واحدةٍ منها قبلَ هذا الخلع وقعَ الطلاقُ بها، وله تعيينُه فيمَن شاءَ منها (۱).

<sup>(</sup>١) «حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض» (٣: ٢٩٧)، وأشار الرمليُّ إلى تصحيحه.

### كتب الرِّدّة

[٥٩] مسألة: لو أنّ شخصاً سُئِلَ في الصَّبْرِ على مديون، فقال: «لو جاءني ربي ما صَبَرتُ»، هل يُكفَّرُ أم لا؟

أجاب: وقعت هذه المسألة، وظهرَ لي أنه لا يُكفَّر.

قال العَلَمُ البُلْقِينيّ: لولا ما اشتملَ عليه هذا الكلامُ من التعظيم، لكان فيه كُفرٌ جَسيم(١).

#### \* \* \*

(۱) «حواشي الروضة» (۸: ۹۳)، لكن من غير نسبتها إلى الجلال، ونسبَها إليه الشهابُ ابن حجر في «التحفة» (۹: ٤٨) ثمّ قال: «وكأنّ مادةَ هذا كها ذُكرَ عن السُّبْكيّ حكايةُ الرافعيِّ: فيمَن أمرَ آخرَ بتنظيف بيتِه فقال له: «نَظِفْ بيتَنا مثل: ﴿وَالسَّمَلَةِ وَالطَّارِقِ ﴾ [الطارق:١]»: أنه لا يكفر؛ لأنه من بابِ المبالغةِ في التشبيه المقصودةِ للبُلَغاء الدالةِ على تعظيم قدر المشبَّه دونَ احتقار المشبَّه به.

أنه يكفر؛ لأنّ فيه استخفافاً.

أنّ العالِم لا يكفر؛ لأنه يعرفُ حقائقَ التشبيه المانعةَ منَ الاستخفاف نظراً إلى أنّ المبالغةَ تمنعُ قصدَ تحقيق المعنى، بخلاف العاميّ؛ لأنّ هذه العبارةَ منه تدلُّ على عظيم تهوُّر واستخفاف. ولم يرجِّحِ الرافعيُّ شيئاً من هذه الاحتمالات، ورَجَّحَ غيرُه عدمَ التكفير، وبه يتأيَّدُ ما مرَّ عن السُّبكيِّ هو قولُه (٩: ٤٨): «ليسَ منَ التنقيص قولُ مَن السُّبكيِّ هو قولُه (٩: ٤٨): «ليسَ منَ التنقيص قولُ مَن سُئِلَ في شيء: «لو جاءني جبريلُ أو النبيُّ ما فعلتُه»؛ لأنّ هذه العبارةَ تدلُّ على تعظيمِه عنده».

# كتاب عَقْدِ الجزية

[٦٠] مسألة: استُفتيتُ في جوازِ سُكنى نَصْرانيٍّ في رَبْعٍ (١) فيه مُسلِمونَ فوقَ مُسلِمين؟

فأفتيُّت: بالمنع، وألحقتُه بالتصديرِ في المجلس(٢).

<sup>(</sup>١) هو مَحلّةُ القوم ومَنزِ لهُم، كما في «المصباح المنير» (ربع).

<sup>(</sup>٢) «حواشي الروضة» (٩: ١٣٣)، لكن من غير نسبتها إلى الجلال ونسبَها إليه الشهابُ الرملّي في «حاشيته» على «شرح الروض» (٤: ٢٢٢) وأشار إلى تصحيحه.

## كتاب الأيمان

[71] مسألة: لو حلفَ لا يُـوَدِّي دَيْنَ فُلانٍ الذي عليه، فحكم عليه حاكمٌ بأدائه، فأدّاه، هل يحنث؟

أفتى: بأنه لا يحنث، وتبعَه شيخُ الإسلام الشَّرَفُ الـمُناويُّ وبعضُ معاصريه؛ تنزيلاً للإكراه الشرعيِّ منزلة الإكراهِ الحِسِّيّ(١).

<sup>(</sup>١) «الفتاوي الفقهية الكبري» للشهاب ابن حجر الهيتَمي (٤: ١٧٦).

# مسائلُ منثورة

[٦٢] مسألة: سُئِلَ القاضي جلالُ الدِّين البُلْقِينيُّ عن حُكم سُجودِ النبيِّ ﷺ تحتَ العرشِ يومَ القيامةِ من حيثُ الوضوء؟

فأجاب: بأنه باقٍ على طهارةِ غُسْلِ الموت؛ لأنه حيُّ في قبره، ولا ناقضَ لطهارته. ويحتملُ(١) أن يجُاب: بأنّ الآخِرةَ ليست دارَ تكليف، فلا يَتَوقَّفُ السُّجودُ على وضوء (٢).

[٦٣] مسألة: أخرج ابنُ ماجَهْ من حديثِ ابنِ عُمَر: «مَنْ أَذَّنَ ثِنتَي عشرةَ سنةً وَجَبَت له الجنة، وكُتِبَ له بتأذينه في كُلِّ يوم سِتُّونَ حَسَنة، وبإقامتِه ثلاثون حَسَنة» (٣).

قال القاضي جلالُ الدِّين البُلقينيّ: سُئِلتُ عن الحِكمةِ في ذلك؟

فظهر لي في الجواب: أنّ العُمُرَ الأقصى مئةٌ وعشرونَ سنة، والاثنَيْ عشرةَ عُشْرُ هذا العُمُر، ومِن سُنّةِ الله تعالى أنّ العُشْرَ يقومُ مقامَ الكُلّ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وكما قال

<sup>(</sup>١) زاد السفّارينيُّ هنا: «وهو الأصح».

<sup>(</sup>٢) «حاشية البجيرمي» (٤: ٢٥٤)، و «لوامع الأنوار البهية» للسفّاريني (٢: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٧٢٨). قال الحافظُ السيوطيُّ في «مصباح الزُجاجة» (١: ٩٢): «هذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح».

الطَّبَرِيِّ (١): الحكمةُ في فرض العُشرْ أنه يُكتَبُ بِعَشرْة أمثاله، فكأنَّ المخرِجَ للعُشْر تصدَّقَ بكلِّ ماله (٢).

وكأنَّ هذا يَصدُقُ بالدُّعاءِ إلى الله تعالى بكُلِّ عُمُرِه لو عاش هذا القَدْرَ الذي هذا عُشْرُه، فكيف إذا كان دونه!

وأما حديثُ: «مَن أذَّنَ سبعَ سِنين»(٣)؛ فإنها عُشْرُ العُمُرِ الغالب(٤).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «شرح سنن ابن ماجه» (ص٥٥): «الطبراني»، وما أثبته من «عمدة القاري» (٩: ٧٠). وفي مطبوعة «شرح سنن النسائي» للسيوطي (٥: ٤١): «القرطبي».

<sup>(</sup>٢) العبارة في مطبوع «شرح سنن ابن ماجه» (ص٥٥ ) غير مستقيمة هكذا: «قال الطبراني: في إيجابِ العُشْرِ في العشرات إذا دفعَه بمنزلة مَن تَصَدَّقَ بكُلِّ العشر». انتهى. والصواب: «المعشَّرات»، وهي: الزروع والثهار مما تجب فيه الزكاة إن سُقيت بلا مؤنة. وما أثبته في المتن أوضح، وهو منقولٌ من «عمدة القاري» (٩: ٧٧) و «شرح سنن النسائي» للسيوطي (٥: أوضح، فيم أنّ الأخير نسبَ هذا القول للقرطبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٦)، وابنُ ماجه (٧٢٧) من حديث ابن عباس، ولفظُه: «من أذَّنَ سبعَ سنين محتسباً كُتبت له براءةٌ من النار». وإسناده ضعيف كما في «شرح السنة» للبَغوي (٢: ٢٠٨)، وقال الحافظُ في «التلخيص الحبير» (١: ٢٠٨): «فيه جابرٌ الجعفيّ، وهو ضعفٌ حداً».

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الجوابَ الحافظُ السّيوطيُّ في: «شرح سُنن ابن ماجه» (ص٥٣).



أَجَابَ عَنْهَا الإمَامُ عَلَمُ الدِّين صَالِحُ بَنُ عُمَرَ البُلقِيْنِ ٧٩١-٨٦٨م رَحِمَهُ اللهُ تَعَاكَ

> <sub>تَخْقِیْقُ</sub> عِلی*مُح*ُمَّدزیْنُو



### مقدمة التحقيق

### بيني ليفوال بمزالت أيم

الحمد لله ربِّ العالمين الذي يتفضل على زوَّار بيتِه الحرام بإجابةِ ما يرفَعونه من «المسائل المكية»، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد البرية، وعلى آله وصحبه سادة المسلمين وأشراف البشرية، أما بعد.

فهذه رسالةٌ ماتعة، تتضمّن إجاباتٍ نافعة، لشيخ الإسلام القاضي علم الدين صالح بن عمر البُلقيني عليه رحماتُ الله \_ أجابَ بها على تسعِ مسائلَ وردَتْ إليه من مكة المكرّمة.

والحقيقة أنّ كلّ مسألةٍ من هذه المسائل تتكون من جمع من الأسئلة الفرعية تبلغ بمجموعها (٧٣) سؤالاً (١)، يغلبُ عليها أنّها مسائلُ في الأوقاف وتصرُّ فات نُظّارها، وفي بعض أحكام القضاء، غير أنّ المسألة الثانية هي في أحكام تتعلّق بنزول وباء الطاعون (٢)، وأمورٍ تتعلّق بالموت والدفن وسؤال القر.

<sup>(</sup>۱) تصل إلى: (۷) أسئلة في المسألة الأولى، و(٢٦) في الثانية، و(٢٢) في الثالثة، وواحدة في الرابعة، و(٤) في الخامسة، و(٢) في كلِّ من المسألتين السادسة والسابعة، و(٥) في الثامنة، و(٤) في التاسعة؛ فالمجموع: (٧٣) سؤالاً منتظمةً في (٩) مسائل.

<sup>(</sup>٢) للمصنف \_ رحمه الله \_ رسالة «إظهار النبأ في سؤال رفع الوبأ»، أكرمني الله تعالى بتحقيقها، وهي منشورةٌ ضمن هذه المجموعة المباركة عَقِبَ هذه الرسالة.

### مدخل إلى هذه الرسالة

لم أهتد إلى مَن ذكرَ هذه المسائل في مؤلّفات الشيخ علم الدين البلقيني، واشتَبَهت لديّ \_ للوهلة الأولى \_ بكتاب والده السراج «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» الذي ذكرَهُ الحافظُ ابنُ فهدٍ في «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» قائلاً: سأله عنها شيخُنا الحافظُ أبو حامدٍ ابنُ ظِهيرة (١).

قام هذا الاشتباه - مدّة يسيرة جداً - وبدّد أكثرَهُ وضوحُ وصراحةُ نسبةُ «المسائل المكية» إلى الشيخ علم الدين البلقيني على طرّة النسخة المخطوطة، وفي مطلع الكتاب أيضاً (٢).

<sup>(</sup>١) «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» ص ٢١٧.

وهي - وإن تشابه الاسمان - غير «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» للحافظ ولي الدين أبي زرعة ابن العراقي (٨٢٦هـ)؛ التي ذكرها ابن فهد أيضاً في «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ص ٢٨٧، قائلاً: «التي سألتُه عنها».

وذكر هذه الأخيرةَ السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (١: ٣٤٣)، وصاحبُ «كشف الظنون» (١: ١١)، وهي محققة مطبوعة.

وهي غير «الأجوبة الـمرضية عَن الأسئلة المكية» لابن زياد عبد الرحمن بن عبد الكريم الزبيدي وجيه الدين اليمني (٩٧٥هـ).

ذكرها العيدروس في «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» ص 210، والبغدادي في «هدية العارفين» (١: 200).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ص ۲٦١ و ۲٦٢ و۲٦٧.

وعزّز ذلك \_ حتى قارَبَ اليقينَ \_ نقلُ الحافظ السيوطي عن العَلَم البلقيني: أنه يقول: إن سؤال القبر بالسريانية، وتصريحُه بأنه تفرّد به! ونقلُ ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية»: أنّ «شيخ الإسلام صالحاً البلقيني أفتى بأن السؤال في القبر بالسرياني لكل ميت»، ثمّ رَدُّه عليه، وهذا القول في أحد فروع المسألة الثانية من هذه «المسائل المكية» (١).

ثم إنّي أطلعتُ الأخ الدكتور «إياد الغوج» على كتابنا هذا «المسائل المكية» ـ وكان اطّلع بنفسه على نسخة خطية من «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» للسراج البلقيني ـ فجزمَ أنّ كلًّا منهما مختلفٌ تمامَ الاختلاف عن الثاني.

فلم يعُد ثمّة أدنى اعتبارٍ للاحتمالِ المتبادِر السابق، والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ص ۳۲۰.

### منهج التحقيق

١ \_ اتخاذُ المخطوط الذي سيرد التعريفُ به أصلاً.

٢ ـ تحريرُ النصّ وضبطُهُ وترقيمُه، وتصحيحُ أخطائه.

٣ ـ عنونةُ كل مسألةٍ من المسائل التسع، وتقسيمها إلى ما تتضمّنه من الأسئلة الفرعية في كلّ واحدةٍ من إجابات تلك المسائل كذلك.

٤ \_ تخريجُ الآيات الكريمة من المصحف العزيز.

تخريجُ الأحاديث الشريفة تخريجاً كافياً مع بيان حال رواتِها في حال ضعفِها.

٦ \_ تخريجُ النقولات وأقوال أهل العلم الواردة في متن هذه الرسالة.

٧\_التعريفُ الموجَز بمن تَـمَسُّ الحاجة إلى ترجمتهم من الأعلامِ الواردِ
 ذكرُهُم.

٨ - التقديمُ لتحقيق الرسالة بمقدمة تضُمُّ:

• مدخلاً إلى هذه الرسالة.

• تبيانَ منهج تحقيقها.

• تعريفاً بالنسخة الخطية من هذه الرسالة ونسبته ووصفه ونهاذج منه.

### النسخة الأصل

مصدر النسخة: مجموعة أحمد الثالث في متحف قصر طوب كابي سراي، وهي مجتَزَأةٌ من مخطوط «مجموع رسائل» برقم (٦٦١)، وتشغل الورقاتِ (١٠٦) حتى (١٤٨)أ).

عدد أوراقها: (٤٣) ورقات، عدد أسطر الورقة: (٩) أسطر.

وهي مكتوبة بخط مشرقي نسخي شديد الوضوح، غير أنها أصابت بعض الأوراق رطوبة لم تَحُل دون قراءتها، وقد كُتبَت العناوين وفواصل الجُمل بمدادٍ أحمر، وضُبطَتِ الكلهاتُ ضبطاً شبه حرفي، لكنه كثير الأخطاء، وفي النسخة العديد من التحريفات والتصحيفات جلُّها مِن فعل الناسخ ذكرت القليل الهام منها، وأعرضتُ عن أكثرها، وخصوصاً ما كان في حركات ضبط الحروف.

الناسخ: محمد الكراديسي.

تاريخ النسخ: (خامس عشر شهر شعبان المبارك عام ٨٥٣هـ).

عنوان الرسالة: «المسائل المكية».

نسبة الرسالة: «لقاضي القضاة علم الدين البلقيني».

تمتاز هذه النسخة بأنها مقابلةٌ على نُسخةٍ منقولةٍ من نسخة مؤلفها الخطية،

وقد كُتبَ في آخر الرسالة: «بلغ مقابلةً على النسخة المنقول منها هذه النسخة التي نُقلت من خط مؤلّفها في مجلس واحد»(١).

والمقابلُ هو النجم ابنُ حجّي فقيهٌ عالمٌ جليلٌ من تلامذة البلقيني (٢)، وقد كتَبَ عبارة مَلَّكه على صفحة العنوان: «نوبة فقير عفو الله تعالى يحيى بن محمد بن عمر بن حجّي عفا الله عنهم أجمعين».

ويترجح لديّ أنّ هذه النسخة معروضةٌ على مصنّفها الشيخ صالح البلقيني؛ بدليل أنّ الرسالة السابقة لرسالتنا في هذا المجموع، وهي رسالة «الجوهر الفرد فيها يخالف فيه الحرّ العبد» قد أثبتَ في ختامها العلمُ البلقينيُّ نفسُه وبخطّ يده قراءة متملِّك الرسالتين تلميذِه ابن حجّي لها عليه؛ فأن يقرأ على المصنف واحدةً ويترك الثانية أمرٌ مستبعدٌ والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) تلي «المسائل المكيّة» في هذا المجموع [١٧٥/ أ] رسالة «دخول العبد المسلم في ملك الكافر» للسراج البلقيني ـ رحمه الله ـ وفي ختامها: «بلغ مقابلةً على نسخة [كذا] المنقول منها، والنسخة المنقول منه منقولة من خط قاضي القضاة صالح ابن البلقيني، ونسخة صالح نقلها من خط المصنف».

<sup>(</sup>٢) ترجم له الحافظ السخاوي ترجمة حافلةً في «الضوء اللامع»، وأفادَ بأنّه: يحيى بن محمد بن عمر بن حجي، النجم، أبو زكريا، السعدي الحسباني الأصل، الدمشقي، ثم القاهري، الشافعي، سبط الكمال ابن البارزي، يُعرف كسَلَفِهِ أبيه وجده بابن حجي.

تفقه بالعلم البلقيني، ثم بالمناوي والمحلي، وغيرهما، مات سنة (٨٨٨ هـ) وصلي عليه بجامع الأزهر في محفل كبير جداً، وكثر الثناء عليه.

يُنظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (١٠: ٢٥٢ -٢٥٤).

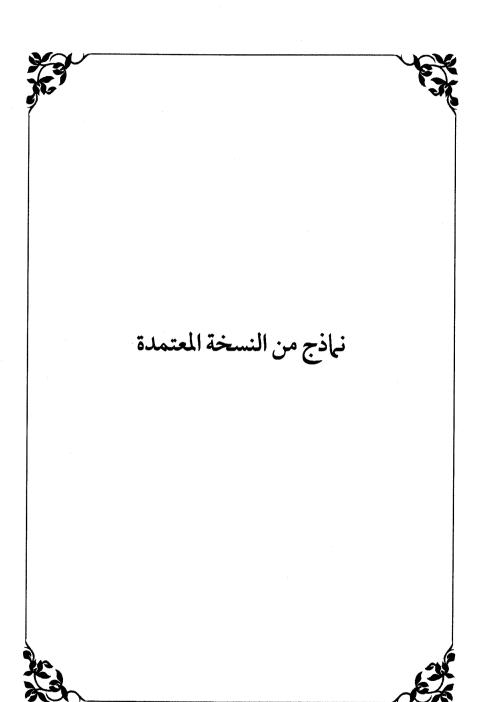

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| 100 to 100                                         | 7. |  |   |
|----------------------------------------------------|----|--|---|
| الملكيد<br>المستخافضة<br>علم الدين<br>علم الدينوني |    |  |   |
|                                                    |    |  |   |
|                                                    |    |  |   |
|                                                    |    |  |   |
|                                                    |    |  | - |
|                                                    |    |  |   |
|                                                    |    |  |   |
|                                                    |    |  |   |

1



بعد ذلك كلِّه....

هذا الذي بين يديكَ \_ أيها القارئ الكريمُ \_ هو الرسالة اللطيفة المسهاة «المسائل المكية» لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني عليه رحماتُ الله.

أضعُهُا تحتَ نظرِ الراغب، وبين يدَي الطالب، ومن أجلِ تقديمِها مخدومةً الخدمة اللائقة، شمّرتُ عن ساعد الجدّ، وبذلتُ وافرَ الجهد، فأسهرتُ لذلك الليالي، وأضنيتُ فكري وبالي؛ فإن أصبتُ وأحسنتُ؛ فالفضل لله سبحانه مُبتَداً ومُحُتتَاً، ومنه التوفيق، وبيده التهام والتحقيق.

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصي، ومما جنته يداي، وأسأل الله على ذلك أن يجود بالغفر، ويحبوني بالصفح، وأرجو ممن يطّلِعُ على زلّةٍ أو خَطأة أن يتفضَّل بالعذر، ويتكرّم بالنُّصح.

وأما عملي في كتابي هذا، فيصحُّ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم البيساني، إلى العماد الأصبهاني، معتذراً عن كلام استدركه عليه: "إني رأيتُ أنّه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسَن، ولو زِيْدَ هذا لكان يُستحسَن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر»(١).

### والله أعلَم

وصلَّى اللهُ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعينَ وسلَّم

# على محمد زبنو

<sup>(</sup>١) «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١: ١٨)، و «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي (١: ٧١).

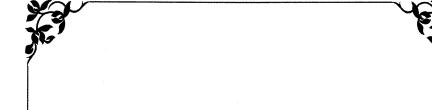

# النّصُّ المحَقّقُ



[0/1.7]

### [خطبة الرسالة]



### وصلى الله على سيدنا محمد وآله

هذه المسائلُ المكيّة؛ لِكونِها ورَدَت على سيدِنا ومولانا وشيخِنا الشيخِ الإمام العالم العلّامة علمِ الدين، فريدِ عصره، وحيدِ دهره، أبي التُّقى (١) صالحِ البُلقَيني الشّافعي، فسح الله لنا في مدّته، ونفعَنا والمسلمين بعُلومِه وبَرَكتِه.

\* \* \*

قال رضي الله عنه: هذه أسئلةٌ ورَدَت عليَّ من مكَّة المشرِّفة:

(١) في الأصل: « التُّقَا» بألف ممدودة.

والصواب في كنية العلم ـ رحمه الله ـ أنّه: «أبو التقى» لا «أبو البقاء»؛ كما تصحّف في كثيرٍ من كتب التراجم وغيرها.

فقد ورد مصحّفاً في ترجمته في مطبوع «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (٣: ٣١٢)، رغم أنّ السخاوي نصّ في الكنى (١٠١: ١٠١) في «حرف التاء المثناة» على أنّه «أبو التقى»! ويُنظر لذلك: «الذيل على رفع الإصر» للسخاوي أيضاً ص ١٥٦، و «نظم العقيان في أعيان الأعيان» ص ١١٩، و «المنجم في المعجم» ص ١٢٦ كلاهما للسيوطي.

والصواب أنّ «أبا البقاء» هو ابنه البهاء محمدُ بنُ صالحِ بنِ عمرَ بنِ رسلان؛ كما في «الضوء اللامع» (٧: ٢٦٨)، وقال السخاوي: وهو بكنيته أشهر.



# [المسائل] أولها [فى بعض صُور تصرُّ فات نظّار الحرَم]

في الدّوارق الموضوعة(١) بالحَرم الشريف، المملؤة من ماءِ زَمزَمَ وغيره، المسبَّلة (٢) للشربِ والوضوءِ وفي الفقهاءِ الذين يعلّمون/ أطفالَ المسلمين القرآنَ في أُخرَياتِ المسجد؛ وفي الغُرَباء المنقَطعين في المسجد والمجاورين به:

> ١ ـ هل لناظر الحرَم الـمنعُ مِن وضع الدُّوارق المذكورة، ورفعُها من المسجد الحرام مع شدَّة الحاجة إليها، وكـثرةِ الانتفاع بها، وحصولِ المشقَّة والضرر برفعِها، وعَدَم تضييقِها المسجدَ؟

فإنّ بعض الناس\_بل أكثرَهم\_منزلُهُ ناءٍ عن المسجد يشقُّ عليه الخروج للشرب ـ أو الوضوء ـ، ومنهم مَن لا منزلَ له، ومنهم من لا يَملكُ ثمَنَ شَربة ماء! وإن قصدَ بئرَ زمزم لشُربِ الماء ربما يضرُّ به لحرارته، أو يجدُها / مُغلَقةً ولا يتيَسّرُ له الشُّربُ ولا الوضوء، وقد كانت البئرُ في زمن النبي ﷺ [١٠٧] بِ]

<sup>(</sup>١) الدَّوْرَقُ: الجَّرّة ذات العُروة التي تُقلُّ باليد في لغة أهل مكة، والجمع: دوارق. «تاج العروس» (درق) (۲۵: ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) قال في «لسان العرب» (سبل) (١١: ٣٢٠): وسَبّلتَ الشيّءَ إذا: أبحتَه كأنك جعلتَ إليه طريقاً مطروقة.

وزمنِ الصحابة رضي الله عنهم لا غَلَقَ (١) عليها، ومع ذلك؛ فكان بالمسجد - معَ ضيقِهِ في ذلك الزمان وقلّةِ الناس \_ حِياضٌ من أدم تُملَأُ ماءً لِمَن يشرَبُ ويتوضّأ.

لنبي ﷺ توضأ فيه، وجهاعة من جلة الصحابة رضي الله عنهم توضّؤوا النبي ﷺ توضأ فيه، وجهاعة من جلة الصحابة رضي الله عنهم توضّؤوا في المسجد<sup>(۱)</sup>؟ ومع ما ورد عنه ﷺ: أنه أُتي بذَنوبٍ من ماء زمزمَ ـ وهو يطوفُ ـ فشرب منه/ وأفاض ما بقي على جسَدِهِ الشريف<sup>(۳)</sup>؛

[1/1.4]

<sup>(</sup>١) الغَلَقُ بالتحريك : المِغلاق، وهو ما يُغلَق به الباب، وهو المِرتاج أيضاً. «تاج العروس» (غلق) (٢٦: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد في «المسند» (١٢٧٩٤) عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام جيران المسجد إلى منازلهم يتوضؤون، وبقي في المسجد ناسٌ من المهاجرين ما بين السبعين إلى الثهانين، فدعا رسول الله على بماء، فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع أصابع يده اليمنى في المخضب، فجعل يصب عليهم وهم يتوضؤون ويقول: «توضّؤوا، حيَّ على الوضوء»، حتى توضؤوا جميعاً، وبقى فيه نحوٌ مما كان فيه.

وأخرج أيضاً (٢٣٠٨٩) عن أبي العالية، عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ قال: حفظتُ لك أن رسول الله ﷺ توضّاً في المسجد.

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب الأشربة، في الرخصة في النبيذ ومن شربه، (٢٣٨٦٨) عن أبي مسعود، أن النبي عَلَيْ عطش \_ وهو يطوف بالبيت حول الكعبة \_ فاستسقى، فأتي بنبيذ من السقاية، فشمّه فقطّب، فقال: «عليَّ بذنوب زمزم»، فصبَّ عليه وشرب، فقال رجلٌ: حرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: «لا».

والنبيذ - هنا -: هو الماء المحلّى وهو غير النبيذ المُسكِر؛ فهو محرَّمٌ بداهةً؛ لأنه خر! قال ابن الأثير في «النهاية» (نبذ) (٥: ٧): وقد تكرر في الحديث ذكر النَّبيذ، وهو ما يُعمَلُ من الأشربة من التّمر والزّبيب والعسل والجنطة والشّعبر وغير ذلك. يقال: نَبَذتُ التّمر =

مع إجماع (١) مُعظَمِ السلف والخلف على جواز ذلك (٢)؟ وأيضاً؛ فأرضُ المسجد لا يُؤثِّرُ فيها الماءُ ولا يضُرُّ بها؟

" - وهل له منعُ الفقهاء من تعليم (") أولاد المسلمين القرآنَ على مصاطِبَ (نَ فِي أُخرَيات المسجد؛ لا تضرُّ بمُصلِّ ولا تُضيَّقُ عليه؛ مع أنه ليس منهم غيرُ مُعيِّزٍ، بل أكثرُهم مُراهِق (٥)، وفيهم مَن بلَغَ الحُلُم؛ مع ما ثبَتَ من تعليم الصحابة رضي الله عنهم القرآنَ بالمسجد (١)، وما روي عن أبي الدرداء

<sup>=</sup> والعِنَب: إذا تركتَ عليه الماءَ ليصيرَ نبيذاً، فصُرفَ من مفعول إلى فَعِيل. وانتبذتُه: اتّخذتُهُ نبيذاً، وسواءٌ كان مُسكِراً أو غيرَ مسكر فإنه يقال له: نبيذٌ. ويُقال للخمر المُعتَصَر من العنب: نبيذٌ؛ كما يُقال للنّبيذ: خَرْرٌ. انتهى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جِماع»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) سيذكر المصنف طرفاً من ذلك في إجابته؛ يُنظر: ص ٢٩٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تعلم».

<sup>(</sup>٤) جاء في «المعجم الوسيط» (١: ٥١٤): المِصطبَة: بِناءٌ غير مُرتَفع يجُلُس عليه، ج: مصاطب. والذي في «لسان العرب» (صطب) (١: ٥٢٣)، و «تاج العروس» (صطب) (٣: ١٩٤) أنّه بتشديد الباء.

<sup>(</sup>٥) قال في «تاج العروس» (رهق) (٢٥: ٣٨٣): وراهَقَ الغُلامُ مُراهَقَة: قارَبَ الحُلُمَ، فهوَ مُراهِقةً. مُراهِقةٌ.

<sup>(</sup>٢) أدلّة ذلك كثيرة وفيرة في حياة النبي عليه وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ ففي «سنن ابن ماجه»، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (٢٢٩) عن عبد الله بن عمرو، قال: خرج رسول الله عليه ذات يوم من بعض حُجَره، فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن، ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي عليه: «كلَّ على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن، ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويُعلّمون، وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلّمون ويُعلّمون، وإنها بعثت معلماً»، فجلس معهم.

[سورة العلق].

و في «مسند الإمام أحمد» (١٤٨٥٥) عن جابر بن عبد الله، قال: دخل النبي على المسجد، فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: «اقرؤوا القرآن، وابتغوا به الله، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه، ولا يتأجلونه».

وفي «مسند أحمد» أيضاً (١٧٣٦١) عن عقبة بن عامر الجهني، يقول: كنا جلوساً في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله عليه السلم علينا، فرددنا عليه السلام،... الحديث.

وفي «صحيح مسلم»، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان، (٢٧٩٨) عن مسروق، قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر القرآن برأيه... الحديث. وفي «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (١: ٢٥٦- ٢٥٧) عن أبي رجاء العطاردي، قال: كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجد البصرة يقعد حلقاً، فكأني أنظر إليه بين بُردين أبيضين يُقرئني القرآن، ومنه أخذت هذه السورة: ﴿ أَقَراً إِلَسْ رَبِكَ ٱلّذِي خَلَقَ ﴾

وذلك بعضٌ من عمل الصحابة رضي الله عنهم بها في سنة النبي على كالذي في "صحيح مسلم"، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة، عن النبي على: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده».

وأخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن (١٤٥٥).

والترمذي في «سننه»، أبواب القراءات عن رسول الله ﷺ، باب (٢٩٤٥). وابن ماجه في «سننه» المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، (٢٢٥).

وفي «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه (٨٠٣) عن عقبة بن عامر، قال: خرج رسول الله على ونحن في الصفة، فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم، ولا قطع رحم؟»، فقلنا: يا رسول الله نحبّ ذلك، قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد =

[۱۰۸] ب]

رضي الله عنه: أنه كان يعلِّمُ الوِلْدانَ القرآنَ بمسجد دمشق، وعدَّة من كان يعلمهم/ ألفٌ وستُّ مئة، لكل عشرةٍ عَرِيفٌ؛ كما نقله الحافظ الذهبي<sup>(۱)</sup>؟ ومع حصول الضّرر للفُقهاء والمتعلّمين من إخراجِهم من المسجد مِن فَوْتِ الصلواتِ الخمسِ في أوقاتِها مع الجماعة والاعتكافِ في المسجد بتِلاوة كتاب الله، والتمرُّن على العبادة والنشاط إليها؟

٤ ـ وهل لنا إخراجُ المجاورين والغُرباء المنقَطِعين من المسجد بالضرب والعُنف والتخويف، ومنعُهم من المبيت فيه؛ مع ما أباحه اللهُ تعالى لهم من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿سَوَآءٌ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ [الحج: ٢٥]، ومع ما ثبتَ في

<sup>=</sup> فيعلم» \_ أو «يقرأ» \_ «آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل».

وفي «صحيح مسلم»، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها (٢٨٥) من حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله على: «لا تزرموه دعوه»، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله على دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر إنها هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن».

<sup>(</sup>١) ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢: ٣٤٦) عن مسلم بن مشكم: قال لي أبو الدرداء: اعدُد من في مجلسنا.

قال: فجاؤوا ألفاً وست مئة ونيفاً، فكانوا يقرؤون، ويتسابقون عشرة عشرة، فإذا صلى الصبح انفتل، وقرأ جزءاً، فيُحدِقون به، يسمعون ألفاظه.

وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١: ٣٢٨) عن ابن مشكم بسياقٍ أطول. وليس في الخبر تخصيص المعلَّمين بذكرِ أنه كان يعلَّم ولداناً، بل هو على عمومه؛ فيجوز أن يكون فيهم ولدانٌ، والله أعلم.

[1/1.4]

ذلك من الأحاديث الصحيحة مِن أنه ﷺ كان ينام في المسجد (١)، وما ثبَت مِن نَوم جلّة الصّحابة رضي الله عنهم في المسجد ـ مع عدم الحاجة إليه ـ كعليٍّ رضي الله عنه حين أيقظهُ رسولُ الله ﷺ وكنّاه بأبي ترابٍ، وكان متأهّلاً بالزّهراء رضي الله عنها(٢)، وما ثبَتَ مِن نَوم عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه بالزّهراء رضي الله عنها

(۱) أخرج البخاري في "صحيحه"، كتاب الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، (٤٧٥) عن عباد بن تميم، عن عمه: أنه رأى رسول الله على المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: «كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك».

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب اللباس والزينة، باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، (٢١٠٠) دون قول ابن المسيّب.

وأخرج قول ابن المسيب أبو داود في «سننه»، كتاب الأدب، باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، (٤٨٦٧).

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب الطهارات، من قال: ليس على من نام ساجداً أو قاعداً وضوء، (١٤٠١) عن إبراهيم: أن النبي على المسجد حتى نفخ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ؛ كان النبي على تنام عيناه ولا ينام قلبه.

وقد ثبتَ أنّ النبي عَلَيْ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد، ولا شك أنه يحتاج فيه إلى النوم! كما ثبت من أحاديث عدة من الصحابة؛ من ذلك ما أخرج البخاري في «صحيحه»، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، (٢٠٢٠) عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان».

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، (١١٧٢) (٤).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في «صحيحه»، كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب =

- وهو أميرُ المؤمنين - في المسجد (١)، وابن عباس رضي الله عنهما (٢)، وإقامة أهل الصُّفة - وأشباهَهم - بالمسجد (٣)، ومعلومٌ أنهم كانوا ينامون به ويتوضّؤون،

القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، (٣٧٠٣) عن أبي حازم: أن رجلاً جاء إلى سهل ابن سعد، فقال: هذا فلان \_ لأمير المدينة \_ يدعو علياً عند المنبر، قال: فيقول: ماذا؟ قال: يقول له: أبو تراب، فضحك، قال: والله ما سهّاه إلا النبيُّ على منه! فاستطعمتُ الحديثَ سهلاً، وقلتُ: يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل عليُّ على فاطمة، ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي على النبي على المسجد، فقال النبي على فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره، فيقول: «اجلس يا أبا تراب» مرتين.

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه، (٢٤٠٩).

(١) لم أجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينام في المسجد، وسلف قريباً جداً ما رواه البخارى وأبو داود عن سعيد ابن المسيب: أنّ عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد.

وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى»، كتاب الصلاة، باب المسلم يبيت في المسجد، (٤٣٤١) عن أبي بكر بن أبي الأسود: أنبأنا عبد الله بن عيسى: حدثنا يونس: أن الحسن سئل عن القائلة في المسجد؟ فقال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد، ويقوم وأثر الحصى بجنبه، فيقول: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين وحرك أبو بكر أصبعه السبابة ونحن يومئذ غلمان.

قلتُ ليونس: ابن كم كان الحسن يوم قتل عثمان؟ قال: ابن أربع عشرة، ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) لم أجد أنّ ابن عباسٍ رضي الله عنهما نام في المسجد، والثابت نوم ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي على أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد، (٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرج البيهقي في «السنن الكبري»، كتاب الصلاة، باب المسلم يبيت في المسجد (٤٣٣٨) =

ويأكلون ويشربون؛ فهل يُثابُ/ الناظرُ على ذلك، أو يأثَم؟

[0/1.9

وهل مَن ساعَدَ على ذلك يدخُلُ في الإثم، أم لا؟

٦ ـ وهل ينفذُ أمرُ الناظر إذا فعلَ أمراً (١) يُخالف الشرع، ولم يُشاوِرْ أهلَ
 العلم، أم لا؟

٧ ـ وهل لِـمن ساعَدَ على عوْد السُّبُل(٢) إلى أمكِنتِهم وتعليم أولادِ
 المسلمين ـ على عادتهم ـ وعدم تخويفِ مُجاوري المسجد الحرام أجرٌ، أم لا؟

#### \* \* \*

= عن عثمان بن اليمان قال: لم كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى أنزلهم رسول الله على المسجد، وسماهم أصحاب الصفة، فكان يجالسهم ويأنس بهم.

وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد؟ فقال: فأين كان أهل الصفة؟ يعنى: ينامون فيه.

وقال النووي في «المجموع» (٢: ١٧٣): وثبت أن أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد، وأن العُرَنيّين كانوا ينامون في المسجد، وثبت في الصحيحين أن علياً رضي الله عنه نام فيه، وأن المرأة صاحبة الوشاح كانت تنام فيه، وجماعات آخرين من الصحابة، وأن ثمامة بن أثال كان يبيت فيه قبل إسلامه، وكل هذا في زمن رسول الله عليه.

ويُستأنسُ للقضية بها أخرج مسلم في «صحيحه»، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، (٦٣٨) عن عائشة، قالت: أعتم النبي على ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: "إنه لوقتُها لولا أن أشقَ على أمتى».

- (١) في الأصل: «أمرٌ».
- (٢) كذا في الأصل، ولعلها: «أهل السُّبُل».

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### ثانيها:

## [في الطاعون وأمور تتعلّق بالموت والدَّفن وسؤال القبر]

1 \_ هل الحديث الوارد بالنهي عن القُدوم على أرض نزل(١) بها الطاعون والخروج منها بعد نزوله بها(٢)؛ هل النهي في الحالين للتحريم(٣)، أم لا؟

٢ \_ وإذا كان للتحريم (٤)؛ هل القادمُ لحاجةٍ والخارجُ/ لها، كغيره، أم لا؟ [١١٠/ أ]
 ٣ \_ وما العلّةُ في النهى عن ذلك؟

٤ \_ وهل المراد بالأرض: المدن، أم القرى، أم الأقاليم؟

• \_ وإذا كان المراد به القُرى؛ هل يُعتبر في ذلك مسافةُ القَصْر، أو مسافة العدوى، أو حدّ الغوث(٥)، أو غير ذلك؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تَركَ».

<sup>(</sup>٢) سيأتي نصُّ الحديث والكلام عليه في إجابة المصنف ـ رحمه الله ـ وثمة تخريجه؛ يُنظر: ص.٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التحريمُ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التحريمُ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الغرث». وحد الغوث هو: حد تُسمع فيه استغاثةُ المستغيث؛ بأن يسمعها رفقته لو استغاث بهم مع ما هم فيه من تشاغُلهم بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم، وتقدّر بغَلْوَة سهم: أي: غاية رميه. يُنظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (١: ٢٤٧).

[ ۱۱۰ / ب]

٦ ـ وهل القُدومُ على فُـرْقانُ (١) العَرب والخروجُ منها بعدَ نـزولِه بها
 ـ كالقُرى والمدن ـ حرامٌ، أم لا؟

٧ ـ وهل الحديث الوارد في أنّ «الفارّ منه كالفارّ من الزحف»، والحديث الوارد فيه أنه «من وخز أعدائكم الجنّ» (٢)؛ صحيحان، أم لا؟

٨ ـ وهل يُثاب الصّابر عليه حتى يرتفع/ ، أم لا؟

٩ ـ وهل يُقنَتُ لرفعِه، أم لا؟

١٠ وإذا امتنع أهلُ قريةٍ منَ الدخول على مَن أصابه الطاعونُ وتمريضِه
 وتغسيلِه إذا مات وتكفينِه والصلاةِ عليه ودفنِه؛ هل يَعصُون بذلك، أم لا؟

١١ ـ وهل يجبُ على مَن حولهم من القُرى القِيامُ بذلك، أم يختصُّ الوجوبُ بأهل تلك القِرية، أم بأولياء الميت؟

١٢ ـ وهل يجبُ قتالهُم على ذلك، أم لا؟

١٣ ـ وهل يجوز لأهل البلد السالمة منه؛ إذا أصاب أحدَهم حَـملُه إلى البلد التي نزل(٣) بها وجاء؛ لسلامة الباقين، أم لا؟

١٤ ـ وهل يأثمون؛ إن قلتُم بعدَم (١٤) الجواز، أم لا؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل مضبوطةً، وأحسبها بمعنى العرب أي: البدو المتفرقين في جماعات صغيرة هنا وهناك، ولم أجدها في المعاجم. أو إنها: «فِرْقات» جمعُ «فِرْقة» تصحّفت، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سيأتي نصّا الحديثين والكلام عليهما في إجابة المصنف \_ رحمه الله \_ وثمة تخريجهما؛ يُنظر: ص٣٠٣ و٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تَزَلَ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بعَدِ».

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_\_ ١٨٧٩

• 1 \_/ وهل أرواح البشر [وغيرهم](١) من الملائكة والجنّ، والإنس [١١١/ أ] والبهائم يقبضُها عزرائِلُ وأعوانُه، أم غيرُهم؟

١٦ ـ وهل يُسأل الميتُ بعد الموت بلا قصد، أم لا؟

١٧ \_ وهل إذا مات الرجلُ في بلدة، فجُعل في تابوت، فحُمل إلى بلدةٍ (٢) أخرى؛ متى يسأل؟

١٨ \_ وهل يُسأل الميتُ في القبر، أم في البيت قبلَ الدفن؟

19 \_ وهل قيل: إن الأرض تصعَدُ حولَ الميت حالَ موتِه، فيُقضى عليه \_ كالقبر \_ ويُسأل، أم لا؟

٠٧ ـ وهل الصبيُّ الرّضيع يُسأل، أم لا؟

٢١ ـ وإذا سئل، هل يُلهمه الله تعالى إلى الجواب، أو يلقنه الملك، أم لا؟

٢٢ \_/ وهل يسأل كلَّ إنسان بحسب لغته كالعربي والعجمي وسائر [١١١] ب] الألسن، أم لا يُسأل إلّا بلسان العرب، ويُلهَمُ الـمسؤولُ معرفة العربيّ في ذلك الوقت؟

٢٣ ـ وهل قال أحد من الفقهاء: إن الميت لا يسأل؟

٢٤ ـ وهل يسمع الميت شيئاً من كلام الأحياء عند قبره؟

٢٥\_وهل في ذلك اختلافٌ، أم لا؟

٢٦ \_ وهل يكتُب الملكان ما يقع من الإنسان عربيًا كان \_ أو غيره \_ كها
 هو، ويؤدِّيانه كذلك، أم لا؟

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، ويختلُّ السياق دونها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بلد».

[[۲/۱۱۲]

[-/117]

#### ثالثها:

### [في صور أخرى لتصرفات نظّار الحرَم]

ا \_ في حِمْل حوائج خاناه (١) تُشترى من رَيْعِ أوقاف الحرمين جهزّه ناظرُ الحرَمَين الشريفَين إلى مكة المشَّرفة؛ ضمّنه / الصُّررَ والشّمعَ وغيرَ ذلك من متعلّقاتِ أهل مكة المشرفة، وصرَفَهُ قاضي القضاة الناظرُ الشرعيُّ لشخصٍ من أهل الحرم الشريف، ثم صرَفَه أيضاً لشخصٍ آخَرَ من أهل الحرم الشريف قبل قبضِ الأول؛ فمن المستحقّ منها؟

٢ ـ والحال أنّ ناظرَ المسجد الحرام صرَفَ الحِمْلَ المذكور لثالثِ من أهل الحرم الشريف، وقبَضَهُ الثالثُ وصار تحتَ يدِه دونَ الأوَّلَين، فهل يكونُ أحقَّ به منَ الأوّلَين أو لا؟ أو يكون للأول، أو للثانى؟

٣ ـ وإذا أسقطَ الأولُ حقَّهُ للثاني قبل قبضِهِ، فهل يسقط حقّه ويكون/ للثاني، أم لا؟

(۱) قال النويري في «نهاية الأرب في فنون الأدب» (۸: ۲۲۱): ذكر مباشرة البيوت السلطانية، وهي الحوائج خاناه، والشراب خاناه، والطشت خاناه، والفراش خاناه، والسلاح خاناه... وجاء في «تكملة المعاجم العربية» للمستشرق دوزي (۳: ۳۲۰): حوائج خاناه: المخزن الذي يضمُّ المؤن لمطبخ السلطان ومائدته.

وخاناه: كلمة فارسية تعني بيت. يُنظر: «المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية» ص ٨٠.

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_\_المسائل المكية \_\_\_\_\_\_

٤ \_ فإن كان للثاني، فهل تصحُّ دَعُواهُ به عندَ الحاكم، ونزْعُهُ من الثالث، أم لا؟

- وهل يبطل حقُّ الأوّلَين بإسقاط الأول للثاني؟
- ٦ \_ فإن قلتُم بعدم صحّة تقرير الثاني لسبق الأول(١)، أم لا؟

٧ - وإذا بطل حقَّ الأولين؛ فهل ثبت الحقّ لمن صَرَفَهُ له ناظرُ المسجد الحرام، أو يكون الأمر متعلّقاً بالناظر الشرعي ببلاد الوقف، أو بقاضي مكة، أو بناظر الحرم؛ يَصرِفانِه لمن يَرَيانه؟

٨ ـ وهل يكون صرفُ ناظر الحرم بمكّة مقدَّماً على صرفِ قاضي القُضاة
 الشافعيِّ بالديار المصرية الناظرِ الشرعيِّ على أوقاف الحرمين، أم لا؟

9 \_ / وهل لقاضي مكة \_ أو ناظر المسجد الحرام \_ صرفٌ وتقريرٌ ، أم لا؟ [١١٣ أ] فإن كان لهم ذلك؛ فهل يُقدَّم على صرفِ الناظر الشرعي ببلاد الوقف وتقريرِ ه، أم لا؟

١٠ ـ وفي الصُّرر التي يُقرِّرُها الناظرُ الشرعي من أوقاف أهل الحرمين باسمِ أُناسٍ مُعيَّنين من أهل الحرَم الشريف، فيتعدَّى إليها غيرُ مَن عُيّنتْ له ويقبضها قبل من عيّنهُ الناظر، فهل لمن عيّنه الناظر الدعوى بها على من قبضها ويضمنها، أم لا؟

11 \_ وفيها إذا مات أحدٌ وباسمِهِ صرّة وله ولدٌ، فأنهى شخصٌ إلى الناظر على المسجد الحرام\_أو القاضي/ الشافعي بمكة المشرفة\_أن فلاناً ماتَ وباسمِه [١١٣/ ب]

<sup>(</sup>١) على افتراضٍ سبقِ الأول؛ لاستقرار الاستحقاق له.

[1/118]

[ 4/112]

صرَّةٌ في وقفٍ من أوقاف الحرمين فقرَّره في ذلك، ثم إن شخصاً آخَرَ أنهى إلى الناظر الشرعيّ ببلاد الوقف، فقرّره في الصُّورة المذكورة عِوَضاً عن الميت؛ فمَن المقدَّم منهما في ذلك؟

١٢ ـ وإذا كان للميت ولدٌ ـ أو وارث ـ فهل يكونُ أحقَّ بها من غير تقريرِ ناظر، أم لا؟

١٣ ـ وفيها إذا وصَلت صُرّةٌ إلى مكة المشرَّفة بعدَ موت مَن عُيّنت لهُ مِن الناظرِ الشرعي، فمن يتولَّى صرْفَها: قاضي مكة، أو ناظر المسجد الحرام، أو يُراجع في ذلك ناظر الوقف؟

العجم العجم والهند وفيها يصلُ/ إلى مكة المشرَّفة من أوقاف الحرمين من بلاد العجم والهند أو غير ذلك من البلاد الشاسعة؛ الذي هو غيرُ مُعيَّنِ من ناظر الوقف باسم أحدٍ - هل يتولَّى تَفرقتَها على أهل الحرم قاضي مكة الشافعيُّ، أو ناظرُ المسجد الحرام؟

١٥ ـ وهل يتولّى الإجارة والوكالة في أوقافِ مكة في البلاد الشاسعة القاضى الشافعيُّ بمكة المشرَّفة، أو ناظرُ المسجد الحرام؟

١٦ ـ وفيما إذا ولى السلطانُ شخصاً نظرَ المسجدِ الحرامِ، ما يتناوَلُ توليتَهُ
 من الوظائف؟

۱۷ ـ وهل له أن يتحدّث على غير المسجد من سائر آلاتِه (۱)، أم لا؟
 ۱۸ ـ وهل له حكمٌ على المؤذّنين/ والفرّاشين والوقّادين وغيرهم من أرباب الوظائف، أم لا؟

<sup>(</sup>١) كذا، ولعل المراد: أن يكون له كلام مسموع، ورأي معتبر!

١٩ ـ وهل له تأديبُ أحدٍ من أرباب الوظائف عندَ خَلَلِهم في وظائفهم،
 أو يرفعُ أمرَهُم إلى حاكم من حكّام الشريعة أو السياسة (١٠)؟

٢٠ وإذا أدّبَ أحداً منهم وقلتم: إنه ليس له تأديبُهم فهل يُقتصُّ منه
 عند حاكم الشرع، أم لا؟

٢١ ــ وهل له إذا مات أحدٌ من أرباب الوظائف تقريرُ أحدٍ عِوضَه،
 أم لا؟

٢٢ ـ وهل يُشاركُهُ ـ في جميع ذلك ـ القاضي الشافعيُّ بمكة، أم لا؟

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حاكم الشرع \_ أو الشريعة \_ وحاكم السياسة، منصبان تنفيذيان كانا في العهد المملوكي ثم العثماني، تكرر ذكرُهما في كتب المتأخّرين من الفقهاء.

وقد أتت المسألة التاسعة (الأخيرة) في تصرفاتِ حاكم السياسة؛ لذلك أجّلتُ التعريف بمذين الحاكمين إلى إجابة المسألة التاسعة، يُنظر: ص٣٣٩.

# رابعها: [في تصرُّف ناظر بنقل دوارق موقوفة في صحن المسجد الحرام من مكانها]

في دوارق ماء مسبّلة للشرب والوضوء موضوعة في صحن المسجد/ الحرام متفرقة لا تضر بالمصلين ولا تضيّق عليهم ولا تشوّش عليهم لاتساع صحن المسجد؛ بحيث إن أكثر صحن المسجد يصيرُ خالياً في أوقات الصلوات فضلاً عن غيرها في فنقل الناظرُ تلك الدّوارق المتفرقة وجمعها في ناحيةٍ من المسجد الحرام كان ينتفع بها للصلاة خصوصاً لمن دخل والإمام في الصلاة؛ لأنها بقُرب باب المسجد فتعطّلت الصلاة بها بسبب ذلك، وانضمَّ إلى ذلك تندّي أساطين المسجد الحرام، وقُصورُ الانتفاع بهذه الدوارق والحالة هذه عن الانتفاع بها في صحنِ / المسجد؛ فهل وضعُها متفرقةً في صحنِ المسجد أولى من اجتهاعها في مكانٍ واحد، أم لا؟

\* \* \*

#### خامسها:

# [في تصرُّف رجل في خراجات داره ودعوى تضرُّر جارِ له منها]

الطريق النافذة، فقطع صاحبُ الدار قطعةً من دارٍ له أُخرى، وجعلَها رَحْبةً للدار الطريق النافذة، فقطع صاحبُ الدار قطعةً من دارٍ له أُخرى، وجعلَها رَحْبةً للدار الأولى المذكورة، وفتح بها باباً في الشارع للدّار الأولى، وسدّ البابَ الأول والقناة، وجعل القناة داخل داره، ثم إنه أراد أن يُعيد القناة، ويفتحَ البابَ الأول ويُدخل القطعة التي جعلها رحبةً في أحد داريه المذكورتين؛ / فهل له ذلك، أم لا؟

٢ ـ وإذا ادّعى أحدُ الجيرانِ أنّ الخراجاتِ الشّارعةَ في الدار المذكورة تضرُّ بدارِهِ، وهي قديمةٌ من خمسين سنة وأزيد، والحالُ أنّ الجارَ المذكورَ ملكَ دارَهُ والخراجاتُ المذكورةُ شارعةٌ، وكذلك مَن ملكَ الدارَ قبلَه، وكذلك مَن ملكَ قبلَه أيضاً؛ فهل للجار المذكورِ الدّعوى بذلك، أم لا؟

٣\_وإذا كانت الخراجاتُ تسـدُّ قطعةً من وجهِ بيتِ الجار؛ هل ذلك ضرر؟ ٤ \_وهل هذا من الضرر الذي يُدّعى به، أم لا؟

[1/117]

<sup>(</sup>١) كذا، والأظهر «وخراجاتٌ شارعة»، وأحسَبُ أن الخراجاتِ، ما خَرَجَ من أشكال البناء مخالفاً لأشكال ناحيته تحسيناً وتزييناً؛ نقلها الفيوميّ في «المصباح المنير» (خرج) (١: ١٦٦) من قول الشافعي باسم «الخوارج»، أو هي الشُّرُ فات، والله أعلم.

#### سادسها:

# [في نزاع بشأن نزولٍ عن وظيفة فراشة بالحرم المكّي]

الناظرُ بالحرم الشريف النزولَ المذكورَ وباشر المنزولُ له الوظيفةَ المذكورة، الناظرُ بالحرم الشريف النزولَ المذكورَ وباشر المنزولُ له الوظيفةَ المذكورة، ثم بعد ذلك توفي النازلُ، فأنهى رجلٌ إلى الناظرِ بالديار المصرية وفاةَ النازلِ المذكور وأنّ الوظيفةَ المذكورةَ بيدِه، وسأل الاستقرارَ بها، فأجابه إلى سؤاله؛ فهل الحقُّ في ذلك للمنزولِ له، أم للناهى؟

٢ ـ وهل يحتاج المنزولُ له إلى تقرير الناظرِ بالديار المصرية، أم بمجرد إمضاء الناظر بالحرم الشريف استحق الوظيفة المذكورة؟

\* \* \*

/۱۱۷/ ب]

[1/117]

### /سابعها:

# [في دعوى تضرُّر جارٍ من خَراجات دار جاره]

ا دار لها خراجاتٌ شارعةٌ في الطريق النافذة من مدة خمسين سنة وأزيد، وهي تسدُّ قطعة من وجهِ بيتٍ ملاصقٍ لها، فادّعى مالكُ البيتِ أن ذلك يضرُّ بيتَه، والحال أنّ مالكَ البيتِ المذكور ملكَ بيتَه والخراجاتُ شارعةٌ، وكذلك من مَلكَ البيتَ قبلَه، وكذلك من قبله أيضاً، فهل للجار المذكور الدّعوى بذلك، أم لا؟

٢ ـ وهل ذلك منَ الضّرر الذي يُدّعى به؟

\* \* \*

### ثامنها:

### [في أحكام بعض البيوع في المسجد وحال مَن أفتى بجوازها]

ا \_ مَن جلس في المسجد يتَعاطى البيعَ والشراءَ في أعيانٍ منها مُوَّهُ بذهب وفضة؛ بحيث يحصل/ بالعرض على النار منهما شيء، ومنها تصاويرُ على صُورة حَيوان، وفعَلَ ذلك على هيئةٍ اجتماعية كما يُفعَل في الأسواق مِن قيام دلّالٍ ينادي: «معي كذا وكذا»، وصدور البيع المذكور من وليّ الأمر، وأذِنَ مع ذلك بدخولِ المسجد جميع ما تقدّم من الصور وغيرها(۱)، وأفتى بجواز جميع ما فعله، ورأى أنّ الإنكار عليه جهلٌ؛ فهل يجوز الجلوسُ للبيع المذكور على الهيئة المذكورة؟

٢ ـ وهل يصحُّ بيعُ المموَّهِ من غير حُلولٍ ولا تقابُضٍ في المجلس، ولا
 ١١٨ أا العلم بالماثلة؛ لكون الثمن مِن جنسَيهما؟

٣\_وهل يجوز إدخالُ الصُّورِ المسجدَ ونظرُهُ إليه واستحسانُه في ذلك من غير إنكارِ منه؟

٤ ـ وماذا يجبُ عليه إذا أفتى بجَواز جميع ما فعلَه وكان خطأً؟
 ٥ ـ وهل يكونُ ما فعَلَهُ قادحاً فيه، أم لا؟

<sup>(</sup>١) كذا عبارة الأصل، وفيها تقديم وتأخير، والأجود لو قال: « وأذِنَ معِ ذلك بدخولِ جميعِ ما تقدّم من الصور وغيرها المسجدَ».

#### تاسعها:

### [في بعض تصرُّ فات حاكم السياسة والقاضي]

١ \_ حكم السياسة أمعتبر هو في الشريعة المطهرة، أم لا؟

٢ ـ وهل لحاكم السياسة سماع البينة والعمل بمُوجبها من إقامة الحدود
 وغيرها في الشرب وغيره، أم لا؟

٣ ـ وهل لقاضي الشرع إذا رُفِعَت/ إليه قضيةٌ تتعلّقُ بحدٍّ ـ أو غيرِه - [١١٨ ب] أيصرفُها إلى حاكم السياسة، أم لا؟

٤ ـ وفي قول بعض الطلبة: سماع البيّنة من وظائف القاضي، وليس
 للقاضي دفعُها عن نفسِه؛ لأنه نُصِب لفَصْلِ الخصومات؛ أصواب هو أم خطأ؟

\* \* \*

فقال رضي الله عنه: فأجبتُ بأن قُلتُ:



# [إجابات المسائل] أمّا المسألة الأولى:

١ فليس لناظِر الحرم التعدي بالمنع من وَضْع الدّوارق المذكورة ورفْعِها من المسجدِ الحرام؛ مع شدّة الحاجة إليها، وكثرة الإنتفاع بها، وحُصولِ المشقّة والضرر برفعِها، وعدم تضييقها المسجدَ.

وقد أفتى قاضي القضاة/ شرفُ الدين البارزيُّ(۱) فيمن غرس شجرةً في [۱۱۹/ أ] المسجد: أنه إن ضيّقَ على المصلين غَرْسُها ولم تُجعَل للمسجَد: بالتحريم، وإن لم تضيِّقُ وجُعلت للمسجد: بالجواز؛ لوجود النَّفع بلا ضَرَر (۱).

وهكذا نقولُ في مسألتنا بالجواز؛ لوجود النَّفْع بلا ضرر، كما تقدّم.

<sup>(</sup>۱) هو قاضي القضاة الفقيه، شرف الدين، هبة الله بن عبد الرحيم، الجهني، الشافعي، البارزي، قاضي حماة، وكان طلّاباً للعلم، حسن التواضع، متين الدين، كبير الشأن، عديم النظير، له خبرة تامة بمتون الأحاديث، وانتهت إليه رئاسة المذهب. له التصانيف الكثيرة، منها «شرح الحاوي»، و «مختصر التنبيه»، و «التمييز»، و «ترتيب جامع الأصول»، و «المغني»، و «مختصر التنبيه»، و «الموفق»، (ت٧٣٨هـ).

ينظر: «المعجم المختص» للذهبي ص ٢٩١، و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (١٠: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المسائل الحموية» للقاضي شرف الدين البارزي [٦١] ب]. وقد نقل المصنفُ فتوى البارزيِّ من «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي ص ٣٤٣.

٢ ـ وأما الوضوء في المسجد، فقال ابن المنذر: أباح كل من يُحفَظ عنه العلم الوضوء في المسجد<sup>(۱)</sup>.

وحكى المازريُّ عن بعضهم الجوازَ مع ذلك؛ لأن البُصاق إذا خالَطَ الماءَ صار في حُكمِ المُستهلَك، فكان كالعدم، وهو يقتضي أنَّهُ معَ بقاء العين يحرُم، ولا شكّ فيه. قال: وينبغي أن يبتلع الماءَ الذي يتمضمضُ به للخلاص من ذلك، وتحصل به سنة المضمضة (٢).

وحكى ابن بطّالٍ الوضوءَ فيه عن أكثر الصحابة والتابعين، وحكى عن ابن سيرينَ ومالكٍ كراهتَه تنزيهاً للمسجد (٣).

وقال النووي في «الروضة» قبيل باب السَّجَدات: ولا بأس بالوضوء فيه إذا لم يتأذَّ (٤) الناس به (٥)، وقال في الاعتكاف نقلًا عن البَغوي ـ: ولا يجوز نضحُ المسجد بالماء المستعمَل؛ لأن النفْسَ قد تعافُه (٦).

<sup>(</sup>١) «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر (٥: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) لم أجد كلام المازري فيها عُدتُ إليه مِن كتبه، وقد نقل المصنفُ كلامَه من «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يتأذى».

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٢:٣٩٣)، وكلام البغوي في «التهذيب» له (٣: ٢٣٩).

قال في «شرح المهذّب»: هذا الذي قاله البَغَويُّ ضعيف، والمختار: أن المستعمَل كالمُطلَق، والنَّفْسُ إنها تعاف شُربَه، وقد اتفق الأصحابُ على جواز الوضوء في المسجد وإسقاطِ مائه في أرضه، ونقل ابنُ المنذِر الإجماعَ عليه، وقال الماورديُّ: الأولى غسلُ اليدِ حيثُ يبعدُ عن نظر الناس، وعن مجالس العلماء، وكيف فعل جاز! (١).

وقال الرّوياني في «البحر» في باب الاعتكاف: المعتكفُ يغسلُ يدَيه في الطّشت/ حتى لا يلوّث المسجد، فإن غسَلَه من غير طشت كُرِه، وقيل: لا [١٢٠/ ب] يُكره، ولكن الأحسنَ غيرُه (٢).

والوضوءُ على ظَهر المسجدِ كالوضوءِ في المسجد، وفي «الصحيح» عن نُعَيمٍ المُجمِّر قال: رَقِيتُ مع أبي هريرةَ على ظَهر المسجدِ فتوضَّأ... وذكرَ الحديث (٣)، إلا أن يتضرّرَ مَن في المسجد بنقط الماء عليه، فيكره للضرر: أن

<sup>(</sup>١) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» (٦: ٥٣٥).

أما نقلُ ابن المنذر للإجماع فقد تقدّم قبل قليل، وكذلك قول البغوي، وأما كلام الماوردي ففي «الحاوى الكبير» له (٣: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (٤: ٣٨٤).

والروياني هو الفقيه القاضي، أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل، الطبري، شيخ الشافعية، وكان ذا باع طويل في الفقه، من مصنفاته كتاب «البحر» في المذهب، وكتاب «مناصيص الشافعي»، (ت١٠٥هـ).

يُنظر: «سير أعلام النبلاء» (١٩: ٢٦٠)، و «طبقات الشافعية الكبري» (٧: ١٩٣)

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء (٣) «صحيح البخاري»، كتاب الوضوء، النبي على يقط يقول: «إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غُرّاً محجَّلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل».

يضرّ سقف المسجد بمُلازمة النَّداوة، فيُمنَعَ منه(١).

وحينئذٍ؛ فلا يحلّ للناظر التعدّي بمَنْع مَن يتوضّأ بالمسجد معَ عدَم الضَّرر.

٣ ـ وأمّا تعليم أطفال المسلمين القرآن في المسجد، فقد سئل القفّال/ عن تعليم الصبيان في المسجد فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد، فيجوز منعهم، انتهى (٢).

وقال القرطبي: منع (٣) بعضُ العلماء مِن تعليم الصِّبيان فيه، ورأُوا أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأُجرة، فلو كان تبرّعاً، فهو ممنوع أيضاً؛ لعدم تحرّي الصبيان عن القَذَر والوسَخ، فيؤدي ذلك إلى عدَم تنظيف المساجد، وقد وردَ الأمر بتنظيفها(٤)، وفي الحديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم»(٥).

[1/111]

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، (٢٤٦) دون ذكر الرقى على ظهر المسجد.

<sup>(</sup>١) سياق الإجابة على هذا المسألة إلى هنا من «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي ص٢١١-٣١٦.

<sup>(</sup>۲) «فتاوي القفال» ص۱۱۱.

وقد نقل فتواه الزركشي في «إعلام الساجد» ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منع القرطبي»، والتعديل وفاقاً لمصدره.

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في «سننه»، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، (٤٥٥) عن عائشة، قالت: أمر رسول الله على ببناء المساجد في الدور، وأن تُنظّف وتُطيّب.

وأخرجه الترمذي في «سننه»، أبواب السفر عن رسول على الما ذكر في تطييب المساجد، (٩٤٥)، وابن ماجه في «سننه»، كتاب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطييبها (٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «تفسير القرطبي» (١٥: ٢٧٨). وقد قال في هذا حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم»:=

= في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية، وهو ضعيفٌ عندهم، ذكره أبو أحمد ابن عديِّ الجرجاني الحافظ. انتهى.

وقد أخرج ابن عديً هذا الحديث \_ في ترجمة العلاء بن كثير الشامي، وهو مُنكر الحديث كما قال ونقَل \_ في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٦: ٣٧٥)، من طريق العلاء، عن مكحول عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا: سمعنا رسول الله على يقول: «جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم، وسلَّ سيوفِكم، وإقامة حدودكم، ورفع أصواتكم وخصوماتكم، وأجروها في المجمّع، واجعلوا على أبوابها المطاهر».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠١١)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، كتاب آداب القاضي، باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد، (٢٠٢٦) كلاهما من طريق أبي نعيم النخعي: حدثنا العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة... الحديث. قال البيهقي: العلاء بن كثير هذا شامي، منكر الحديث. وقيل: عن مكحول، عن يحيى بن العلاء، عن معاذ مرفوعاً، وليس بصحيح.

وأخرج ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١: ٤٠٤) من طريق النخعي به، ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على قال أحمد بن حنبل: العلاء ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. انتهى.

وقد جاء هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل، أخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه»، كتاب الصلاة، باب البيع والقضاء في المسجد، وما يجنب المسجد، (١٧٢٦) عن محمد بن مسلم، عن عبد ربه بن عبد الله، عن مكحول، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عن محبوب المسجد، ومن عبد ربه بن عبد الله، عن محمول، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عن محمد بن مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وبيعكم، وشراءكم، وإقامة حدودكم، وخصومتكم، وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا مطاهركم على أبوابها».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠: ١٧٣) برقم (٣٦٩): حدثنا أبو حبيب يحيى ابن نافع المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد ربه =

= ابن عبد الله الشامي، عن يحيى بن العلاء، عن مكحول، رفعَه إلى معاذ بن جبل، ورفعه معاذ إلى النبي ﷺ قال: «جنبوا مساجدكم....» الحديث بنحوه.

ومكحول لم يسمع من معاذ؛ كما قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (٢: ٢٦).

وعبد ربه بن عبد الله الشامي مجهول لم أجد من ترجم له، وبينه وبين مكحول \_ في إسناد الطبراني \_ يحيى بن العلاء، وهو الرازي، من رجال ابن ماجه، متروك متهم؛ كما في ترجمته في «الكامل» لابن عدي (٩: ٣٢)، و «تهذيب الكمال» (٣١: ٤٨٤)، ثم إنّ يحيى هذا إنها يروي عن مكحول بواسطة بشر بن نمير القشيري البصري، وهو من رجال ابن ماجه، يضع الحديث، ركنٌ من أركان الكذب؛ كما نقل المزي في «تهذيب الكمال» (٤: ١٥٥) عن أحمد بن حنبل ويحيى القطان وغيرهما.

وقد أخرجه ابن ماجه في «سننه»، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد (٧٥٠) من طريق الحارث بن نبهان قال: حدثنا عتبة بن يقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، أن النبي علي قال: «جنبوا مساجدكم...». الحديث.

قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف؛ فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. انتهى. وفي إسناده كذلك: عتبة بن يقظان، وهو الراسبي، روى له ابن ماجه فقط، وهو ضعيف، كها في «تقريب التهذيب» (٤٤٤٤). وأبو سعيد \_ وهو الشامي \_ عن مكحول، مجهول. يُنظر: «تقريب التهذيب» (٨١٣١).

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٧٢٧)، من طريق عبد القدوس بن حبيب، عن مكحول مرسَلاً: «جنبوا مساجدكم الصبيان، والمجانين».

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب الحدود، من كره إقامة الحدود في المساجد (٢٨٦٥٣) من طريق محمد بن خالد الضبي، عن مكحول مرسَلاً كذلك: «جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم».

وأخرج ابن عدي في «الكامل» (٥: ٢١٨) في ترجمة عبد الله بن محرر من طريقه \_ وهو متروك \_ عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «جنبوا مساجدكم عجانينكم وصبيانكم».

[۱۲۱] ب]

وقال القاضي عياض: قال بعضُ مشايخنا: إنها يُمنع في المساجد من عمَل الصّنائع التي/ يختصُّ بنفعها (١) آحادُ الناس ويكتسبُ به، ولا يتخذ المسجد متجراً، فأما الصنائعُ التي يشمل نفعُها المسلمين في دينهم، كالمتفقّهة، وإصلاح آلات الجهاد، وما لا امتهان للمسجد في عمله؛ فلا بأس به. انتهى (٢).

وحينئذ فإذا كان الأطفال مميزين\_أو مراهقين\_متحزِّزين من النجاسات والأوساخ في المسجد، فلا يحلُّ له منعُ الفقهاء من تعليمهم؛ كما تقدم.

<sup>=</sup> قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤: ٣٤٦) عن طريق أبي هريرة: واهية.

وأخرج ابن عدي في «الكامل» (٧: ٥١٢) في ترجمة محمد بن مجيب الثقفي الكوفي ـ ونقل تكذيبه ـ: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب قال: صليتُ العصر مع عثمانَ بن عفان أمير المؤمنين، فرأى خياطاً في ناحية المسجد، فأمر بإخراجه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه يكنس المسجد، ويغلق الباب، ويرشُّ أحياناً، قال عثمان: إني سمعت رسول الله على يقول: «جنبوا صناعكم عن مساجدكم». قال الشيخ: ومحمد بن مجيب ليس له كثير حديث، ويحدث عن جعفر بن محمد بأشياء غير محفوظة، وهذا الحديث منها. ا.هـ. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤: ٣٤٦): ورواه البزار من حديث ابن مسعود، وقال: ليس له أصل من حديثه.

وأجمل القول في هذا الحديث فقال في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (١: ٢٨٨): وأسانيده كلُّها ضعيفة. انتهى.

قلتُ: ويُحمل النهيُ ـ على افتراض صحته جَدَلاً ـ على الأطفال غير المميزين، فقد صحّ في السنة المطهرة دخول الأطفال المسجد بها لا يكاد يُحصى كثرةً من الروايات، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ببعضها»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (٢: ٥٠٣).

وسياق الإجابة على هذا المسألة إلى هنا من «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي ص٣٢٧-٣٢٨.

٤ ـ ولا يجوزُ له إخراجُ المجاوِرين والغُرباء والمنقطِعين من المسجدِ الضرب والعنف والتخويف، ومنعُهم من المبيت فيه / بغير سببٍ معتبرٍ يُسوّغ ذلك مِن أذى، كما تقدم.

ويأثم الناظر بتعدِّيه بذلك إثماً عظيماً، وكلُّ مَن ساعَدَه على ذلك عُدُواناً يدخُلُ في الإثم.

٦ ـ ولا ينفُذ أمرُ الناظر إذا فعلَ ما يُخالف الشَّرْع، ولم يُشاوِرْ أهل العلم،
 فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق<sup>(١)</sup>.

٧ ـ ولمن ساعد على عود السُّبُل (٢) إلى أمكنتهم وتعليم أولاد المسلمين على عادتهم وعدم تخويف مجاوري المسجد الحرام أجرٌ جزيلٌ بالقصد الجميل.

<sup>(</sup>١) جاء بهذا اللفظ حديثاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ؛ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨: ١٧٠) برقم (٣٨١) عن عمران بن حصين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب السير، في إمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له، (٣٣٧١٧) عن الحسن مرسلاً.

وأخرج أحمد في «المسند (١٠٩٥) عن علي، عن النبي ﷺ، قال: «لا طاعة لـمخلوق في معصية الله عز وجل».

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، (٧٢٥٧) عن علي رضي الله عنه: أن النبي على بعث جيشاً... الحديث، وفيه: وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنها الطاعة في المعروف».

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية (١٨٤٠) (٣٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعلها: «أهل السُّبُل».

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩٩

#### وأما المسألة الثانية:

ا \_ فالنهي في الحالين للتحريم، وهو مذهبُنا، وعليه الأكثرون (١٠٠٠) [١٢٢ ب] وهو ظاهر الحديث (٢)، وتويّدُهُ الأحاديثُ الناطقةُ بأن الفارَّ مِنَ الوباء (٣) كالفارِّ من الزحف (٤).

وقال بعض العلماء: لا يحرُم ذلك، بل النهيُ للتّنزيه؛ رُوي ذلك عن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: «شرح صحيح مسلم» النووي (۱٤: ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) يريد قوله ﷺ: «وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه»، وسيأتي قريباً جداً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الوبي» بياء، وأحسبه تسهيلًا لهمزة «الوبأ» مع الإمالة.

يُقال: «الوَبَأَ»، و «الوَبَاء»، يُجمع الأول على «أوباء»، والثاني على «أوبئة»؛ يُنظر: «لسان العرب» (وبأ) (١: ١٨٩)، و «تاج العروس» (وبا) (١: ٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) ستأتي قريباً جداً.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (٩: ٤٢٤)، و «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (٧: ١٣٣)، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٤: ٢٠٦).

والأسود بن هلال أبو سلام المحاربي الكوفي، من كبراء التابعين، أدرك أيام الجاهلية، وقد حدث عن عمر، ومعاذ، وابن مسعود، وأبي هريرة، وما هو بالمكثر، حدث عنه أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو حصين عثمان بن عاصم، وجماعة، روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، ووثقه يحيى بن معين والنسائي. (ت٨٤هـ).

يُنظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (٣: ٢٣١)، «سير أعلام النبلاء» (٤: ٢٥٧).

ليس القادمُ عليه لحاجةٍ والخارجُ لها كغَيرِه، فقد اتفقوا على جواز الخروج لشُغلِ عَرَضَ غيرِ الفِرار(١).

وفي الحديث الصحيح: «وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه» (٢)، وهذه الزيادة \_ وهي قوله: «فراراً منه» \_ حسنة؛ فإنها إشارة إلى أنه لو خرج لشُغل عرَضَ له لم يحرُم، / وكذا الداخل كها نبّه عليه بعض العلماء (٣).

[ / 1 7 7 ]

٣ ـ والعلة في النهي عن ذلك: حذَرُ أن يُظنَّ أنَّ الهلاكَ كان من أجلِ القدومِ والنجاة من الفرار، وهو نظير الدُّنوِّ من المجذوم والفرار منه؛ مع الإعلام بأنْ «لا عدوى ولا طيرة»(٤).

وأخرج البخاري في "صحيحه" كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، (٧٢٩)، ومسلم في "صحيحه"، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، (٢٢١٩) عن ابن عباس في حديث خروج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم إلى الشام..... قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إنّ عندي في هذا علماً: سمعت رسول الله على يقول: "إذا سمعتُم به بأرض فلا تقدّموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه"، قال: فحمد الله عمر، ثم انصر ف.

<sup>(</sup>١) يُنظر: «شرح صحيح مسلم» النووي (١٤: ٧٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرج البخاري في «صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، (٣٤٧٣)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، (٢٢١٨) عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله على: «الطاعون رجسٌ أرسل على بني إسر ائيل» ـ أو «على من كان قبلكم» ـ «فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه».

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٩: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) جاء في أحاديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم؛ فمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ =

وقال بعض العلماء فيها حكاه ابن الجوزي -: إنها نهى عن الخروج؛ لأن الأصّحاء إذا خرجوا هلكت المرضى، فلا يبقى من يقوم بحالهم، فخروجهم لا يقطع بنجاتهم، وهو قاطع بهلاك من بقي، و «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً». انتهى (١).

٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ والمراد بالأرض: الأماكنُ المسكونةُ من الـمُدُن/ والقُرى [١٢٣/ ب]

أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الطب، باب الطيرة، (٥٧٥٣) أن رسول الله ﷺ
 قال: «لا عدوى، و لا طيرة، و الشؤم في ثلاث: في المرأة، و الدار، و الدابة».

و أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، (٢٢٢) (٢١٢).

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الطب، باب الفأل، (٥٧٥٦) عن النبي على قال: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة».

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، (٢٢٢٤) (١١١).

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الطب، باب لا هامة، (٥٧٥٧) عن النبي ﷺ قال: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفَر».

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولاهامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح، (٢٢٢٠).

وجاء في غير الصحيحين من روايات غيرهم مما لن أذكره اختصاراً.

(١) يُنظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (٢٧: ٤٦٨). وقول ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» له (٢: ٢١٨).

وحديث «المؤمن للمؤمن كالبينان» أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، (٢٤٤٦)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

والبُلدان وسكّان الخيام وغيرِهم، قرُبت المسافة، أو بعُدت؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا وقع الوباءُ بأرضٍ وانتم بها فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»(١)، ولا يُعرَف وقوعُه إلا إذا ظهَر في ذي رُوح.

٧\_وأما الحديث الوارد في أن الفارّ منه كالفارّ من الزحف، فرواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن إسحاقَ قال: أخبرني جعفرُ بن كيسان: حدثتني معاذةُ قالت: سمعتُ عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ: «فناء أمتي/ بالطّعن والطاعون»، قالت: فقلتُ: يا رسول الله، هذا الطّعن قد عرفتُه، فها الطاعون؟ قال: «غدّة كغدَّة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفارُّ منها كالفارِّ من الزَّحف». وهذا إسناد صحيح (۱).

ورواه من طرقٍ عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الفارّ من الطاعون كالفار من الزحف». وقد تفرد به أحمد (٣).

وهو من الطرق التي رواها عن جابر، مداره على أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي وهو ضعيف! قال سعيد ابن أبي مريم: سمعت ابن لهيعة يقول: عمرو بن جابر / ضعيف العقل، وقال أحمد: روى عن جابر مناكير، وبلغني أنه كان يكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث له نحو عشرين حديثاً، وقال الذهبي: هالك، وذكر حديثه هذا (٤).

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه قریباً ص۳۰۰.

<sup>(</sup>۲) «مسند الإمام أحمد» (۲٦١٨٢). وقد صحح إسناده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (١٨٠)، وحسّنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠: ١٨٨). (٣) « مسند الإمام أحمد» (١٤٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) «ميز ان الاعتدال» (٣: ٢٥٠).

وأما الحديث الوارد فيه: أنه «من وخز أعدائكم الجنّ»؛ فرواه الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرّحن، عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عن رجل، عن أبي موسى \_ وهو عبد الله بن قيس الأشعري \_ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «فَناءُ أمتى بالطُّعن والطاعون»، فقيل: يا رسول الله/ هذا الطعنُ قد عرَفناه، [1/170] فها الطّاعون؟ قال: «وخزُ أعدائكم من الجنّ، وفي كلّ شهادة»(١١).

> ورواه الحافظ أبو طاهر السِّلَفي بإسناده عن زياد بن علاقة، عن رجُل، عن أبي موسى، فذُكره (٢)، وهذان الإسنادان غير مقبولين؛ لاشتمالهما على رجُل مجهول.

> لكن قد وقع مُصرَّحاً به في روايةٍ أُخرى رواها ابن أبي الدنيا، عن يحيى ابن عبدِ الحميد الحمِّاني، عن أبي بكر النَّهشلي، عن زيادِ بن عِلاقة، عن أسامةً بن شريك، عن أبي موسى، فذكرَه (٣).

ولكن اضطرب النظرُ في هذا الرجل؛ ففي هذه الرواية أنه أسامةُ بن شَريك، وقال/ الحافظُ أبو بكر ابنُ خُزيمةَ في «كتاب التوكل»: روى الحجّاج [١٢٥] ب]

وأخرج ابن عديٌّ عن ابن لهيعة «الكامل في ضعفاء الرجال» (٦: ١٩٩)، كان ضعيف العقل كان يقول: عليٌّ في السحاب.

وأخرج ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦: ٢٢٤) عن الإمام أحمد قال: يروي أحاديث مناكير، ثم أخرج قول أبيه.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد» (۱۹۵۲۸).

<sup>(</sup>٢) لم أهتدِ إليه في أي كتب الحافظ أبي طاهر السِّلفي أخرَجه، وهو حافظٌ مُكثرٌ من الرواية و التصنيف جداً.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إليه في أي كتب الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا هو؟ وبعضٌ من كتبه مفقود أو مخطوط.

ابن أرطاة، عن زيادِ بن علاقة، عن كردوس بن عباس الثعلبي، عن أبي موسى.. و ذكر الحديث(١).

والاضطراب هكذا في الحديث علَّة؛ على أنه في هاتين الروايتين متردِّد بين ثقتين:

أما أسامة فلا ريب فيه صحابي جليل (٢)، وأما كُردُوسُ بنُ عباس، وهو الثعلبي \_ ويقال: التغلبي (٣) \_ فروى له أبو داود والنسائي، وقد قيل: كردوس ثلاثة متعاصرون (٤).

فإن قيل: روى ابن أبي الدنيا عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن يوسف/ ابن ميمون، عن عطاء، عن ابن عمر (٥)، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الطاعون شهادة لأمتي، وخزُ أعدائكم من الجنّ، غدة كغدة الإبل، يخرج بالآباط والمراق، من مات فيه مات شهيداً، ومن فرّ منه كان

(١) «كتاب التوكل» لابن خزيمة مفقود.

[[//٢٦]

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١: ٧٨): أسامة بن شريك الذبياني الثعلبي، من بني ثعلبة بن سعد، ويقال: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل، كوفي له صحبة ورواية، روى عنه زياد بن علاقة. انتهى.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «الثعلبي»، ولا تختلف عن النسبة التي قبلها، والصواب ما أثبتُ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» للحافظ الذهبي (٢٥٢).

وقال الحافظ المزي: كردوس بن العباس الثعلبي، ويقال: كردوس بن عمرو الغطفاني، ويقال: كردوس بن عمرو الغطفاني، ويقال: كردوس بن هانئ الثعلبي الكوفي، ويقال: إنهم ثلاثة. «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (٢٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عن أبي عمر»، والتصويب من مصدريه.

كالفارِّ من الزحف، ومن أقام فيه كان كمن رابط في سبيل الله عزّ وجلَّ "(١).

فالجواب: أن يوسف بن ميمون هو أبو خزيمةَ الصبّاغ، كوفي، روى له ابن ماجَهْ (۲)، قال البخاري: منكر الحديث جداً (۳)، وقد قال ابن القطان: قال البخاري: كلُّ من قلتُ: فيه منكر الحديث؛ / فلا تحل الرواية عنه (٤).

وقال أحمد: قدروى عنه علي بن مسهرٍ ووكيع، ضعيف (٥)، وقال النسائي: ليس بالقوي (٦)، وقال في موضع آخر: ليس ثقة (٧).

٨ ـ ويُثاب الصابرُ عليه حتى يرتفعَ الثوابَ الجزيل، بالقصدِ الجميل،
 وفي قوله ﷺ: «فليس من عبدٍ يقعُ الطاعونُ، فيمكُثُ في بلدِه صابراً يعلمُ أنه

[۲۲۱/ ب]

<sup>(</sup>١) لم أهتد إليه في أي كتب الحافظ أبي بكرِ ابن أبي الدنيا هو؟ وبعضٌ من كتبه مفقود ومخطوط. وقد أخرجه الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٣١) من طريق منجاب بن الحارث قال: حدثنا علي بن مسهر، به. ثم قال: لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر، عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يوسف بن ميمون.

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٢٤٥٦) من طريق فروة بن المغراء: حدثنا علي بن مسهر، به.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» للذهبي (٦٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» للبخاري (٨: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لابن القطان (٢: ٢٦٤)، يعزوه إلى «الأوسط» للبخاري، ولم أجده فيه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٨: ٥٠٢)، وتمام عبارته: ضعيف ليس بشيء.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال (٨: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) ذكره المزي في «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (٣٢: ٤٧٠).

[[//٢٧]

لن يصيبَه إلا ما كتَب اللهُ له إلا كان له مثلُ أجر شهيد»(١)؛ ما يُرشد إليه؛ فإن المراد بقوله: «فيمكث»... إلى آخره: المكث إلى ارتفاعه.

٩ ـ ويقنتُ لرَفعِه؛ كما ذكره النووي في «الروضة» / ـ تبعاً للرافعي
 في كتاب الصلاة ـ حيث قال في فصل القنوت ما نصّه: أما غيرُ الصبح من الفرائض، ففيها ثلاثة أقوال:

المشهور: أنه إن نزَلَ بالمسلمين نازلةٌ كالوباء والقحطِ قنتوا، وإلا فلا. والثاني: يقنتُون مُطلَقاً، والثالث: لا يقنتون مُطلَقاً.

ثم مقتضى كلام الأكثرين أن الكلام \_ والخلاف في غير الصبح \_ إنها هو في الجواز، ومنهم من يُشعرُ إيرادُه بالاستحباب. قلتُ: الأصح استحبابه، وصرح به صاحب «العدة»، ونقله عن نص الشافعي في «الإملاء»، والله أعلم. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الطب، باب أجر الصابر في الطاعون، (۷۳٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (١: ٢٥٤). ويُنظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (١: ١٧ ٥-١٨٥).

وصاحب «العدة»: إذا أطلقه النووي فهو، أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري صاحب «العدة» الموضوعة شرحاً على «إبانة الفوراني» (ت62هـ). ترجمه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٤: ٣٤٩).

و «الإملاءُ» كتاب مفقود للإمام الشافعي؛ قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٤: ١٤٣): و «الإملاء» من كتب الشافعي رحمه الله تعالى يتكرر ذكره في هذه الكتب وغيرها من كتب أصحابنا، وهو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف. انتهى.

وفي «الشامل» عن الشافعي رضي الله عنه: أنه يُقنَت للنازلة/ في الصلَوات [١٢٧] ب] كلِّها إن شاء الإمام. انتهي (١).

فيحتمل أنه أرادَ إمامَ القوم، أو أنه أرادَ الإمامَ الأعظم، فيُستأذَن فيه، ووجهُه ظاهر (٢).

وقد سُئل الشيخ صلاح الدين العلائيُّ عن طاعون نزل بأهلِ غزة والرمْلةِ وبعض السواحل، وبالقرب منها بلاد لم ينزل بها، وبينها وبين تلك مسافة القصر، وهم أصحّاء: هل يستحبُّ لأهل البلاد القريبة من البلاد التي لم ينزل بها الطاعون أن يقنتوا في جميع الصلوات ويَدْعوا لإخوانهم الذين نزل بهم برفعه عنهم، أم لا؟

وقد قيل: / إن الطاعون وقع في صدر الإسلام غيرَ مرّة بالصحابة رضي الله عنهم ومَن بعدَهم، ولم يُنقَل عن أحدٍ منهم أنه قَنَتَ لذلك، ولا أمرَ به؛ فهل يكون ذلك مانعاً من استحباب القنوت المذكور، أم لا؟

[1/1/1]

فأجاب: بأن القنوت برفعِه ليس ببعيد؛ لأنه داخل في عموم قول الأئمة: «وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا»، ولا ريب في أنّ هذا من النّوازل العِظام؛ لِما فيه مِن موتِ غالب المسلمين وخُلوِّ البلاد منهم وتعطُّل كثير من المعايش، وإن

<sup>(</sup>۱) «الشامل في فقه الشافعية» لابن الصباغ، شيخ الشافعية، أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي (٤٧٧هـ)، حُقِّق في رسائل وأطروحات، ولم يُطبع فيها أعلم، والله أعلم. (٢) إذن الإمام في قنوت النوازل مستحبُّ فحسب؛ قال شمس الدين الرملي في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (١: ٨٠٥): ويستحب مراجعة الإمام الأعظم - أو نائبه - بالنسبة للجوامع، فإن أمر به وجب.

قال: وهذا غير المسؤول عنه؛ فإن الذي في المسؤول إنها هو قنوتُ أهلِ البلد الذين لم ينزِلْ بهم بالدُّعاء لإخوانِهم المنزولِ بهم برفعِه عنهم، والظاهرُ في هذه الصورة رُجْحانها وأنها من القُرب المطلوبات/؛ لِما في ذلك من النفع المتعدّي إلى الغير بالدعاء لهم.

والله تعالى المسؤول بمَنّه وكرَمِه، ورحمته ونِعَمِه؛ أن يرفع عن عباده المؤمنين ما نزل بهم من ذلك، ويكشفُهُ عنهم، ويتداركَهم بألطافِهِ وبعَ فوهِ وبجاهِ نبيّه محمدٍ عَيَالِيّهِ.

قال: ثم أتبعتُ ذلك بأنّ استحبابَ القنوت في هذا بخصوصه مُصرَّحٌ به في غالب كتب الأصحاب، نقلَهُ الإمام الرافعي والنوويُّ عنهم، ولا حجّة في عدَم النقل عن الأوّلين، والله أعلم. انتهى (١).

١٠ وأما إذا امتنع أهل قريةٍ من الدخول على من أصابَهُ الطاعون، فقال بعضُ المتاخّرين: قد رأينا العامّة تمتنعُ من ذلك؛ حتى تركوا عيادة المطعون،

<sup>(</sup>۱) المنقول جزءٌ من فتوى في «فتاوى العلائي» أو «الفتاوى المستغربة» للحافظ العلائي ص١٥٦ - ١٦٠.

والذي نقولُهُ / في ذلك: إنّه إن شهد طبيبانِ عارفانِ مسلمانِ عَدْلان: أنّ ذلك [١٢٩ ب] سببٌ في أذى الـمُخالِط، فالامتناع من مُخالَطته جائز، وأبلغ من ذلك (١).

فإن قلت: فقد قال على الله يورد مُمرِضٌ على مُصِحِّ "()، قال جمهور العلهاء: وطريقُ الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان ثابتان : أنّ حديث «لا عدوى "() المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده: أن المرض والعاهة تُعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى، وأما حديث «لا يُورد ممرضٌ على مصح»، فأرشد به إلى مجانبة ما يحصلُ الضررُ عندَه / في العادة بفعل الله وقدره، فنفى في الحديث الأول العَدوى بطبعها، ولم ينف [حصولَ الضرر] عندَ ذلك بقدر الله تعالى [وفعله]، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وقدره وإرادته.

[1/14.]

قال النووي: وهذا الجمعُ هو الصوابُ الذي عليه جمهورُ العُلماء، ويتعيّنُ المصيرُ إليه (٤).

قلتُ: وقد قال النبي ﷺ: «فرّ منَ المجذوم فرارَكَ منَ الأسَد»، أخرجه البخاري(٥).

<sup>(</sup>١) لم أهتدِ إلى من أراد بقوله: «بعض المتأخرين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الطب، باب لا هامة، (٧٧١)، ومسلمٌ في «صحيحه»، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح، (٢٢٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) سلف تخریجه من قبل ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤: ٢١٤)، والاستدراك منه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاريُّ تعليقاً في «صحيحه»، كتاب الطب، باب الجذام، =

[- /14.]

وفي «صحيح مسلم»: أنّه كان في وفْدِ ثقيفٍ رجُلٌ مجذومٌ، فأرسلَ إليه النبيُّ ﷺ: «إنّا قد بايعناكَ، فارْجِعْ»(١).

وأيضاً فقد نهى النبي عَلَيْ عن القدوم على (٢) الطاعون \_ كما سبق \_ والحكمة فيه: أن يقولَ ضعيفُ الإيمان في القادم المقدَّرِ موته: لو لم يقدَم لَمَا مات؛ كما عرفت.

وهنا أيضاً كذلك، قد<sup>(٣)</sup> يقولُ ضعيف الإيمان: لو لم يُخالط المطعونَ لَــمَـا مات، فيمتنع من مخالطته بالقِياس على بلدِ الطاعون. انتهى (٤).

<sup>= (</sup>۷۰۷) قال: وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد».

وعفان بن مسلم الصفّار، وهو من شيوخ البخاري، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة، وهو من المعلّقات التي لم يصلها في موضع آخر. يُنظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (١٠: ١٠٥-١٥٨).

ووصله في «التاريخ الكبير» (١: ١٣٨) قال: وقال لي علي [ابن المديني]: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا عدوى، ولا هام، ولا صفر، وفر من المجذوم، كما تفر من الأسد». وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٩٧٢٢) عن وكيع، عن النهاس، عن شيخ بمكة، عن أبي هدية.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم»، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، (۲۲۳۱) من حديث الشريد ابن سويد الثقفيّ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وقد».

<sup>(</sup>٤) أحسبه يريد: انتهى كلامي في هذه القضية، خصوصاً وأنه صدّر كلامه بقوله: «قلت»، ولم أهتدِ إلى أنه ينقلُ عن مصدر، والله أعلم.

وقد تقدم في أول هذا الجواب ما حكاه أبن الجوزي عن بعض العلماء: إنها نهى عن الخروج؛ لأن الأصحّاء إذا خرجوا هلكتِ المرضى، فلا يبقى مَن يقوم بحالهم(١).

فإذا تركَ أهلُ القرية المذكورة تـمريضَ المطعون، وغسلَه / إذا مات، [١٣١/ أ] وتكفينَه، والصلاةَ عليه ودفنَه؛ فقد عَصَوا لتعدّيهم بتَركِ فَرضِ الكفاية.

11 \_ ويجبُ على مَن حولهم من القرى القيام بذلك؛ لأن فرضَ الكفاية متعلّقٌ بجميع المكلّفين؛ كما قاله الجمهور (٢).

١٢ ـ ويجب قتالهُم إذا تَـعَدُّوا بتركِه.

17 \_ ولا يجوزُ لأهل البلد السالِمةُ منه \_ إذا أصاب أحدَهم \_ هله إلى البلد التي نزَلَ بها؛ لأنه قد وقَع في بلدِهم، فها الفائدةُ في نقله ؟ والقدومُ على بلدٍ وقع فيه لغَير شُغل عرضَ منهيُّ عنه؛ كها تقدم ؟

١٤ \_ ويأثمون بتعدّيهم بذلك.

١٥ ـ وأما أرواح البشر فالقابض لها عزرائيل/ عليه الصلاة والسلام؛
 قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَ نَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُرِيلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١].

[0 /141]

وروى جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه قال: نظر رسول الله ﷺ إلى ملَك الموت عندَ رأس رجلٍ من الأنصار، فقال له النبي ﷺ: «ارفُق بصاحبي؛ فإنه مؤمن»، فقال ملَك الموت عليه السلام: يا محمدُ، طِب نَفْساً، وقرَّ عيناً، فإنّي بكُلّ

<sup>(</sup>١) يُنظر قول ابن الجوزي ص٧٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ص٨١.

مُؤمن رفيق، واعلم أنّ ما مِن أهلِ بيتِ مدَرٍ ولا شَعَر في برِّ ولا بحر؛ إلا وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمسَ مرّات، حتى إني لأعرَفُ (١) بصَغيرِهم وكبيرهم منهُم بأنفُسهم، / والله يا محمد لو أني أردتُ أن أقبضَ روحَ بَعُوضةٍ ما قدرتُ على ذلك حتى يكون الجبارُ - جلّ جلاله \_ الآمرَ بقَبْضِها.

[ | / 1 4 4 ]

قال جعفرُ ابنُ عليٍّ: بلغني أنه يتصفَّحُهم عند مَواقيت الصَّلاة. ذكَرَهُ المَاوردي.

قال القرطبي: وفي هذا الخبر ما يدلُّ على أن ملك الموت هو الموكل بقبض كلِّ ذي روح، وأن تصرُّ فه كلَّه بأمر الله عز وجل وبخلقه واختراعه (٢).

(١) في الأصل: «لا أعرف».

وقد أخرج الحديث بسند منقطع هكذا ابنُ أبي حاتم في «تفسيره» (١٧٨٣٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة»، صفة ملك الموت عليه السلام وعظم خلقه وقوته، (٤٧٣).

وقد أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٤١٨٨) بسياقٍ أطول، من حديث إسماعيل بن أبان، حدثنا عمرو بن شمر الجعفي، عن جعفر بن محمد، قال: سمعت الحارث بن الخزرج يقول: حدثنى أبي قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول... الحديث.

وقد قال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (٢: ٣٢٦): رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه عمرو بن شمر الجعفي، والحارث بن الخزرج ولم أجد من ترجمهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، وروى البزار منه إلى قوله: «واعلم أني بكل مؤمن رفيق». انتهى.

والحديث في «كشف الأستار عن زوائد البزار»، كتاب الجنائز، باب كيف يقبض المؤمن، (٧٨٤): حدثنا إسحاق بن سليمان: حدثنا إسماعيل بن أبان: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن جعفر بن محمد، به مختصر أ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «تفسير القرطبي» (١٧: ١٩). وقول أبي الحسن الماورديّ في تفسيره «النكت والعيون» (٤: ٣٥٧).

= وعجيبٌ من الهيثمي قولُه: إنه لم يجد مَن ترجم للجعفي، وهو ذو ترجمة مظلمة في عامة كتب الضعفاء؛ من ذلك قول ابن حبان في «المجروحين» (٢: ٧٥): كان رافضياً يشتمُ أصحابَ رسول الله ﷺ، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحلُّ كتابةُ حديثه إلا على جهة التعجُّب.

ويُنظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (٦: ٢٢٦)، و «ميزان الاعتدال» (٣: ٢٦٨).

وأخرجه ابن عدي في ترجمة سيف بن سليمان المكي \_ وقال فيه: وحديثه ليس بالمنكر وأرجو أنه لا بأس به \_ في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٤: ٥١١) من حديث ابن عباس أن رسول الله على رجل من الأنصار، وهو يموت، فقال له: «يا ملك الموت، ارفق بصاحبنا هذا، فقديماً ما قد فجعت بالأحبة»، فقال ملك الموت على لسان الأنصاري: يا محمد، إني بكل مسلم رفيق. ثم قال ابن عدي: وهذا لا أعرفه إلا من هذا الوجه.

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١٤٩٥) من طريق ابن عديٌّ، ثم قال: هذا حديث لا يُعرَف إلا من هذه الطريق وفيه مجاهيل.

وأخرج الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١: ٢٠٤) من حديث عن سلم بن عطية الفقيمي قال: دخل سلمان رضي الله تعالى عنه على رجل يعوده وهو في النزع فقال: أيها الملك، ارفق به، قال: يقول الرجل: إنه يقول: «إنى بكل مؤمن رفيق».

وذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (١٧٩٥) وقال: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند رجاله ثقات. انتهى.

وأورده بإسنادِه في «مسند ابن أبي عمر العدني» (ت ٢٤٣ هـ) الحافظُ ابنُ حجر في «المطالب العالية» (٧٧٥) ولم يتكلّم على إسناده.

وفي توثيق البوصيري رجاله نظر؛ حيث إن سلم بن عطية الفقيمي ـ وله في «سنن النسائي» حديث واحد ـ قال فيه أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه؛ يُنظر: «الجرح والتعديل» لابنه (٤: ٢٦٥)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٦: ٤١٩) قال: سلم بن عطية من أهل الكوفة يروي عن مجاهد وعبد الله بن أبي الهذيل روى عنه محمد بن قيس الأسدي وشعبة. انتهى. =

قال ابنُ عطيّة: ورُوي في الحديث: أنّ البهائم كلَّها يتوفّى اللهُ أرواحَها [١٣٠/ ب] دونَ ملَك؛ كأنه يُعدِم حياتَها، قال: وكذلك الأمرُ/ في بني آدم، إلّا أنه نوعُ شرَفِ بتصرُّف ملَكِ وملائكة معَهُ في قَبضِ أرواحهم (١).

= وترجم في «المجروحين» (١٠٣٥) لمسلم بن عطية الفقيمي، شيخ يروي عن عطاء بن أبي رباح، روى عنه بدر بن الخليل الأسدي، منكر الحديث ينفرد عن عطاء وغيره من الثقات. انتهى.

فتعقبه الدارقطني قال: قوله: مسلم بن عطية خطأ، إنها هو سلم بن عطية. يُنظر: «تعليقات الدارقطني على المجروحين» ص ٢٥٩.

وأحسب ابن حبان ظنّ سلم بن عطية غير مسلم ابن عطية؛ بدليل اختلاف الشيوخ والرواة في الترجمتين، وقد جمعها المزي في «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (١١: ٢٣٠).

وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢٥٢٤): سلم بن عطية \_ وقيل: مسلم بن عطية \_ وهَّاهُ ابنُ حبان، وقال في «الكاشف» (٢٠١٤): ليس بالقوي.

(١) يُنظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (٤: ٣٦٠).

والحديثُ الذي ذكره هو حديث أنس عن رسول الله ﷺ قال: «آجال البهائم كلّها، وخشاشِ الأرض والقمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال والدوابِّ كلِّها والبقر وغير ذلك، آجالهُا في التسبيح، فإذا انقضى تسبيحُها قَبضَ اللهُ تَعالى أرواحَها، وليس إلى ملك الموت منها شيء». أخرجه أبو الشيخ «العظمة»، ذكر ساعات الليل والنهار وعبادة الخلائق في كل ساعة منها، (١٢١٠).

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤: ٣٢١) في ترجمة الوليد بن موسى الدمشقي وقال: عن الأوزاعي، أحاديثه بواطيل، لا أصول لها، ليس عمن يقيم الحديث. وذكر أنّ هذا الحديث لا أصل له من حديث الأوزاعي، ولا غيره.

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»، كتاب ذكر الموت، باب آجال البهائم، (٣: ٢٢٢)، وقال: هذا حديث موضوع، والمتهم به الوليد.

فخلق الله تعالى ملكَ الموت، وخلق على يديه قبضَ الأرواح واستلالهَا من الأجسام، وإخراجها منها الله عنداً يكونون معه يعملون عمله بأمره؛ فقال الله تعالى: ﴿وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ فقال الله تعالى: ﴿وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبُكَرَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠]، وقال: ﴿وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ اللَّهُ يَعَلَى الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْمَافَى وَلَا الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْمَافَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فملَكُ الموت يقبض الأرواح، وهذا هو الجمع بين الآي والحديث، لكنه لم كان ملَكُ الموت مُتولِّي ذلك بالوساطة والمباشَرة أُضيف التوفيِّ إليه كما أُضيف الخلقُ للملَك. انتهى (٢).

وإضافةُ الخَلْقِ للملك هي إضافةُ نفخ الروح له في قوله ﷺ في حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» \_: «ثم يُرسَلُ الملك، فينفخ فيه الروح...» الحديث.

أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، (٢٦٤٣).

وأخرجه الترمذي في «سننه»، أبواب القدر عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، (٢١٣٧).

وأخرجَ الحديثَ \_ وليس فيه لفظ الشاهد \_ البخاري في «صحيحه»، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، (٣٢٠٨)، وأبو داود في «سننه»، كتاب السنة، باب في القدر، (٤٧٠٨)، وابن ماجه في «سننه»، المقدمة، باب في القدر، (٧٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منه».

<sup>(</sup>٢) من «تفسير القرطبي» (١٧: ٢٠).

ولم يجب الشيخ عن السؤالين (١٦) و(١٧)، فلعلَّه نسيَ ذلك!

١٨ \_ وسؤالُ الميت يكونُ بعدَ وَضْعِهِ في قبره؛ لقوله على العبدَ إذا وُضع في قبره وتولّى عنه أصحابُه، [حتى] إنه ليسمعُ قرْعَ نعالِهم، أتاهُ مَلكان، فيُقعدانِه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل: محمد عليه؟ ١٠٠٠ الحديث، [١٣٣] ب] رواه الصحيحان (١)، وهذا يقتضي / اختصاصَ السؤال بالقبور.

قال بعضُهم: والظاهرُ العمومُ للغريق والحريق وأكيل (٢) السباع وغيرهم، والحديثُ ورد على الغالب، فلا مفهوم له، نعم، يُستثنى من ذلك الشهيدُ؛ ففي «صحيح مسلم»: أنه عليه السلام سُئل عن ذلك فقال: «كفي ببارقةِ السيوف على رأسِه شاهداً». انتهى (٣).

و يحتاجُ هذا الظاهرُ الذي ذكرَهُ هذا إلى دليل، ولم نَقِف على دليلِ يعضُدُه. والمعروفُ: أنَّ الضغطة إنها تكون في القبر؛ كما قال رسول الله ﷺ: «إن للقبر ضغطةً لو نجا منها أحدٌ / لنَجا منها سعدُ بن معاذ»(٤).

[ | / 1 = [

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، (١٣٣٨)، و"صحيح مسلم»، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، (٢٨٧٠)؛ من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأكْل»، والتصويبُ من مصدره، والأكيل: المأكول، «فَعيل» بمعنى «مفعول».

<sup>(</sup>٣) هذا كلام ولى الدين العراقي في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ص ٧٨٤ بحروفه، ولعله لم يصرّ ح المؤلف باسمه؛ لِما كان بينهما مما يكون بين الأقران؛ رحمهما الله تعالى.

وفي عزو هذا الحديث إلى «صحيح مسلم» وهمُّ؛ إذ لم يُخرجه من الستة إلا النسائيُّ في «سننه»، كتاب الجنائز، الشهيد، (٢٠٥٣) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، ولفظه: «كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٤٢٨٣) من حديث عائشة.

وقد روى عمرُ ابن شبّة (١) في «كتاب المدينة» على ساكنِها أفضل الصلاة والسلام في ذكر وفاة فاطمة ابنة أسدٍ أمّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: بينها هو علي في أصحابه أتاهُ آت، فقال: إن أمّ علي وجعفر وعقيل قد ماتت، فقال: «قوموا بنا إلى أمي»، قال: فقُمنا كأنّ على رؤسنا الطير، فلما انتهينا إلى الباب نزعَ قميصه، وقال: «إذا كفّتتُموها فأشعِروه إيّاها تحت أكفانها (٢)»، فلما خرجوا بها جعل رسول الله/ علي مرة يحمل، ومرة يتقدم، ومرة يتأخر، حتى انتهينا بها إلى القبر، فتمعك إلى اللَّحُد(٣)، ثم خرَج، وقال: «أدخِلوها باسمِ الله، وعلى اسمِ الله»، فلما دفنوها قام قائماً، وقال: «جزاكِ اللهُ من (٤) أمّ ورَبيبةٍ خيراً»، وسألناه عن نزْع قميصِه وتمعني في اللحد؟ فقال: «أردتُ أن لا تَمسّها النارُ وسألناه عن نزْع قميصِه وتمعنيها قبرَها»، وقال: «ما عُفي أحدٌ مِن ضغطة أبداً إن شاء الله، وأن يُوسِع الله عليها قبرَها»، وقال: «ما عُفي أحدٌ مِن ضغطة

(١) في الأصل: «شيبة».

وهو عمر بن شبة، وهو لقب أبيه زيد بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد، العلامة الأخباري، الحافظ، الحجة، صاحب التصانيف، سمع يحيى بن سعيد القطان، ويوسف بن عطية، ويزيد بن هارون، وغيرهم، روى عنه ابن أبي الدنيا، وأبو قاسم البغوي، ويحيى بن صاعد، وغيرهم، كان ثقة عالماً بالسير، وأيام الناس، قال الذهبي: صنف «تاريخاً» كبيراً للبصرة لم نره، وكتاباً في «أخبار المدينة» رأيتُ نصفة يُقضي بإمامته! وصنف «أخبار الكوفة»، ولأخبار مكة»، وكتاب «الشعر والشعراء»، وكتاب «أخبار المنصور»، وكتاب «النسب»، وكتاب «التاريخ»، في أشياء كثيرة. توفي (٢٦٢ هـ).

[۱۳٤] ب]

يُنظر: «تاريخ بغداد» (١٣: ٥٥)، «سير الذهبي» (١٢: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أكفانه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الخلد»، وسيكرره بعد سطرين، والصواب «اللحد»، والتصويب من مصدره. (٤) في الأصل: «عن».

القَبر إلا فاطمةُ بنت أسد»، قيل: يا رسول الله، ولا القاسمُ ابنُك؟ قال: «ولا إبراهيمُ»، وكان أصغرهما.

/ ورواه أبو نُعيم الحافظُ، عن عاصم الأحول، عن أنسِ بمعناه، وليس فيه السؤالُ بتمعُّكِه إلى آخِره (١).

[ /140]

٢٠،٢١ \_ وأما الصغير فيُسأل عن من أحسن إليه وعن حسن تربيته وتعلمه القرآن.

وقال القرطبي في الردّ على الملحدة ما نصّه: فإن قالوا: ما حكم الصغار عندكم؟

قُلنا: هم كالبالغين، وإنّ العقل يُكمَلُ لهم؛ ليعرفوا بذلك منزلتَهم وسعادتَهم، ويُلهَمون الجوابَ عما يُسألون عنه؛ هذا ما تقتضيه ظواهرُ الأخبار، وقد جاء أن القبرَ ينضمُّ عليهم كما ينضمٌ على الكبار؛ كما تقدّم.

<sup>(</sup>١) سياق المصنف من «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (٣٢٥-٣٢٦).

وليس هذا الحديث فيما طبع من «تاريخ المدينة»، وأخرجه الحافظُ أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣: ١٢١) من طريق الطبراني، وقال عقبه: غريب من حديث عاصم والثوري، لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح، تفرد به.

وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٨٩)، و«المعجم الكبير» (٢٤: ٣٥١) برقم (٨٧١)، والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»، كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، (٤٥٧٤).

قال في «مجمع الزوائد» (٩: ٢٥٧): وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وروح بن صلاح \_ ويقال له: ابن سيابة \_ مصري ضعيف في بعض حديثه نكرة؛ كما ذكر ابن عدى في «الكامل» (٤: ٦٣).

وقد فات المؤلف أن يجيب عن السؤال (١٩)، فلعله سها عنه، والله أعلم.

[ه۱۳۰/ ب]

وذكر هنّادُ بنُ السِّريّ قال: حدثنا أبو/ معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنْ كانَ لَيُصلّي على المنفوس، ما إن عَملَ خطيئةً قطّ، فيقول: اللهمّ أجِرْهُ مِن عذاب القبر. انتهى (١).

(١) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص ٣٧٧.

والذي قال: إنه تقدم من انضهام القبر على الصغار كالكبار هو ما ذكر في ص ٣٢٥: أنه خرّج على بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية» بسنده عن إبراهيم الغنوي، عن رجلٍ قال: كنتُ عند عائشة فمرّت جنازة صبيِّ صغير، فبكّت، فقلتُ لها: ما يبكيك يا أمّ المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبيُّ؛ بكيت له شفقةً عليه من ضمة القبر.

قال القرطبي: وهذا الخبر \_ وإن كان موقوفاً على عائشة رضي الله عنه \_ فمثله لا يقال من جهة الرأي. انتهى.

قلتُ: ولكنه ضعيفٌ في إسناده مجهولٌ كما ذكر!

وأما أثر أبي هريرة فأخرجه هناد بن السري في «الزهد»، باب عذاب القبر (٣٥١).

وللسيوطي رحمه الله إجمال جامعٌ لأقوال أهل السنة في هذه المسألة قاله في مطلع رسالته «الاحتفال بالأطفال» من رسائل «الحاوى للفتاوى» (٢: ١٧٥):

اختلف في الأطفال: هل يُفتنون في قبورهم ويسألهم منكر ونكير أو لا؟ على قولين شهيرين حكاهما ابن القيم في كتاب «الروح» عن أصحابه الحنابلة، ورأيتهما أيضاً للحنفية وللمالكية، ويُحرَّجان من كلام أصحابنا الشافعية:

أحدهما: أنهم لايسألون، وبه جزم النسفي من الحنفية، وهو مقتضى كلام ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة والسبكي، وصرح به الزركشي، وأفتى به الحافظ ابن حجر.

والثاني: أنهم يسألون؛ رويناه عن الضحاك من التابعين، وجزم به من الحنفية البزازي والبيكساري والشيخ أكمل الدين، وهو مقتضى كلام ابن فورك والمتولي وابن يونس من أصحابنا، ونقله الشيخ سعد الدين التفتازاني عن أبي شجاع، وجزم به من المالكية: القرطبي في «التذكرة»، والفاكهاني وابن ناجي والأقفهسي، وصححه صاحب «المصباح» في علم الكلام». انتهى.

### ٢٢ ـ والميتُ يُجيبُ السُّؤالَ بالسريانية (١).

(١) قال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» ص ٨: ثم رأيت شيخ الإسلام صالحاً البلقيني أفتى بأن السؤال في القبر بالسرياني لكل ميت، ولعلّه أخَذَه من الحديث الذي ذكرته، لكنك قد علمتَ \_ مما قررته فيه \_ أنه لا دلالة في الحديث، ومن ثم قال تلميذه الجلال السيوطي: لم أر ذلك لغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى.

وقولُ الجلال السيوطي في «التثبيت في ليلة المبيت» [٥/ب]:

ومن غريب ما ترى العينانِ أنّ سؤال القبر بالسّرياني أفتى بهذا شيخنا البُلقيني ولَـم أرّهُ لغَيرِهِ بعَيني

وقال في «شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» ص ١٤٦: وقع في «فتاوى» شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني: أن الميت يجيب السؤال في القبر بالسريانية، ولم أقف لذلك على مستند، وسئل الحافظ ابن حجر عن ذلك فقال: ظاهر الحديث أنه بالعربي، قال: ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه. انتهى.

ولعل مراد السيوطي أنه لم يقف على مستندٍ من نصِّ خاصِّ بسؤال القبر أنه بالسريانية، وإلا فقد ورد في بعض الأحاديث والآثار أنّ كلام الآخرة بهذه اللغة، وبها أنّ القبر أول منزل من منازل الآخرة، يكون السؤال فيه بالسرياني!

فقد أخرج إسحاق بن راهويه في «المسند» (١٠) في أثناء حديث طويل عن أبي هريرة مرفوعاً: «واللسان يومئذ سريانية»، غير أنّ في إسناده مجهولَين. وأخرجه ابن أبي حاتم (١٦٦٢٨). وروى ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب فضائل القرآن، ما فسر بالفارسية، (٢٩٩٨٢) عن الشعبي، قال: كلام الناس يوم القيامة السريانية.

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٥٩٥٠) عن سفيان الثوري يقول: لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه، واللسان يوم القيامة بالسريانية، فمن تكلم بالعربية دخل الجنة.

وفي «تكملته» (٣٥٦) عن «الدر المنثور» (١٠: ٣٩٩) عن السدي قال: يبعثهم الله يوم القيامة على قامة آدم و جسمه ولسانه السريانية، عراة حفاة غرلاً كما وُلدوا.

## ٢٣ ـ وذهب ضرارُ بن عَمرٍ و وبِشْرٌ الـمِرّيسيُّ (١) وأكثرُ المتأخّرين من

وقال بهذا القول بعض أهل التصوف؛ حيث ذكر السجلماسي في «الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز (الدباغ)» ص ١٨٥-١٨٦ أنه سأل شيخَه الشيخ عبد العزيز الدباغ عن كلام السيوطي الآنف، فأجاب: نعم! سؤال القبر بالسريانية؛ لأنها لغة الملائكة والأرواح، ومن جملة الملائكة ملائكة السؤال، وإنها يجيب الميت عن سؤالهما روحه، وهي تتكلم بالسريانية كسائر الأرواح؛ لأن الروح إذا زال عنها حجاب الذات عادت إلى الميت حالتها الأولى. انتهى.

(۱) في الأصل: «بن عمر»، وهو خطأ؛ فهو ضرار بن عمرو الغطفاني، من رؤوس المعتزلة شيخ الضرارية، قاضٍ من كبار المعتزلة، طمع برياستهم في بلده، فلم يدركها، فخالفهم، فكفروه وطردوه، وصنف نحو ثلاثين كتاباً، بعضُها في الردّ عليهم وعلى الخوارج، وفيها ما هو مقالات خبيثة. قال ابن حزم: كان ضرارٌ ينكر عذاب القبر. وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضى سعيد بن عبد الرحن الجمحيّ، فأفتى بضرب عنقه، فهرب.

قال الحاكم الجشمي: ومَن عدّه من المعتزلة فقد أخطأ؛ لأنّا نتبرأ منه فهو من المجبرة، توفي (نحو ١٩٠ هـ).

يُنظر: «الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من شرح العيون» للجشمي في «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص ٣٩١، و «سير أعلام النبلاء» (١٠: ٤٤٥)، و «الأعلام» للزركلي (٣: ٢١٥).

وأما المريسي، فهو بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن، مولى زيد بن الخطاب، من أصحاب الرأي، كان من كبار الفقهاء، أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام، وجرّد القولَ بخلق القرآن، وحُكيت عنه أقوالٌ شنيعة، ومذاهبُ مستنكرة، أساء أهلُ العلم قولهم فيه بسببها، وكفّره أكثرهم لأجلها، له كتبٌ في «الإرجاء»، و«الرد على الخوارج»، وكتاب «الاستطاعة»، و«الرد على الرافضة في الإمامة»، توفي (٢١٨ هـ). يُنظر: «تاريخ بغداد» (٧: ٣١٥)، «سير أعلام النبلاء» (١٠: ١٩٩).

المعتزلة إلى أنّ الميتَ لا يُسأل، كما ذهبوا إلى إنكار إحياء الموتى في قبورهم، وإلى إنكار عذاب القبر، وهذا غير صحيح؛ فقد اتفق سلف الأئمة ـ قبل ظهور الخلاف ـ وأكثرهم ـ بعد ظهوره ـ على إثبات إحياء الموتى في / قبورهم ومُساءلة الملكين لهم، وتسمية أحدِهم «منكراً» والآخر «نكيراً»، وعلى إثبات عذاب الملكين لهم، وتسمية أحدِهم «منكراً» والآخر «نكيراً»، وعلى إثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين، وذهب أبو الهذيل (۱) وبشر بن المعتمر (۱) إلى أن مَن ليس بمؤمن؛ فإنه يُسأل ويُعذَّب فيما بينَ النفختين أيضاً، وذهب الصالحيُّ (۱) من المعتزلة وابنُ جَريرِ الطبريُّ وطائفةٌ من الكرّامية (۱) إلى تجويز ذلك على الموتى في قبورهم مِن غير إحياءٍ لهم، وذهب بعضُ المتكلّمين إلى أنّ الآلامَ الموتى في قبورهم مِن غير إحياءٍ لهم، وذهب بعضُ المتكلّمين إلى أنّ الآلامَ

<sup>(</sup>۱) أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري، العلاف، رأس المعتزلة؛ تُنسب له الهذيلية منهم، صاحب التصانيف، الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي، بحيث إن حركات أهل الجنة تسكُن، حتى لا ينطقون بكلمة، وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة، توفي سنة (٢٣٥هـ) وقيل غير ذلك.

يُنظر: «الملل والنحل» (١: ٥٦)، و«سير أعلام النبلاء» (١٠: ٥٤٢).

<sup>(</sup>۲) بشر بن المعتمر، أبو سهل الكوفي، ثم البغدادي، شيخ البِشْرية من المعتزلة، وصاحب التصانيف، كان من القرامي [أي: الأصول] الكبار، أخبارياً، شاعراً، متكلماً، له كتاب «تأويل المتشابه»، وكتاب «الرد على الجهال»، وكتاب «العدل»، توفي (۲۱۰هـ).

يُنظر: «الملل والنحل» (١: ٥٦)، و «سير أعلام النبلاء» (١٠: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) صالح بن عمر الصّالحي. نُسبت إليه الصّالحية من فرق المرجئة القدرية. يُنظر: «الملل والنحل» (١: ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) الكرّامية: هم الفرقة المنسوبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة (٢٥٥ هـ)، وهي فرقة من فرق المجسّمة والمرجئة، ولهم أقوال مبتدعة في أبواب العقائد المختلفة. يُنظر: «الفَرق بين الفِرق» ص ٢٠٢، و «الملل والنحل» (١: ٩٩).

تجتمعُ في أجساد الموتى وتتضاعفُ من غَير حِسِّ لها، فإذا حُشروا أحسُّوا بها/ [١٣٦] ب] دُفعةً واحدة (١).

غ ٢٠، ٢٥ \_ وأما سماع الميت شيئاً مِن كلام الأحياء، فذكر ابن عبد البرق في «كتاب التمهيد» و «الاستذكار» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عليه؛ إلا عبر أحيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه؛ إلا عرَفَه وردّ عليه السلام». صححه أبو محمّد عبدُ الحق (٢).

وقد أورد النّقفي في «كتاب الأربعين» له حديثاً غريباً، فأخرج بسنَدِه عن حمّاد بن زيد، عن سعيد الأزديِّ قال: دخلتُ على أبي أمامة الباهليّ ـ وهو في النَّزْع ـ فقال لي: يا أبا سعيد، إذا أنا متُّ، / فاصنَعوا بي كما أمَرنا رسول الله عَلَيْ النَّنْع ـ فقال في أبا سعيد، إذا أنا متُّ، / فاصنَعوا بي كما أمَرنا رسول الله عَلَيْ النه نصنع بموتانا، فقال: «إذا مات الرجلُّ منكم فدفنتُموه، فليقُمْ أحدُكم عند رأسِه فليقُلْ: يا فلانُ ابنَ فلانة، فإنه سيسمَع، فليقُلْ: يا فلانُ ابنَ فلانة، فإنه سيستوي قاعداً، فليقُل: يا فلانُ ابنَ فلانة، فإنه سيقول: أرشِدْني رَحِمَكَ الله! فليقُل: اذكر ما خرجتَ عليه مَن الدنيا: شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه، وأن الساعة آتيةُ لا ريبَ فيها، وأنّ الله باعثُ مَن في القبور؛ فإنّ مئنكراً ونكيراً عند ذلك يأخذ كلُّ واحدٍ منها/ بيدِ صاحبِه ويقول: ما نصنع أن كرجُل لُقن حُجّتَه، فيكون اللهُ حَجيجَها دونه» (٣).

[ /\٣v]

<sup>(</sup>١) سياقه من «أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي (٤: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (١: ١٨٥)، ولم أهتد إليه في «التمهيد» له. ومن طريقه أخرجه الحافظُ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (٢: ٤٦٥)، وذكره في «العاقبة في ذكر الموت» ص ٢١١ دون تصحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه القاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني في «كتاب الأربعين»، في محاسبة العبد لعِرضِه =

= والاقتصاص من نفسه، ص٢١٤-٢١٦، ثم قال: حديث أبي أمامة في النزع غريبٌ من حديث حمّاد بن زيد، ما كتبناه إلا من حديث سعيد الأودي. انتهى.

وقد استفاضَ محقِّقُ «كتاب الأربعين» في تخريج هذا الحديث وتصوير الاتفاق على ضعفِه؛ غير أنه أغفل ـ تقليداً للشيخ الألباني ـ شُهرة العمل به التي ذكرَها كثيرون من أهل العلم؛ كالنووي في «المجموع» حيث قال (٥: ٣٠٤): قلتُ: فهذا الحديثُ وإن كان ضعيفاً، فيستأنس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث؛ كحديث «واسألوا له الثبيت»، ووصية عمرو بن العاص، وهما صحيحان سبق بيانها قريباً، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن مَن يقتدى به وإلى الآن. انتهى.

وقال الحافظ «التلخيص الحبير» (٢: ٢٧٠): وإسناده صالح، وقد قواه الضياء في «أحكامه»، وأخرجه عبد العزيز في «الشافي»، وقال: ولكن له شو اهد.

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥: ٣٣٥ – ٣٣٥): إسناده لا أعلم به بأساً، وذكره الحافظ أبو منصور في «جامع الدعاء الصحيح»، وزاد بعد قوله: «قد لقن حجته»: «ويكون الله حجته دونهما». قال: وقد أرخص الإمام أحمد بن حنبل في تلقين الميت، وأعجبه ذلك، وقال: أهل الشام يفعلونه. قال أبو منصور: وهو من العزمات والتذكير بالله، و السياح بذلك مأثور عن السلف، .... ثم قال: له شواهد يعتضد بها. انتهى.

وقال في الراوي عن أبي أمامة: قال أبو نعيم [ابن] الحداد: هذا حديثٌ غريب من حديث حماد بن زيد، ما كتبته إلا من حديث سعيد الأزدي، وقال ابن أبي حاتم: سعيد الأزدي عن أبي أمامة الباهلي روى عنه ... سمعت أبي يقول ذلك. قال المنذري: هكذا قال: «الأزدي»، ووقع في روايتنا «الأودي»، وهو [في] معنى المجهول، وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء»: سعيد الأزدي، لم أر له ذكراً في الضعفاء ولا غيرهم. انتهى.

وقد ذكر الذهبيُّ «سعيد بن عبد الله الأودي» في «السير» (٥: ٤٧٨) فيمن روى حديث «إنها الأعهال بالنيات» عن يحيى بن سعيد الأنصاري! غير أنّه كان ذكر الحديث (٣: ٣٦٣) قال: إسهاعيل بن عياش: حدثنا عبد الله بن محمد، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد الأزدي... إلخ.=

قال أبو محمد عبد الحقّ: وقال شيبةُ بن أبي شيبة: أوصَتْني أمّي عندَ موتِها فقالَت لي: يا بنيَّ، إذا دفنتني فقُم عندَ قبري وقُل: يا أمّ شيبةَ، قولي: «لا إله إلا الله»، ثم انصرِف، فلما كان من الليل رأيتُها في المنام، فقالت: يا بنيّ، لقد كدتُ أن أهلكُ لولا أن تَداركني لا إله إلا الله، فلقد حفظتَ وصيّتي يا بنيّ(۱).

وقوله ﷺ في أهل بدر: «ما أنتُم بأسمعَ منهُم، ولكن لا يُجيبون»(٢)،

<sup>=</sup> وقد أخرجَ هذا الحديثَ الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٧٩٧٩)، وسيّاه: «سعيد بن عبد الله الأودي».

قال في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (٣: ٤٥): رواه الطبراني في «الكبير»، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم.

وأخرجه ابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت» ص ٢٦-٤٧، وسماه: «سعيد الأزدى».

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤: ٧٧).

<sup>(</sup>۱) سياقه من «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص ٣٤٧، وهو ينقل عن «العاقبة في ذكر الموت» للحافظ عبد الحق الإشبيلي ص ١٨٣، واسمه في مطبوعه: «شبيب بن أبي شيبة». وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (١٨) عن شبيب بن شيبة، وهو أبو معمر الخطيب المنقري البصري، حدث عن الحسن، ومعاوية بن قرة، وعطاء بن أبي رباح، وهشام بن عروة، روى عنه عيسى بن يونس، وأبو بدر شجاع بن الوليد، وكان له لسن وفصاحة، وقدم بغداد في أيام المنصور فاتصل به، وبالمهدي من بعده، وكان كرياً عليها، أثيراً عندهما. روى له الترمذي، وكان ضعيفاً توفي سنة نيفٍ ومئة.

يُنظر: «تاريخ بغداد» (١٠: ٣٧٧)، و «تهذيب الكمال» (٢١: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، (١٣٧٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبيُّ على أهل القَليب، فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ... الحديث.

وقد أنكرَت عائشةُ رضي الله عنها/ هذا المعنى، واستدلّت بقولِه تعالى: ﴿إِنّكَ لَا شُمِّعُ مُن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٧](١)، ولا تعارُض بينها؛ لأنه جائزٌ أن يكونوا يسمَعون في وقتٍ ما، أو في حالٍ ما؛ فإنّ تخصيص العُموم مُمكِنٌ إذا وُجد المخصّص، وقد وُجِد بقولِه (٢) عليه السلام: ﴿إنهم ليسمعونَ قرعَ نعالهِم ﴾ (٣)، وبالمعلوم من سُؤال الملكين الميتَ في قبره وجوابِه لهما، وغير ذلك مما لا يُنكر (٤).

٢٦ ـ ويكتُب الملكان جميعَ ما يقَعُ من الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن المُما اللهُ عَلَيْهُ وَأَبُو الْجُوزَاءُ (٥٠): [٠٠/ ٢٨] فإن ظاهرَه العُموم، قال مُجاهدٌ وأبو الجَوزاءُ (٥٠):

(۱) أخرج البخاري في «صحيحه»، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، (۳۹۷۸): ذكر عند عائشة رضي الله عنها، أن ابن عمر رفع إلى النبي ﷺ: «إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله» فقالت: وَهَل؟ إنها قال رسول الله ﷺ: «إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن»، قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله ﷺ قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: «إنهم ليسمعون ما أقول»، إنها قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق»، ثم قرأت: ﴿إِنَّكَ لاَ تُشْعِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [النمل: ٨٠]، ﴿وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ إناطر: ٢٧] يقول: حين تبوؤوا مقاعدهم من النار.

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، (٩٣٢).

(٢) في الأصل: «وبقوله».

[[/\٣٨]

- (٣) كذا في الأصل، والحديث في مخرجه وفي مصدر المؤلّف بلفظ: «ليسمع قرع نعالهم»، وقد تقدم تخريجه من قبل ص ٣١٦.
  - (٤) سياقه من «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص ٤١٠.
- (٥) أبو الجوزاء، هو أوس بن عبد الله الربعي البصري، في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة، قال الذهبي: من كبار العلماء، حدث عن: عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، =

يُكتَب عليه كلُّ شيء حتى أنينُه في مرضه، وقال الحسنُ وقتادةُ: يكتُبان جميعَ الكلام، فيُثبت الله مِن ذلك الحسناتِ والسيئاتِ ويَمحُو غير ذلك، وقيل: هو مخصوصٌ أي: من قولِ خيرٍ أو شرّ، وقال عكرمةُ مَعناه، وما خرَج عن هذا لا يُكتَبُ (١)، ويُؤدّيانه كذلك؛ لقول الحسن وقتادة: فيُثبتُ الله مِن ذلك الحسناتِ والسّيئات ويَمحو غير ذلك، والله أعلم.



<sup>=</sup> وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وروى له الجهاعة، وكان أحد العباد الذين قاموا على الحجاج، حكى البخاري، عن يحيى بن سعيد: أنه قتل في الجهاجم سنة ثلاث وثمانين.

يُنظر: «تهذيب الكمال» (٣: ٣٩٢)، و «سير أعلام النبلاء» (٤: ٣٧١).

<sup>(</sup>١) سياقه من «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (٨: ١٢٣)

وقد أخرج قولَ مجاهدِ ابنُ أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الجنائـز، ما قالوا في ثواب الحمى والمرض، (١٠٨٢٩).

وذكر السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (٦٢٠: ٦٢٧) أنه أخرجه عنه ابن الـمُنْذر، وليس في الجزء الذي طُبع من «تفسيره»، وهو بعضُه.

وذكر السيوطي (١٣: ٦٢١) أنه أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لا يكتب إلا ما يُؤجَر عليه ويُؤزَر فيه. انتهى.

ولم أجد بقيةَ الأقوال مسندةً، وهي مبثوثةٌ في عديدٍ من التفاسير.

[-/14]

#### وأما المسألة الثالثة:

ا ـ فالمستحقُّ منهما الأولُ الذي صرَفَها له القاضي الشافعيُّ بالديار المصريّة/ الناظرُ على ذلك، ولا يمنَعُ مِن ذلك عدَمُ قبضِه لها؛ لأنّ هذِه ليسَت منَ الهِبات حتى تلزمَ بالقَبض، بل بمجرّدِ التَّعيين لها استحقَّها مَن عُيِّنَت له.

٢ ـ و لا يكونُ الثالثُ أحقَّ منَ الأوّلَين؛ حيثُ لم يكُن لناظرِ الحرَم تعلَّقُ في ذلك.

٣ ـ وإذا أسقطَ الأولُ حقَّهُ للثاني ـ بأنْ تركها له ـ فقد استحقها الثاني؛
 لوجود الـمُسوِّغ لاستحقاقها.

٤ ـ وحيثُ استحقَّها الثاني، فله الدَّعوى بها عندَ الحاكم ونزعُها ممّن تعدّى بوَضْع يدِه عليها(١).

٧ ـ ولا يثبُت الحقُّ لِـ مَن صَرفَها له ناظرُ المسجد الحرام، بل يكونُ/ الأمرُ متعلَّقاً بالناظر الشرعي على بلاد الوَقف دونَ غيره مِـمّن ذُكر؛ لِـ ا تقدّم.

٨ ـ ولا يكونُ صرفُ ناظر الحرَم مُقدَّماً على صرْفِ قاضي القضاة الشافعي بالديار المصرية؛ الناظرِ الشرعيّ على أوقاف الحرَمَين.

9 ـ وليس لقاضي مكّة ـ ولا لناظرِ الحرَم ـ صرفٌ ولا تقريرٌ في ذلك؛
 حيثُ لم يكُن لهما نظرٌ على ذلك.

<sup>(</sup>١) لم يجب الشيخ عن السؤالين (٥) و (٦) وأحسبه سها عن ذلك، والله أعلم.

١٠ وأما الصُّرَر التي يُقرِّرُها الناظرُ الشرعيُّ مِن أوقاف الحرَمين باسمِ
 أُناسٍ مُعيَّنين مِن أهل الحرَمَين الشريفَين؛ فلِمَن عُيِّنت له مِ مِن ذُكر الدعوى
 بها على مَن تعدّى/ بقبضِها وانتزاعُها (١) منه إن كانت موجودة، فإن عُدمَت [١٤٠/ أ]
 فعليه ضهائها.

١١ ـ والمقدَّمُ مِنَ الناهيَين مَن قرَّرَه الناظرُ الشرعيُّ على بلاد الوقف؛
 حيث لم يكُن لقاضي مكّة ولا لناظرِ المسجد الحرام كلامٌ في ذلك؛ لِما تقدم.

١٢ ـ والمرتَّبات على الأوقاف لا تُورث، إنها يستحقَّها مَن يُقرِّرُه الناظرُ،
 ووارثهُ (٢) أحقّ بالصُّرَّة المذكورة مِن غير تقريرِ ناظر.

١٣ ـ وإن مات مَن أُرسلت له الصُّـرّةُ المذكورةُ بعدَ استحقاقِها فهي لوَرثتِه.

١٤ ـ وأما ما يصلُ إلى مكّة المشرّفة مِن أوقاف الحرمين مِن البلاد القريبة، أو البعيدة؛ فالذي يتولّى تفريقَها الناظرُ على الأوقافِ المذكورة، أو مَن أذِنَ له الناظرُ في صَرْف ذلك ممن رآه مستحقّاً لها؛ حيث لم تكُنْ بأسهاءِ مُعيّنين.

ويُعمَل فيها بشَرْطِ الواقف؛ لأنّ تَفرقةَ غَلّة الواقف على المستحقّين مِن وظائف الناظِر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وإنزاعها»، وليس «أنزَعَ يُنزعُ إنزاعاً» مُستعملًا، فرجّحت التصحيفَ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أو وارثه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يعمل» دون واو.

ىە فىە.

١٥ ـ وكذلك إجارةُ الأوقاف المذكورة، والوكالةُ في إجارتها ـ أو قبضُ
 الرَّيع تمن هو في جهته ـ من وظائف/ الناظر على الأوقاف المذكورة، أو مَن أذن
 له الناظرُ في ذلك، وليس لغيرهما ذلك.

١٦ ـ وإذا ولّى السلطانُ ناظراً على المسجدِ الحرام تناوَلَت تَوليتُهُ كلَّ ما
 شَرَطَه له الواقفُ مِن صرفٍ وغيره.

الوظائف به، والكلام في كلِّ ما يتعلَّق بالمسجد مِن فرشٍ وقناديلَ وغيرِها من الوظائف به، والكلام في كلِّ ما يتعلَّق بالمسجد مِن فرشٍ وقناديلَ وغيرِها من آلاتِه، وعمارتِه وعمارةِ أوقافِه التي (١) هو ناظرٌ عليها، وتحصيلِ غلَّتها، وقسمتِها على المستحقّين، وإجارةِ أوقافِه التي (٢) هو ناظرٌ عليها؛ / لكون ذلك كلَّه متعلَّقاً

١٨ ـ وله أن يأمُرَ المؤذّنين ـ وغيرَهم مِن أرباب وظائفِ المسجد المذكور ـ
 بالقيام بها يلزَمُهم أن يعمَلوه.

١٩ - وإذا لم يكُن حاكماً - ولم يأذَنْ له السُّلطانُ في تأديب أحدٍ مِن أرباب
 الوظائف عند خَلَلِهم في وظائفِهم - فليس له أن يُؤدّبهم! إنها يرفَعُ أمرَهم إلى
 حاكم شرعيٍّ ليُؤدِّبَهم على ذلك؛ لوجود الـمُسوِّغ لذلك.

٢٠ وإذا تعدّى بتأديبِ أحدٍ منهم؛ فلحاكم الشَّرع تأديبُه على تعدّيه بذلك؛ إذا اتّصل به ما يُسوّغ له ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي».

[131/1]

٢١ ـ وليس له عزلُ أحدٍ منهُم بغَير حُجّة وتَوليةُ غيره، وإذا مات أحدٌ من أرباب الوظائف الذين له تقريرُ هم (١)، فلَهُ تقريرُ / أحدٍ عِوَضاً عن ذلك المّت.

٢٢ ـ فلا يشاركُه في جميع ذلك القاضي الشافعيُّ بمكّة؛ حيث لم يكُن له مشاركته في ذلك؛ لكونه لم يكُن شريكاً له في النَّظَر على ذلك، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تقرهم».

# وأما المسألة الرابعة:

فوضعُ الدّوارقِ متفرّقةً في صَحْن المسجدِ أولى مِنِ اجتهاعِها في مَكان واحدٍ؛ لا سيها إذا ترتَّب على اجتهاعِها في مكانٍ واحدٍ مفسدةٌ \_ وهي نداوةُ أساطينِ المسجد الحرام \_ فلا يجوز الاجتماعُ حين تُذٍ؛ حذَراً منَ المَفسَدة المذكورة، والله أعلم.

\* \* \*

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_

#### وأما المسألة الخامسة:

ا فلِصاحبِ الدَّار/ ذلك؛ لأنه يجوزُ لكلّ أحدٍ أن يفتحَ الأبوابَ من [١٤٢/ ب] ملكِه إلى الشارع كيف شاء! ويتصرّف كلُّ أحد في ملكه بالعادة وبخِلافها؛ إذا احتاطَ وأحكَمَ، ولم يضرَّ بدقٍّ مُزعِج ولا دُخانٍ ونحوِه.

٢ ـ وإذا كانت الخراجاتُ المذكورةُ قديمةً موضوعةً بحقٌ، فليس لأحَدِ الجيران التعدي بإزالتها.

٣، ٤ \_ وإذا كانت الخراجاتُ تسُدُّ قطعةً مِن وجهِ بيتِ الجار، ولم يحصل إظلامُ البيت فليس ذلك ضرراً، وإن كان يحصلُ به إظلامُ البيت فهو ضرر؛ كما هو مُقتضى لفظ الشافعيِّ وأكثرِ الأصحاب، / وقد صرِّحَ به منصورٌ التميميِّ [١٤٣] أ] من أصحابنا.

وفي «التتمة»: إن انقطعَ الضوءُ كلُّه أثَّر، وإن نقَصَ فلا؛ على قَول منصورِ التميمي(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٤: ٢٠٥).

ومنصورٌ هو ابن إسهاعيل، أبو الحسن، التميمي المصري، الضرير، الفقيه الشاعر، أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه، له مصنفات في المذهب مليحة، وله شعر مليح، صنّف من الكتب: «أسهاء مَن نزل فيهم القرآن»، وله في فروع الشافعية: «الواجب»، و «المسافر»، و «المستعمل»، «الهداية». توفى سنة (٢٠٣هـ).

وما ذكرَه في «التتمة» من انقطاع الضوء، والمُقتضى المذكور إذا كانت الخراجاتُ حادثةً على البيت المذكور وحصَلَ منها الضررُ المذكور؛ فإنها تُزال لوُجود المسوِّغ كذلك، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>=</sup> يُنظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (٣: ٤٧٨)، و «هدية العارفين» (٢: ٤٧٣).

ولم يُطبع ـ فيها أعلم ـ «التتمَّة»، وهو تتمةُ المتولي الشافعي على «إلإبانة على فروع الديانة» لشيخه الفوراني، وصل فيه إلى كتاب الحدود ومات، وصاحبُهُ هو الفقيه الإمام، أبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون، المتولي، النيسابوري، الشافعي، له كذلك «كتاب» في الخلاف، (ت ٤٧٨هـ).

يُنظر: «سير أعلام النبلاء» (١٨: ٥٨٥)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (٥: ١٠٦).

### وأما المسألة السادسة:

ا، ٢ - فإن كانَ لناظرِ الحرَم إمضاءُ النزولِ المذكور، فالحقُّ للمنزولِ له؛ حيث تقرّر في الوظيفة المذكورة بتقريرٍ شرعيٍّ من ناظر شرعيٍّ، ولا يحتاجُ حيئةٍ / إلى إمضاء الناظر بالديار المصريّة؛ حيث لم يكُن له نظرٌ على ذلك.

[۴۱/ ب]

وإن لم يكُن لناظِر الحرَم ذلك \_ لكونه لم يكُن ناظراً على الوقف الذي هذه الوظيفة تتعلّق به \_ فلا يصحُ إمضاؤه ؛ حيث لم يُصادِفْ مَحلًا، وإذا لم يصحّ إمضاؤه \_ ليا تقدّم \_ فلا يكون الحقُّ في ذلك للمنزول له ؛ حيث لم يتقرَّر فيها بتقرير شرعيًّ ؛ لأن النزول يُفيد الشُّغور من النازل، ولا يستحقُّه المنزول له إلا بإمضاء الناظر الشرعيّ على ذلك.

[1/122]

ثم إن كان الناظرُ عليه الناظرَ بالديار المصرية، فيحتاجُ المنزولُ/ إلى إمضائه ـ كما تقدّم ـ ليتقرّر المنزولُ له في الوظيفة بتقريرٍ شرعي.

وأما الناهي، فإن قرّرَه الناظرُ بالديار المصرية فيها بحُكم صحّة الإنهاء وهو أنها بيد النازل إلى حين وفاته، فتبين أنها لم تكن بيده إلى حين وفاته لشُغورها عنه بالنُّزول المذكور فلاحقَّ له فيها؛ لعَدَم صحّة الإنهاء وما ترتّب عليه منَ الإجابة.

وإن قرّره فيها بحُكم شُغورها؛ صحّ التقريرُ حينئذِ (١)؛ لوُجود ما يُسوّغ ذلك، وكذلك إذا قرّره وأطلَق؛ فإنه يصحُّ التقريرُ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حين إذن».

# / وأما المسألة السابعة:

[ - / ١٤٤]

1، ٢ - فحكمُها يُتلقّى مما ذكرناه في المسألة الخامسة، وهو: أنه إن كانتِ الخراجاتُ حادثةً على البيت، وحصَلَ من السَّدِّ إظلامٌ للبيت المذكور، فهو من الضّررِ الذي يُزال، ولصاحبِ البيت الدّعوى بذلك، والله أعلم.

\* \* \*

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_\_المسائل المكية \_\_\_\_\_\_

### وأما المسألة الثامنة:

١ ـ فلا يجوزُ الجلوسُ للبيع المذكور على الهيئة المذكورة؛ لأنَّ تعاطيَ العقودِ الفاسدة غيرُ جائز، ولا يصحُّ بيعُ الصُّور المذكورة؛ على الصحيح في «الروضة» تبعاً لـ لشرح(١).

٢ ـ ولا يصحُّ بيعُ الموَّه بالذَّهَب ـ أو الفضة ـ / بذهب إذا كان الـ مَبيعُ
 ذهباً، أو فضّة إذا كان المبيعُ فضّةً؛ من غير تمييز بينَه وبينَ ما مُوَّه عليه.

والشرطُ في بيعِ الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة .: الماثلةُ، والحُلولُ، والتقابُضُ قبل التفرُّق من مجلس العقد.

ولا يُدرى: هل هذا الذهبُ الذي اشتُري به هذا الذهبُ الموَّهُ الذي عصل منه شيءٌ بالعرض على النار \_ أو الفضّة التي اشتُري بها الفضّةُ الموَّهة التي يحصلُ منها شيءٌ بالعرض على النار \_: هل هو مثلُها، أو أكثرُ منها، أو أقلُ ؟

وأيضاً؛ فإن البيعَ وقَعَ على العَين/ الموهة وما مُوه به، ولا يُدرى: هل الثمنُ عليها، أو على أحدِهما؟ والتوزيعُ يقتضي الجهلَ بالماثلة، أو حقيقة المفاضَلة، وذلك لا يجوز في الرَّبَويات، وقد روى مسلمٌ في «صحيحِه» من

<sup>(</sup>١) قال في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٣: ٢٥٥): وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرهما، وجهان. الصحيح: المنع. ويُنظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨: ٣٤٩).

طريق فَضالةَ بن عُبيدٍ قال: أي رسول الله عليه بقلادةٍ فيها خرَزٌ معلَّقةٌ بذهب، ابتاعَها رجلٌ بدنانيرَ، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا، حتى تميّز»(١).

٣ ـ ولا يجوز التعدّي بإدخال الصُّور (٢) المذكورة المسجد؛ حيث كان في [١٤٦/ أ] دخولها مفسدةٌ، وتَعيَّنَ المنعُ طريقاً في إزالة/ المفسدة.

وأيضاً، فإنَّ إزالتَها متعيِّنةٌ بتغييرِها، وفي دخولِها المسجدَ والنظرِ إليها واستحسانِ ذلك استمرارٌ لها على هيئتها، وذلك غير جائز؛ لِما تقدّم.

٤ ـ والمتعدّي بإفتاء جوازِ جميع ذلك مُخطئ؛ يُؤدَّبُ على تعدّيه التأديبَ اللائق به.

ويكونُ تعدّيه بها ذُكر قادحاً فيه.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم»، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، (١٥٩١) (٩٠) عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشَـرَ ديناراً، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففصلتَها، فوجدت فيها أكثرَ من اثنى عشرَ ديناراً، فذكرتُ ذلك للنبي عَيَّاهُ، فقال: «لا تُباع حتى تُفصَل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «السور».

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_ المسائل المكية \_\_\_\_\_

### وأما المسألة التاسعة:

الأميرُ الذي يحكُمُ بالسياسة (١)، مَقصورَ الأمر على تدبير الجيوش، وسياسة الرعية، وحماية البيضة، والذّب عن الحريم؛ فليس

(۱) قال التمرتاشي الحنفي في «تنوير الأبصار»: «مات والي مصر فجمع خليفتُه أو صاحبُ الشُّرَط...»؛ فقال الحصكفي في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: «بفتحتين: حاكم السياسة».

يُنظر: «حاشية ابن عابدين» المسهاة «رد المحتار على الدر المختار » (٣: ١٣).

وقال الشيخ الدردير المالكي في «الشرح الكبير على متن مختصر خليل» (٢: ٤٧٩)\_عند قول خليل: «ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والولي»\_: أي: حاكم السياسة.

فقال الشيخ الدسوقي في «حاشيته» على «الشرح الكبير»: «(قوله: أي: حاكم السياسة) أي: سواء كان والياً، أو غيره، أي: كالباشا وأغاة الإنكشارية ونحوهما».

وقال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (٤: ١٤٩) عند قول خليل السابق ـ: أن ترفع أمرها إلى القاضي، أو إلى الوالي وهو قاضي الشرطة، أي: السياسة.

قال الشيخ العدوي في «حاشيته» \_ معلقاً على قول الخرشي: «أي: قاضي السياسة»\_: أي: حاكم السياسة، كالكاشف الذي ينزل يحكم في البلد، أو قائم مقام الذي ينزل في القرى. وقال الشيخ عُليش في «منح الجليل شرح مختصر خليل» (٤: ٣١٧) \_ عند قول خليل المذكور \_: أي: حاكم البلد وحاكم السياسة، وهو الشرطي.

وإذ قال النووي في «منهاج الطالبين»: «ولو حضر قاضي البلد» قال الشرواني في «حاشيته» على «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (١٠: ١٧٦): المرادُ: القاضي بالمعنى اللغوي، وهو كلُّ من يحصل منه الإلزام، فيشمل الشاد إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه، كما يأتي، فكان الأولى أن يعبر بحاكم... إلخ؛ ليشمل حاكم السياسة.

الم أن يتعرّض للقضاء والأحكام، وإذا تعدّى بالحُكم فحُكمُه غيرُ مُعتبَر في الشريعة المطهّرة.

٢ \_ وأما إقامةُ الحدود: فما افتقرَ منها إلى اجتهاد (١٠)؛ لاختلاف الفُقهاء فيه، أو افتقرَ لإقامة بيّنةٍ؛ لتناكُرِ المتنازعين فيه؛ فليس له التعرُّض لإقامته؛ لأنها منَ الأحكام الخارجةِ عن خُصوص الإمارة.

وإن لم يفتقِرْ إلى اجتهادٍ ولا بيّنةٍ، أو افتقر إليهما(٢)، فنفّذ فيها اجتهادَ الحُكّام، أو قامَت به البينةُ عند الحاكم، فلا يخلو إما أن يكونَ مِن حُقوق الله تعالى، أو مِن حقوق الآدميّين:

فإن كانت من حقوق الله تعالى المحْضة / \_ كحدِّ الزنا جلداً أو رجماً \_ فالأميرُ أحقُّ باستيفائِه من الحاكم؛ لدخوله في قَوانين السياسة ومُوجبات الحاية والذَّبِّ عن الملّة، ولأن تتبُّع المصالح إلى الأُمراء المندُوبين (٣) للبَحث عنها، دونَ الحكّام المتصدِّين لفصل التنازُع بين الخُصوم، ويدخُلُ في حقوق الإمارة، ولم يخرُجُ منها إلا بنصِّ؛ وخرَجَ عن حقوق القضاء ولم يدخُل فيها إلا بنصِّ، كذا قال الماوردي(٤). والمذهبُ: أن للقاضي إقامة الحدود (٥).

[1/127]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والذي في مصدره الرئيس: «اختيار»، وفي الآخَر كما هو هنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إليها»، ووافقت ما في مصدره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المندبين».

<sup>(</sup>٤) سياقُه من «الأحكام السلطانية» للماوردي ص٢٣، ويُنظر: «الحاوي الكبير» له (١٦: ٢٠-١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «العزيز شرح الوجيز» (١٢: ٤٤٠)، و «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١١: ١٢٥).

المسائل المكية \_\_\_\_\_\_\_المسائل المكية \_\_\_\_\_\_

وإن كان ذلك من حُقوق الآدميين\_كحدّ القذف والقصاص في نفْسٍ أو طَرَفٍ\_/ كان ذلك معتبَراً بحال الطالب(١).

فإن عدَلَ عنه إلى الحاكم؛ كان الحاكمُ أحقَّ باستيفائه له؛ لدخوله في جُملة الحقوق التي نُدِبَ الحاكمُ إلى استيفائها.

وإن عدل الطالبُ لاستيفاء الحدِّ أو القصاص \_ إلى هذا الأمير؛ كان الأميرُ أحقَّ باستيفائه؛ لأنه ليس بحُكم، وإنها هو مَعُونةٌ على استيفاء حقّ، وصاحبُ الممعونة هو الأميرُ دونَ الحاكم؛ ذكر ذلك الماوردي(٢).

٣ ـ وليس لقاضي الشّرع؛ إذا رُفعَت إليه قضيةٌ تتعلّقُ بحدِّ ـ أو غيرِه ـ أن يَصرِ فَها إلى حاكم السياسة.

ع \_ وقولُ/ بعضِ الطَّلَبة: سماعُ<sup>(٣)</sup> البينة مِن وظائف القاضي \_ إلى آخِرِ [١٤٨/ أ] قولِه \_ صَواتٌ.

## والله أعلمُ بالصّواب(١). ً

قال محققها:

وقد فرغتُ من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها - بحمد الله والصلاة على رسوله ﷺ - في مدينة عمّان الأردنية؛ في الرابع عشر من ذي الحِجّة سنة ١٤٣٥هـ الموافق السابع من تشرين الأول سنة ٢٠١٤ه. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطُّلَبِ» مضبوطةً، ووافقتُ ما في مصدره، وما سيأتي بعد سطرين!

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي، ص ٤٣ ويُنظر: «الحاوي الكبير» له (١٦: ٠٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بسماع».

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «بلغ مقابلة على على النسخة المنقول منها التي نقلت من خط مؤلفها في مجلس واحد».



## مسرد المصادر والمراجع

- «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي (١٣٠٧هـ).
- أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة ـ دمشق: ١٩٧٨م.
  - «أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين الآمدي (٦٣١هـ).
- تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومية \_ القاهرة، ط٢: العاهرة، ط٢. ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.
  - «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» البوصيري (١٨٢٦هـ).
- تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر الرياض، ط١: ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
  - ٤. «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي (٧٩٤هـ).
- تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي. تصدير: محمد أبو الفضل إبراهيم رئيس لجنة إحياء التراث الإسلامي. جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي. ط٥: ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
  - ٥. «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض اليحصبي (٤٤هـ).
- تحقيق: د. يحيى إسماعيل. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة (مصر). ط1: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز (الدباغ)» لأحمد بن المبارك السجلياسي (١٥٦هـ).
   دار الكتب العلمية ـ بيروت. ط٣: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- ٧. «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن الـماوردي (٠٥٠هـ).
   تحقيق: د. أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة ـ الكويت، ط١: ٩٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
  - ٨. «الأحكام الشرعية الكبرى» للحافظ عبد الحق الإشبيلي (٨١هـ).
- تقديم: فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة، مكتبة الرشد\_الرياض، ط١: ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠١ م.
- ٩. «الاستذكار الجامع المذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطّأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» للحافظ ابن عبد البر النمرى (٤٦٣هـ).
- علق عليه ووضع حواشيه: سالم محمد عطا و محمد علي معوض، دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط1: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
  - ٠١. «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للحافظ ابن عبد البر النمري (٢٦٧هـ). تحقيق: على محمد البجاوى، دار الجيل - بيروت، ط١: ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.
    - ١١. «الأعلام» لخير الدين الزركلي (١٣٩٦هـ).
    - دار العلم للملايين-بيروت. ط١٤: شباط ١٩٩٩.
- ١٢. «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» للإمام أبي بكر ابن المنذر النيسابوري (٣١٨هـ).
- تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الرياض. ط١: ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
  - ١٣. «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (٧٤٥هـ).
- تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوّض. شارك في

تحقيقه: الأستاذ الدكتور فتحي عبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن كلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر. دار الكتب العلمية بيروت. ط١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣م.

١١. «البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين ابن الملقن (١٠٤هـ).

تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليمان و ياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع ـ الرياض، ط١: ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.

٥١. «التاريخ الأوسط» للإمام البخاري (٢٥٦هـ).

تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الصميعي، الرياض، ط١٤١٨، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

١٦. «التاريخ الكبير» للإمام البخاري (٢٥٦هـ).

(د. تح) و(د. ت) يُطلَب من دار الكتب العلمية بيروت.

١٧. «التثبيت عند التبييت» للحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١هـ).
 نسخة خطية في مخطوطات جامعة الرياض برقم (٦٦١).

١٨. «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام أبي عبد الله القرطبي (٦٧١هـ).
 تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ الرياض، ط١: ١٤٢٥هـ.

19. «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني (١٩هـ).

اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، ط١: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

• ٢. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ ابن عبد البر النمري (٣٦٤هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية \_المغرب: ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧م.

٢١. «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (١٦٥ هـ).

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط1: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

٢٢. «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لسراج الدين ابن الملقن (٨٠٤).

تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ بإشراف: خالد الرباط و جمعة فتحى.

تقديم: فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ دولة قطر.

٢٣. «الثقات» للحافظ ابن حبان البستى (٢٥٤هـ).

طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية. تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الأولى: بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ـ الدكن الهند: ١٩٣٩ هـ/ ١٩٧٣م.

٢٤. «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» (تفسير القرطبي)
 للإمام للقرطبي (٦٧١هـ).

تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي و آخرون. مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ط١: العمر ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

٢٥. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣٢١هـ).

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن \_ الهند، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، ط ١: ١٢٧١ هـ/ ١٩٥٢م.

٢٦. «الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» لأبي الحسن الماوردي (٠٠٤هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسهاعيل، وأ. د. عبد الفتاح أبو سنة. دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط١: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.

٧٧. «الحاوي للفتاوي» للحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١هـ).

٢٨. «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١هـ).

تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ط١: ٢٠٠٣/١٤٢٤م.

٢٩. «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ).

صححه وعلق عليه: السيد عبدالله هاشم اليهاني المدني، دار المعرفة\_بيروت، (د. تخ).

٠٣. «الذيل على رفع الإصر» للحافظ عبد الرحمن السخاوي (٩٠٢هـ).

تحقيق: د. جودة هلال و أ. محمد محمود صبح، مراجعة: أ. علي البجاوي.

٣١. «الزهد» للإمام هناد بن السرى الكوفي (٢٤٣هـ).

حققه وخرج أحاديثه: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي \_ الكويت، ط١: ٢٠٦١هـ/ ١٩٨٥م.

٣٢. «السنن الكبرى» للحافظ أبي بكر البيهقى (٤٥٨هـ).

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط٣: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٣٣. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي (١٢٣٠هـ) على:

٣٤. «الشرح الكبير على متن مختصر خليل» لأبي البركات الدردير (١٢٠١هـ).

بهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محمد عليش (١٢٩٩هـ). طبع بدار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي وشركاه: (١٢٣٠هـ).

٣٥. «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٣٢٣هـ).

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسهاعيل. دار الصميعي ـ الرياض. ط١٤٢٠هـ/ ٥٠٠٠م.

٣٦. «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ السخاوي (٢٠٩هـ).

طبعة مصورة. الناشر: دار الجيل بيروت. ط١: ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

٣٧. «العاقبة في ذكر الموت» للإمام عبد الحق الأشبيلي، بابن الخراط (٨١٥هـ).

تحقيق: الشيخ خضر محمد خضر، مكتبة دار الأقصى \_ الكويت، ط1: ١٤٠٦هـ/ ١٤٠٨م.

٣٨. «العزيز شرح الوجيز» أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني (٦٢٣ هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط1: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

٣٩. «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن الجوزي (٩٧ هـ).

حققه وعلق عليه: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية \_ فيصل آباد باكستان، ط1: ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

• ٤. «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت: ٨٢٦هـ).

تحقیق: محمد تامر حجازي، دار الکتب العلمیة \_ بیروت، ط۱: ۱۲۰هـ / ۲۰۰۶م.

١٤. «الفتاوي الحديثية» لابن حجر الهيتمي (٩٧٤هـ).

المطبعة الميمنية: ١٣٠٧ هـ.

٤٢. «الفرق بين الفرق» للإمام عبد القاهر البغدادي (٤٢٩هـ).

تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة \_ بيروت، ط٥: ٢٠٠١هـ/ ١٤٠٢م.

٤٣. «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي (٧٤٨هـ)، و «حاشيته» لسبط ابن العجمي (٨٤١هـ).

قابلها بأصل مؤلفيها وقدم لها علق عليها وخرج نصوصهما: محمد عوامة، أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للشقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن جدة، ط١: ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ م.

٤٤. «الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ ابن عدى (٣٦٥هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ على محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، شارك في تحقيقه: أ. د. عبد الفتاح أبو سنة. دار الكتب العلمية ـ بيروت.

20. «المجتبى من السنن» (السنن الصغرى) للحافظ النسائي (٣٠٣هـ). اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب، ط٢: ٢٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

٤٦. «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (٦٧٦هـ).

إدارة الطباعة المنيرية، طبعة مصورة أعادت نشرها دار الفكر ـ بيروت.

٤٧. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (تفسير ابن عطية) للقاضي ابن عطية الأندلسي (٥٤٦هـ).

تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط١: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

٤٨. «المسائل الحموية» نسخة خطية في المكتبة الأزهرية برقم (٣١٦٦٧٢).

٩٤. «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٥٠٥هـ).

تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط١: ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

٠٥. «المسند» للإمام أحمد ابن حنبل (٢٤١ هـ).

الموسوعة الحديثية. المشرف العام على إصدار الموسوعة: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

المشرف العام على تحقيق المسند: الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، ط١: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧ م.

٥٥. «المصنف» للحافظ عبد الرزاق الصنعاني (٢١١هـ).

عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي. توزيع المكتب الإسلامي بيروت. ط٢: ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

٥٢. «المصنف» للحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة (٢٣٥هـ).

تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار التاج\_بيروت، ط١: ٩٠٩١ هـ/ ١٩٨٩م.

- 07. «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» للحافظ ابن حجر العسقلاني (١٥٨هـ) الجزء الخامس \_ تحقيق: باسم بن طاهر خليل عناية، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري، دار العاصمة للنشر والتوزيع و دار الغيث للنشر والتوزيع \_ الرياض، ط١: ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م.
  - ٥٥. «المعجم الأوسط» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠هـ).

تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين\_القاهرة: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

٥٥. «المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية» لحسان حلاق وعباس صباغ.

دار العلم للملايين ـ بيروت، ط١: أيلول ١٩٩٩م.

٥٦. «المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠هـ).

حقّقه وخرّج أحاديثه: حمدي عبد المجيد. دار إحياء التراث العربي: ٢٠١٦هـ/ ١٩٨٦م

٥٧. «المعجم المختص (بالمحدثين)» للحافظ الذهبي (٧٤٨هـ)

تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق ـ الطائف، ط١: ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م.

#### ٥٨. «المعجم الوسيط».

جمهورية مصر العربية: مجمع اللغة العربية: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث. ط٤: ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م. مكتبة الشروق الدولية.

٥٩. «المغنى في الضعفاء» للحافظ الذهبي (٧٤٨هـ).

حققه وعلق عليه: د. نور الدين عتر أستاذ التفسير ولعلوم القرآن والحديث وعلومه: كلية الشريعة \_ جامعة دمشق. عني بطبعه ونشره: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. (د. تخ).

٠٦. «الملل والنحل» للإمام عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني (٤٨ هـ).

حققه وعلق عليه: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

71. «المنامات» للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا (٢٨١هـ).

دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت. ط١: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

77. «المنجم في المعجم» للحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١هـ).

دراسة وتحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم ـ بيروت، ط١: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

٦٣. «الموضوعات» لابن الجوزي (٩٧هـ).

ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ط١: جـ ١، ٢: ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م، جـ ٣: ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨م.

37. «النكت والعيون» (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن بن محمد الماوردي ( • • 2 هـ). راجعه وعلق عليه: السبد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية \_ بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت. (د. تخ).

٦٥. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين ابن الأثير الشيباني (٦٥٦هـ).

تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، مصر ١٩٦٣. طبعة مصورة. دار الفكر بروت. ط١: ١٤١٨/ ١٩٩٧.

77. «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» للعلامة عبد القادر بن شيخ العيدروس (١٠٣٨هـ).

حققه وضبط نصوصه وصنع فهارسه وقدم له وعلق عليه: د. أحمد حالو، محمود الأرناؤوط، أكرم البوشي. دار صادر بيروت: ٢٠٠١م.

٦٧. «بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» لأبي المحاسن الروياني (٢٠٥هـ).

حققه وعلق عليه: أحمد عزو عناية الدمشقي دار إحياء التراث العربي-بيروت. ط1: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.

٦٨. «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» للحافظ ابن القطان (٦٢٨هـ).
 دراسة وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الرياض، ط١:
 ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

٦٩. «تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (١٢٠٥هـ).

سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، ثم وزارة الإعلام في الكويت، ثم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب\_دولة الكويت.

الجزء (١): تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. راجعته لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء: ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.

الجزء (٣): تـحقيق: عبد الكريم العزباوي. ومراجعة: د. إبراهيم السـامرائي، وعبد الستار احمد فراج، ط٢: ٧٠٧ هـ/ ١٩٨٧م.

الجزء (٢٥): تحقيق: مصطفى حجازي. راجعته لـجنة فنية من وزارة الإعلام: ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

الجزء (٢٦): تحقيق: عبد الكريم العزباوي. راجعته لجنة فنية من وزارة الإعلام: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

· ٧. «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة البصري (٢٦٢هـ).

حققه: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد حدة: ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م.

٧١. «تاريخ بغداد» أو «تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذِكر قُطّانها العلماء من غير أهلِها ووارديها» للخطيب البغدادي (٣٦٤هـ).

حققه وضبط نصّه وعلّـ ق عليه: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. ط١: ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

٧٢. «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (٧١هـ).

دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. دار الفكر ـ بيروت: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

٧٣. «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (٩٧٤هـ)، وعليه:

٧٤. «حاشية» للشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني المكي (١٣٠١هـ) و «حاشية» لابن قاسم العبادي (٩٩٢هـ)

روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد: ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م، طبعة مصورة أعادت نشرها دار إحياء التراث العربي بيروت.

٧٥. «تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان البستي» للحافظ الدارقطني (٣٨٥هـ).

تحقيق: خليل محمد العربي، توزيع المكتبة التجارية \_ مكة المكرمة، ط1: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.

٧٦. «تفسير ابن أبي حاتم» لابن أبي حاتم الرازي (٣٢٧هـ).

تحقيق، أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز\_مكة المكرمة، ط٣: ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م.

٧٧. "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ).

قدم لها دراسة وافية وقابله بأصول مؤلفي مقابلة دقيقة: محمد عوامة. دار الرشيد\_ حلب، ط٣ منقحة: ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.

٧٨. «تكملة المعاجم العربية» للمستشرق رينهارت دوزي (١٣٠٠هـ).

نقله إلى العربية وعلق عليه: د. محمد سليم النعيمي. الجمهورية العراقية \_ وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر: ١٩٨٠م، سلسلة المعاجم والفهارس (٣٢).

٧٩. «تهذيب الأسهاء واللغات» للإمام النووي (٢٧٦هـ).

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. يطلب من: دار الكتب العلمية ببروت لبنان.

٠٨. «تهذيب الكمال» للحافظ جمال الدين المزّيّ (٧٤٧هـ).

حقّقه وضبط نصوصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. ط١: ٢٠٠٢هـ/ ٢٠٠٢م.

٨١. «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم الأصفهاني (٤٣٠هـ).
 دار الكتاب العربي، ط٤: ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥م.

٨٢. «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار » (حاشية ابن عابدين) للعلامة محمد أمين عابدين (١٢٥٢هـ).

دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض. قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيل. دار عالم الكتب ـ الرياض. طبعة خاصة بموافقة دار الكتب العلمية ـ بيروت: ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣م.

٨٣. «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (٦٧٦هـ).

إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي-بيروت. ط٣: ١٤١٢/ ١٩٩١.

٨٤. «سنن ابن ماجه» للحافظ ابن ماجه القزويني (٢٧٣هـ).

حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي.

٨٥. «سنن أبي داود» للإمام أبي داود السجستاني (٢٧٥هـ).

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة مصورة نشرتها المكتبة العصرية ـ صيدا و بيروت، (د. تخ).

٨٦. «سنن الترمذي» (الجامع الكبير) للإمام الترمذي (٢٧٩هـ).

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط١: ١٩٩٦ م

۸۷. «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (٧٤٨هـ).

تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط١: ٥٠٥٠ هـ/ ١٩٨٤م.

۸۸. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤٤٩هـ).

ضبط نصه وعلق عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد-الرياض، ط۲: ۱٤۲۳هـ/ ۲۰۰۳م.

۸۹. «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (٦٧٦هـ).

المطبعة المصرية بالأزهر - القاهرة، ط: ١٣٤٧ هـ/ ١٩٢٩م، طبعة مصورة نشرتها دار إحياء التراث العربي - بيروت: ١٣٩٧هـ.

٩٠. «شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» للحافظ جلال الدين السيوطي (١١١هـ).
 تصدير: أحمد حمدي إمام: ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م. دار المدني ـ جدة.

- ٩١. «شرح مختصر خليل» للشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (١١٠١هـ)، وعليه:
  - ٩٢. «حاشية» للشيخ أبي الحسن على بن أحمد العدوي (١١٨٩هـ).
    - ط٢: بالمطبعة الكبرى الأميرية ببو لاق: ١٣١٧ هـ.
- 97. «صحيح البخاري» (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هـ).

تشرف بخدمته والعناية به: محمد زهير بن ناصر الناصر، طبعة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشرتها دار طوق النجاة -بيروت، ط١٤٢٢هـ.

٩٤. «صحيح مسلم» للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري (٢٦١هـ).

وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي مع زيادات من أئمة اللغة: خادم الكتاب والسنة محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي. توزيع: دار الكتب العلمية ببروت. ط1: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

٩٥. «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (٧٧١هـ).

تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) بدون تاريخ.

٩٦. «طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن على الداودي (٩٤٥هـ).

راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط1: ٣٠٤ هـ/ ١٩٨٣م.

9۷. «فتاوى العلائي» أو «الفتاوى المستغربة» للحافظ صلاح الدين العلائي (٧٦١هـ). دراسة و تحقيق: عبد الجواد حمام، دار النوادر \_دمشق بيروت، ط١:٣١١هـ/ ٢٠١٠م. ٩٨. «فتاوى القفال» للإمام أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزى (٤١٧هـ).

تحقيق: مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القيم \_ الرياض و دار ابن عفان \_ القاهرة، ط1: ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م.

٩٩. «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (٢٥٨هـ).

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة ـ بيروت: ١٣٧٩ هـ.

- ١٠. «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المختلفين» للقاضي عبد الجبار ابن أحمد المعتزلي الرازي (٤١٥هـ)، ويليه:
- 1.۱. الطبقتان 11 و 17 من «شرح العيون» للحاكم الجشمي (٤٩٤هـ) اكتشفها وحققها: فؤاد سيد رئيس قسم إرشاد باحثي المخطوطات بدار الكتب المصرية. الدار التونسية للنشر. (د. تخ).
- 1.۲. «كتاب الأربعين» أو ( الأربعون حديثاً فيها ينتهي إليه المتقون ويستعمله الموفقون وينتبه به الغافلون ويلازمه العاقلون) للقاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصبهاني (٤٨٩هـ).

تحقیق وتعلیق: مشعل بن بانی الجبرین المطیری، دار ابن حزم ـ بیروت، ط۱: ۱۲۲۱هـ/ ۲۰۰۰م.

١٠٣. «كتاب العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني (٣٦٩هـ).

دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة \_ الرياض، ط١: ١٤٠٨هـ.

- ١٠٤. «كتاب المجروحين من المحدثين» لابن حبان (٤٠٣هـ).
- تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة بيروت: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- ۱۰۵. «كتاب تفسير القرآن» (تفسير ابن المنذر) للإمام أبي بكر ابن المنذر النيسابوري (۳۱۸هـ).

قدم له: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، حققه وعلق عليه: د. سعد ابن محمد السعد. دار المآثر \_المدينة النبوية، ط1: ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

١٠٦. «كشف الأستار عن زوائد البزار» على الكتب الستة للهيثمي (٨٠٧ هـ).

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط١: ١٣٩٩ هـ.

١٠٧. «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (١٠٦٧هـ)، ويليه:

١٠٨. «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»،

١٠٩. «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» كلاهما لإسماعيل باشا البغدادي
 ١٣٣٩هـ)

طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي -بيروت. ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢م.

٠١١. «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (٩٧هـ).

تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن - الرياض، ط١: ١٨ ١ ١هـ/ ١٩٩٧م.

١١١. «لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي (٨٧١ه) أحد ذيول «تذكرة الحفاظ» للحافظ شمس الدين الذهبي (٧٤٨هـ).

صُحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية.

المصحح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. مكة المكرمة: (١٣٧٤ هـ).

١١٢. «لسان العرب» لابن منظور الإفريقي (١١٧هـ).

دار صادر ـ بيروت، ط٣: ١٤١٤هـ.

١١٣. «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين الهيثمي (٨٠٧ هـ).

تحقيق: حسام الدين القدسي، منشورات دار الكتاب العربي-بيروت لبنان.

١١٤. «كتاب المعجم» لأبي سعيد ابن الأعرابي (٣٤٠هـ).

تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.

110. «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ). تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسهاعيل، دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط1: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

١١٦. «منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ محمد عُليش المالكي (١٢٩٩هـ). دار الفكر ـبيروت: ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

۱۱۷. «ميزان الاعتدال» للإمام الذهبي (۲۶۸هـ).

تحقيق: على محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت. (د. ت).

١١٨. «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للحافظ جلال الدين السيوطي (١٩١٩هـ). حرره: د. فيليب حتى: ١٩٢٧م، المكتبة العلمية \_ ببروت.

١١٩. «نهاية الأرب في فنون الأدب» لعلامة شهاب الدين النويري (٧٣٣هـ). دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط١: ١٤٢٣ هـ

· ١٢. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (٤ · ١٠ هـ)، وعليه:

۱۲۱. «حاشية» لأبي الضياء الشبراملسي (۱۰۸۷هـ)، و«حاشية» للمغربي الرشيدي (۱۰۹۳ هـ). دار الكتب العلمية ـ بيروت: ۱٤۲٤هـ/ ۲۰۰۳م.

١٢٢. «هدية العارفين» لإسهاعيل باشا البغدادي (١٣٣٩هـ)؛ يُنظر: «كشف الظنون».

١٢٣. (وصايا العلماء عند حضور الموت» للحافظ ابن زبر الربعي (٣٧٩هـ)

حققه وصنع فهارسه: صلاح محمد الخيمي، راجعه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير \_دمشق بيروت، ط۳: ٩٠٤ هـ/ ١٩٨٩م.



# مسرد العمل

| بفحة         |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 704          | مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق                                                |
| 405          | مدخلمدخل                                                                  |
| 707          | منهج التحقيقمنهج التحقيق                                                  |
| Y0V          |                                                                           |
| 409          | نهاذج من النسخة المعتمدة                                                  |
| 770          | النص المحققا                                                              |
| 777          | [خطبة الرسالة]                                                            |
| 779          | [المسائل]                                                                 |
| 779          | أَوَّلُها: [في بعض صور تصرُّفات نظّار الحرَم]                             |
| <b>Y Y Y</b> | ثانيها: [في الطاعون وأمور تتعلّق بالموت والدفن وسؤال القبر]               |
| ۲۸۰          | ثالثها: [في صور أخرى لتصرفات نظّار الحرَم]                                |
| 475          | رابعها: [في تصرُّف ناظر بنقل دوارق موقوفة في صحن المسجد الحرام من مكانها] |
| 440          | خامسها: [في تصرُّف رجل في خراجات داره ودعوى تضرُّر جارٍ له منها]          |
| ۲۸۲          | سادسها: [في نزاع بشأن نزولٍ عن وظيفة فراشة بالحرم المكّي]                 |
| <b>Y</b>     | سابعها: [في دعوى تضرُّر جارٍ من خراجات دار جاره]                          |
| <b>Y</b>     | ثامنها: [في حكم بعض البيوع المُشكِلة في المسجد وإفتاء من أفتي بجوازها]    |

| سفحة | الص                             | الموضوع           |
|------|---------------------------------|-------------------|
| 444  | مض تصرفات حاكم السياسة والقاضي] | تاسعها: [في ب     |
| 191  |                                 | [الإجابات]        |
| 191  | يى:                             | أمّا المسألة الأو |
| 799  | انيةا                           | وأما المسألة الث  |
| 447  | الثةا                           | وأما المسألة الث  |
| 444  | ابعة                            | وأما المسألة الر  |
| 444  | فامسةفامسة                      | وأما المسألة الح  |
| 440  | سادسة                           | وأما المسألة الد  |
| 777  | سابعة                           | وأما المسألة الد  |
| ٣٣٧  | امنةا                           | وأما المسألة الث  |
| 444  | اسعة                            | وأما المسألة الت  |
| 434  |                                 | المسارد           |
| 454  | والمراجع                        | مسرد المصادر      |
| ۱۲۳  |                                 | مسرد العمل.       |



تَألِيفُ الْامَامِ عَلَمِ الدِّينَ صَالِح بَنِ عُمَرَ البُلقِينِيّ الْامَامِ عَلَمِ الدِّينَ صَالِح بَنِ عُمَرَ البُلقِينِيّ ١٩٧-٨٦٨ه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَمَالِهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَل

<sub>تَخْقِنْقُ</sub> عِلىمُحُكِمَّدزينُو





#### مقدمة التحقيق

## بني لِنهُ البَعْزِ الرَحِيَ

الحمدُ لله مُنزِلِ الكتابِ فيه إظهارُ النبأ، والصلاةُ والسلام على سيدنا محمّدِ الذي تجلّت رحمةُ شريعتِه في سُؤال رَفع الوَبأ، وعلى آله وصحبه ومن ثبَت على دينه وما صبأ. أما بعد.

فهذه رسالةٌ لطيفةٌ لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني ـ عليه رحماتُ الله ـ كتبها إجابةً لاستفتاء حولَ جَوازِ القُنوت في الصلوات لنازلة وباء الطاعون الذي وقع عام (٨٣٣هـ) بمصر (١)، وجوازِ الدعاء لله تعالى برفع هذا الوباء؛ مع وجود ما ظاهرُه المنعُ من ذلك من الأحاديث النبويّة الشريفة التي ذكرَتِ الثوابَ العظيمَ على الموت بالطاعون، وأنّ الميت فيه من الشهداء.

وكأنّ بعضَ الناس استشكلَ جوازَ الدعاء برفع سبَبِ الشهادة والأجرِ العظيم من هذا المرض السائر.

وقد خلُص المصنفُ \_ رحمه الله \_ فيها إلى جَواز ذلك، وأنه مشروعٌ لا كراهة فيه، بل هو مستحبُّ، وبسط أدلة ذلك، وأجابَ عمّا يُشكل عليها في رسالتِه الوجيزةِ التي جعَلَها في مقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة في ذكر أشهرِ الطواعين التي أصابَت بلادَ الإسلام في التاريخ إلى زمنه.

<sup>(</sup>١) ذكرها السخاوي في «الذيل على رفع الإصر» ص ٢٧١ باسم «مصنف في الطاعون».



### منهج التحقيق

- ١ اتخاذُ النسخة الخطية الذي سيرد التعريفُ به أصلاً.
  - ٢ تحريرُ النصّ وضبطُهُ وترقيمُه، وتصحيحُ أخطائه.
    - ٣- تخريجُ الآيات الكريمة من المصحف العزيز.
- ٤- تخريجُ الأحاديث الشريفة تخريجاً وافياً مع بيان حال رواتِها في حال ضعفِها.
  - ٥ تخريجُ أقوال أهل العلم الواردة في متن هذه الرسالة.
- ٦- التعريفُ الموجز بمن تمسُّ الحاجة إلى ترجمتهم من الأعلامِ الواردِ
   ذكرُهُم.
  - ٧- التقديمُ لتحقيق الرسالة بمقدمة تضُمُّ:
    - تبيانَ منهج تحقيقها.
- تعريفاً بالنسخة الخطية لهذه الرسالة ونسبتها ووصفها ونهاذج منها.
  - \* \* \*

#### صفة النسخة الخطية

مصدر النسخة: المكتبة السليهانية في إستنبول، مجموعة مكتبة أسعد أفندي.

وعدد أوراقها: (٩) ورقات، عدد أسطر الورقة: (٢١) سطراً.

وهي مكتوبةٌ بخطِّ مشرقي رقعيّ واضحٍ، وقد كُتبَت بعض العناوين بمدادٍ أحمر.

الرسالة مجتزَأةٌ من مخطوطٍ «مجموع رسائل» برقم (١٤١٥/٥)، وهي تشغل الورقات: (٩٢/ب) حتى (١٠٠/ب).

الناسخ: لا يوجد.

تاريخ النسخ: لا يوجد.

تسمية الرسالة ونسبتها: كتاب إظهار النبأ في سؤال رفع الوبأ، تأليف سيدنا ومولانا قاضي القضاة علم الدين صالح ابن سيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين سراج الدين عمر البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى

نهاذج من النسخة المعتمدة

إفيق الطواءي المعطام ماوقع يمروغيرها فيستد بعج و النهيين وكبيع ماغلامني فيلاءكاها ألات الاعتى فيستن القامعة نهارا ذلاعد بشريعها ورجلس فآرن روعابيها الدينياس مديث عاد وسليفيم خيأنه تعتآمنها وغصالى امدعن وجلاف الأقرالعياد نقذامات الاطفالي اعقر ادحام المشاء فلنظالنقة ولهردام مرحوم وفيستنانك للهاك وجامع التدلع ومحين حديث الحين كعيطاله تعاصد لذعليه العلاة والسلام صين قالله إن احعل لك صلات كالما أقالاها تكفيحك ويفغر ومنك وولفظافا يكفيك جعرون للرووالمروصلاس عليسيدنا محلكالي يسلم وجبناامه ونعالوكسل فعط مواكتا بترجيلا

بعد ذلك كلِّه....

هذا الذي بين يديكَ \_ أيها القارئ الكريمُ \_ هو الرسالة اللطيفة المسهاة «إظهار النبأ في سؤال رفع الوبأ» لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني عليه رحماتُ الله.

أضعُهُا تحتَ نظرِ الراغب، وبين يدَي الطالب، ومن أجلِ تقديمِها مخدومة الخدمة اللائقة، شمّرتُ عن ساعد الجدّ، وبذلتُ وافرَ الجهد، فأسهرتُ لذلك الليالي، وأضنيتُ فكري وبالي؛ فإن أصبتُ وأحسنتُ؛ فالفضل لله سبحانه مُبتَداً ومُختَتَاً، ومنه التوفيق، وبيده التام والتحقيق.

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصي، ومما جنتُهُ يداي، وأسأل اللهَ على ذلك أن يجودَ بالغفر، ويحبوني بالصفح، وأرجو ممن يطّلِعُ على زلّةٍ أو خَطأة أن يتفضَّل بالعذر، ويتكرّم بالنُّصح.

وأما عملي في كتابي هذا، فيصحُّ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم البيساني، إلى العماد الأصبهاني، معتذراً عن كلام استدركه عليه: "إني رأيتُ أنّه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسَن، ولو زِيْدَ هذا لكان يُستحسَن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُركَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر»(١).

## والله أعلَم

وصلّى اللهُ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعينَ وسلَّم علي محمد رينو

<sup>(</sup>١) «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠١١)، و «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي (١٠١٧).



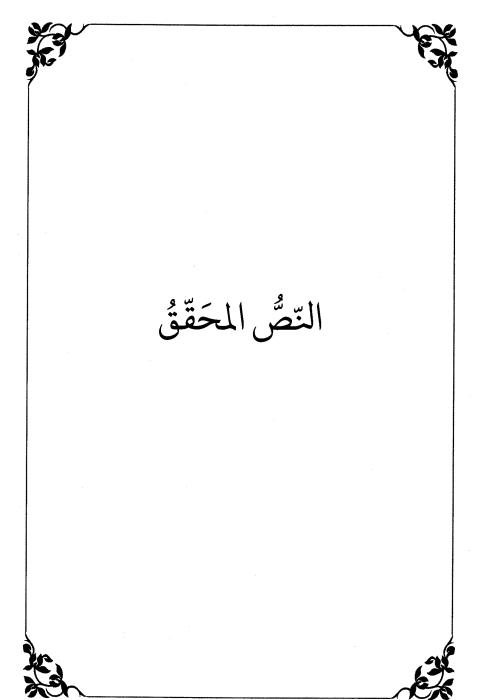

### [خطبة الرسالة]

## بيني لينوال مُزال حِيَم

الحمد لله الذي يجيبُ المضطرَّ إن دعاه، ويُغيثُ الملهوفَ إذا التجأ إليه ورفَعَ / دَفْعَ قصة شكواه، أحمدُهُ على كلّ حالٍ يرضاه، وأشكُرُهُ على جزيل [٩٣] أيناه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له ولا نعبُدُ إلا إيّاه.

وأشهد أنّ سيدنا محمداً عبدُه ورسولُه الذي اصطفاه، ونبيَّه الذي ارتضاه، وحبيبُه الذي اجتباه، بعثَهُ رحمةً للعالمين وقرَّبَهُ ونبّاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آلِه وأصحابه ومَن والاه، وعلى مَن تَبِعَهُم بإحسانٍ فأرشَدَهُ مولاهُ وهداه، وبعد.

فإنه وقع في هذا الزمان \_ وهو عام ثلاثة (١) وثلاثين وثمان مئة للهجرة النبوية \_ وبَا بُديار مصر، وحصَلَ اختلافٌ بين أهلِه في شيء وقع فيه التماسُ الفتوى، فأحببتُ إثباتَ ما يناسبُ ذلك في هذه الورقات مُقتصِراً فيها على ذكرِ ما يسهُلُ دَرْكُه، ولا يحسُنُ تَرْكُه؛ رجاءَ النفع بها، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فنعْمَ الحسيبُ ونِعمَ الكفيل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلاث»، وهو خطأٌ ظاهر.

وقد ضمّنتُ ذلك في مقدمة وخمسة(١) فصول وخاتمة:

أما المقدمة، ففي حقيقة الوباء والطاعون.

وأما الفصول:

فأحدُها: في إيراد المنقول عن أئمّتنا في ذلك.

الثاني: في إيراد أحاديثَ دالَّةٍ على ذلك استحباباً أو جوازاً.

الثالث: في أحاديث قد يُقال: إنها مانعةٌ من الدعاء، وليس كذلك.

الرابع: في أدعية تتعلّق بما يدعو به المريضُ لنفسه عند المرّض والموتِ.

الخامس: في ذِكر أحوال المؤمنين عند خروجهم من دار الدنيا.

وأما الخاتمة، ففي ذِكر الطّواعين المشهورة في الإسلام.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «وخمس فصول»، وهو خطأٌ ظاهر؛ فالمعدود (فَصْلٌ) مذكَّرٌ وحقُّ عدده أن يكون مؤنَّثاً.

#### أما المقدمة

فالوَبَاء مهموزٌ مقصورٌ، وممدود، والقصرُ أفصح (١).

وأما الطاعون فهو قُروحٌ تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط والأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، / وتخرج تلك [٩٣/ب] القروح مع لهيب، ويسودُّ ما حواليه، أو يخضرٌ، أو يحمرٌ حمرة بنفسجية كذلك، ويحصل معه خفَقانُ القلب والقيء (٢).

وقال الخليل وغيرُه: الوباءُ: هو الطاعون، وقال آخرون: الوبَاء: كلَّ مرض عامّ<sup>(٣)</sup>.

والصحيح الذي قاله المحققون: إنه مرضُ الكثير من الناس في جهة من

<sup>(</sup>١) يُقال: «الوَبَأُ»، و«الوَبَاء»، يجُمع الأول على «أوباء»، والثاني على «أوبئة»؛ يُنظر: «لسان العرب» (وبأ) (١: ١٨٩)، و«تاج العروس» (وبا) (١: ٤٧٨).

وأما كون القصر أفصح، فقد تابع فيه مصدر مقدمته، وهو «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤: ٢٠٤)، ولم أجدهُ في أيِّ من المعاجم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الحاوي في الطب لأبي بكر الرازي (٥: ٨)، وفصل في الطواعين «القانون في الطب» لابن سينا (٣: ١٦٤)، و «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية، فصل هديه ﷺ في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه (٤: ٣٤-٣٩).

<sup>(</sup>٣) القولان للخليل في مصدر مقدمته، وهو «شرح صحيح مسلم» للنووي. وهو أيضاً وهما في «العين»، باب الباء، [وبأ] (٨: ٤١٨)، قال: «وبأ: الوباء، مهموز: الطّاعون، وهو أيضاً كلّ مَرَض عامّ». وبالقولين فاضت المعاجم وكتب اللغة.

الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضُهم نوعاً واحداً بخلاف سائر الأوقات؛ فإنّ أمراضَهم فيها مختلفة، وكلُّ طاعون وباء، وليس كلُّ وباء طاعوناً (١).

<sup>(</sup>۱) هذا القول الذي نسبه إلى المحققين هو قول القاضي الباجي في «المنتقى شرح الموطا» (۷: ۱۹۸). ومقدمة هذه الرسالة بأكملها من «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱٤: ۲۰٤).

## وأما الفصل الأول ففي إيراد المنقول عن أئمتنا في ذلك

فقال الشيخُ الإمام العالم الرباني أبو زكريا النواوي في «الروضة» \_ تبعاً للإمام الرافعي رحمهم الله تعالى \_ في كتاب الصلاة في فصل القنوت ما نصُّه: أما غير الصبح من الفرائض ففيها ثلاثة أقوال:

المشهور: أنه إن نزل بالمسلمين نازلة كالوباء والقحط قنتوا، وإلا فلا. الثاني: يقنتون مطلقاً، والثالث: لا يقنتون مطلقاً.

ثم مقتضى كلام الأكثرين: أن الكلام والخلاف \_ في غير الصبح \_ إنها هو في الجواز، ومنهم مَن يُشعر إيرادُهُ بالاستحباب. قلتُ: الأصحُّ استحبابُه، وصرّح به صاحب «العدة»، ونقلَه عن نصّ الشافعي رحمه الله في «الإملاء» والله أعلم. انتهى كلامه بحروفه (۱)، وفيه التمثيلُ للنازلة بالوبَاء.

<sup>(</sup>۱) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (۱: ۲۵۶). ويُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱: ۱۸ه)

وصاحب «العدة»: إذا أطلقه النووي فهو، أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري صاحب «العدة» الموضوعة شرحاً على «إبانة الفوراني» (ت98هـ). ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (٤: ٣٤٩). و«الإملاءُ» كتاب مفقود للإمام الشافعي؛ قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٤: ٣٤٣): و «الإملاء» من كتب الشافعي رحمه الله تعالى يتكرر ذكره في هذه الكتب وغيرها من كتب أصحابنا، وهو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف. ا.هـ.

وفي «الشامل» عن الشافعي رحمه الله: أنه في الصلوات كلها إن شاء الإمام. انتهى. فيحتمل أنه أراد إمام القوم، أو أنه أراد الإمام الأعظم، فيُستأذن فيه، ووجهه ظاهر (١١).

[1/98]

وقد استُفتي شيخُ الإسلام العلامة صلاح الدين العلائي عن / طاعون نزل بأهل غزة والرملة وبعض السواحل، وبالقرب منها بلاد لم ينزل بها، وبينها وبين تلك مسافة القصر، وهم أصحّاء: هل يستحب لأهل البلاد القريبة من البلاد التي لم ينزل بها الطاعون أن يقتنوا في جميع الصلوات ويدعوا لإخوانهم الذين نزل بهم برفعه عنهم أم لا؟ وقد قيل: إن الطاعون وقع في صدر الإسلام غير مرة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ـ ومَن بعدهم ـ ولم يُنقَل عن أحدٍ منهم أنه قنت لذلك، ولا أمر به، فهل يكون ذلك مانعاً من استحباب القنوت أم لا؟

فأجاب: بأن القنوت برفعه ليس ببعيد؛ لأنه داخل في عموم قول الأئمة: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا؛ ولا ريب في أن هذا من النوازل العظام؛ لِما فيه من موت غالب المسلمين وخلو البلاد منهم وتعطَّل كثير من المعايش، وإن كان من يموت فيه يكون شهيداً، فذلك لا يمنع كونه نازلة، كما أنّا نقنت عند منازلة العدو للمسلمين وإن كان من يُقتَل بأيديهم يكون شهيداً، وعدمُ نقل القنوت عن السلف في الطاعون لا يلزمُ منه عدمُ

<sup>(</sup>١) «الشامل في فقه الشافعية» لابن الصباغ، شيخ الشافعية، أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي (٤٧٧هـ)، حُقِّق في رسائل وأطروحات، ولم يُطبع فيها أعلم، والله أعلم.

وإذن الإمام في قنوت النوازل مستحبُّ فحسب؛ قال شمس الدين الرملي في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (١: ٥٠٨): ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب.

الوقوع، ولو ثبت أنه لم يقع فيحتمل أن يكون الصدر الأول إنها لم يقنتوا أخذاً لأنفسهم بالحظ من الشهادة في ذلك والرضى به.

قال: وهذا غير المسؤول عنه؛ فإن الذي في المسؤول إنها هو قنوت أهل البلد الذين لم ينزل بهم بالدعاء لإخوانهم المنزول برفعه عنهم؟ والظاهر في هذه الصورة رُجْحانها، وأنها من القُرَب المطلوبات؛ لِها فيها من النفع المتعدّي إلى الغير بالدعاء لهم. والله تعالى المسؤول بمنّه وكرمِه ورحمته ونعمته أن يرفَعَ عن عباده المؤمنين ما نزل بهم من ذلك (١) / ويكشفه عنهم، ويتداركهم [٩٤] بألطافه وعفوه، بجاه نبيه محمد على المسؤول بهم من ذلك المسؤول بهم من خلك المسؤول بعنهم، ويتداركهم المناطافه وعفوه، بجاه نبيه محمد المنظية.

قال: ثم أتبعتُ ذلك: بأنّ استحباب القنوت في هذا بخصوصِه مصرَّحٌ به في غالب كتب الأصحاب، نقله الإمام الرافعيُّ والنوويُّ عنهم، ولا حجّة في عدم النقل عن الأوّلين، والله أعلم.

انتهى الغرض من السؤال والجواب بحروفه(٢).

<sup>(</sup>۱) كتب الناسخُ في أعلى الصفحة: «وإذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت الإمام والمأموم في صلاة الفجر، وهو قول الثوري وأحمد رحمها الله، وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل عندنا مشروع في الصلوات كلها. انتهى. وقال ابن الهام في «شرح الهداية»: إن شرعية القنوت للنازلة أمر مستمر لم ينسخ، وقد قنت الصديق \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنه قنت عند محاربة الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ مسيلمة الكذاب، وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنت عمر رضي الله تعالى عنه، وكذا على في محاربة معاوية، ومعاوية في محاربته رضي الله تعالى عنها. انتهى.

فإذا كان كذلك القنوتُ عندنا في النازلة ثابتٌ، ولا شكّ أنّ الطاعون من أشدّ النوازل؛ كما في «الأشباه» لابن النجيم المصرى الحنفي رحمه الله تعالى». ا.هـ.

يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي (ص ٣٣١)، و «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (١: ٤٣٤). (٢) المنقول جزءٌ من فتوى في «فتاوى العلائي» أو «الفتاوى المستغربة» للحافظ العلائي ص ١٥٦-١٦٠.

وهو يقتضي استحبابَ القنوت لِـمَن نزل بهم الوبَـاءُ، ولِـمَن لم يَنزِلْ بهم من البلاد القريبة.

وأما الدعاء خارج الصلاة فترجم الإمام البخاري في «صحيحه»: باب من دعا برفع الوباء والحمى، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لمّا قدم رسولُ الله ﷺ المدينة وعّك أبو بكر وبلالٌ... الحديث، وسيأتي(١).

وترجم أيضاً في كتاب الدعوات: باب من دعا برفع الوباء والوجع، وذكر حديث عائشة المذكور، وحديث سعد في الوصية بالثلث (٢).

قال بعض الشارحين: في حديث عائشة من الفقه: جواز الدعاء إلى الله تعالى في رفع الوباء والحمى، والرغبة إليه بالصحة والعافية، وهذا رد على الصوفية في قولهم: إن الولي لا يتم له الولاية إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، ولا يَد الله في كشفه، وهو من العجائب، وقد سلف زيفه. انتهى (٣).

وفيه أيضاً ردُّعلى المعتزلة في قولهم: لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر، ومذهب العلماء كافّةً: أن الدعاء عبادة مستقلة، ولا يستجاب منه إلا ما سبق بالقدر (٤٠).

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب «الإحياء»: فإن قلتَ: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مَرَدَّ له؟

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»، كتاب المرضى، باب من دعا برفع الوباء والحمى، (٧٧٠ه)

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»، كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، وحديث عائشة فيه برقم (٦٣٧٢) وحديث سعد برقم (٦٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٩: ٣٩٣)، وكان تقدّم منه نحو هذا الكلام في (٤: ٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩: ١٥٠).

فاعلمْ أنّ من القضاء ردّ البلاء بالدعاء، والدعاءُ سببٌ لردّ البلاء واستِجلاب الرحمة؛ كما أنّ الترس سببٌ لردّ السهم، والماء سببٌ لخروج النبات من الأرض، وكما أنّ الترس يدفعُ السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء [٩٥٠] يتعالجان، وليس مِن شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل السلاح، وقد قال عز وجل: ﴿وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥]، وأن لا يسقي الأرضَ بعد بث البذر، فيقال: إن سبَقَ القضاءُ بالنبات نبتَ [البذرُ، وإن لم يَسبقُ لم ينبُتْ،] بل ربطُ الأسباب بالمسبّبات هو القضاءُ الأول الذي هو كلمح البصر.

وترتيبُ تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر، والذي قدَّر الخيرَ قدَّره بسبب، وكذلك الشرّ قدَّر لدفعِه سبباً، فلا تناقُضَ بين هذه الأمور عند مَن انفتَحت بصيرتُه.

ثم في الدُّعاء من الفائدة: أنه يستدعي حضورَ القلب مع الله تعالىٰ، وذلك منتهى العبادات.

فالدعاء يردّ القلبَ إلى الله عز وجل بالتضرُّع والاستكانة، ولذلك كان البلاء مُوكَّلاً بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم، ثم الأولياء؛ لأنه يردُّ القلبَ بالافتقارِ إلى الله عز وجل ويمنَع نسيانَه (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «إحياء علوم الدين» (١: ٣٢٨- ٣٢٩)، وما استدركتُهُ منه.

[٥٩/ ب]

## الفصل الثاني

## في إيراد أحاديثَ دالَّةٍ على ذلك استحباباً أو جوازاً

منها ما رواه البخاري عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها قالت لما قدم رسول الله على المدينة وعن أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت، كيف تجدك؟ ويا بلال، كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كلُّ امرئٍ مُصبَّحٌ في أهلِهِ والموتُ أدنى مِن شِراكِ نعلِهِ وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول:

ألاليتَ شعري هل أبيتنّ ليلةً بوادٍ وحَوْلِي إذْخِرٌ وجَليلُ وهل أِردَنْ يوماً مياهَ مِجنّةٍ وهل يبدُوَنْ لي شامةٌ وطَفيلُ

قالت عائشة: فجئت رسول الله ﷺ، فأخبرته، / فقال: «اللهمّ، حبّبْ إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشدّ، وصحّحها، وباركْ لنا في صاعها ومُدّها، وانقُلْ حُمّاها فاجعَلْها بالجَحَفة». هكذا أورده في مواضع منها كتاب الطب(١).

<sup>(</sup>۱) إما أنّ في نسخة المصنّف من "صحيح البخاري" اختلافاً في التبويب، أو أنه المصنف رحمه الله وهم؛ ذلك أن هذا السياق ليس في "كتاب الطب" من "صحيح البخاري"، بل هو في كتاب المرضى، باب عيادة النساء الرجال، (٥٦٥٤). وقبل "كتاب الطب" مباشرة في آخرِ حديث في "كتاب المرضى"، باب من دعا برفع الوباء والحمى، (٥٦٧٧).

وذكر في الدعوات مختصراً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «اللهم حبِّبْ إلينا المدينة كما حبَّبتَ إلينا مكّة أو أشد، وانقُلْ حُمّاها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدِّنا وصاعنا»(١).

وأورد في كتاب الحج من حديث أبي أسامة، عن هشام، وزاد بعد البيتين المذكورين من قول بلال: اللهم العَنْ شيبة بن ربيعة، وعُتبة بن ربيعة، وأميّة بن خلف؛ كما أخرَجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، ثم قال: قال رسول الله عليه اللهم حبّب إلينا المدينة...» وذكر باقي الدعاء، قالت: فقد منا المدينة وهي أوبا أرض الله، قالت: وكان بُطحانُ يجري نَجْلاً، تعني: ماءً آجِناً (٢).

ومنها أحاديث الدعاء للمريض بالشفاء:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي ﷺ كان يقول للمريض: «باسم الله، تربة أرضنا، وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا». رواه الجماعةُ إلا الترمذي، زاد البخاريُّ في آخرِه في رواية: «بإذن ربّنا»، وفي لفظ: «بإذن الله»(٣).

وقد كان في الأصل تصحيف هو: « وهل أردن يوماً مناه محنه»، و«الإذخر» و «الجليل»: نوعان من النبات. «مجنة»: ماء قرب عكاظ قريباً من مكة، و «شامة» و «طفيل»: جبلان بمكة.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»، كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، (٦٣٧٢).

 <sup>(</sup>۲) كان في الأصل تصحيف: «يجري نخلًا يعني ما أجنى »، والماءُ النَّجلُ: القليل الذي يجري على
 وجه الأرض، والآجنُ: المتغيِّر.

والحديث في «صحيح البخاري»، باب كراهية النبي علي أن تعرى المدينة، (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، كتاب الطب، باب رقية النبي على (٥٧٤٥)، و «صحيح مسلم»، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، (٢١٩٤)، و «سنن أبي داود»، كتاب الطب، باب كيف الرقية، (٣٨٩٥)، و «سنن النسائي الكبرى»، كتاب الطبّ، النفث في الرقية، (٣٨٩٥)، و «سنن ابن ماجه»، كتاب الطب، باب ما عَوّذ به النبي على وما عُوّذ به (٣٥٢١).

فعائدُ مَن به الطاعون لا معنى لسؤاله شفاءهم إلا رفع ما بهم.

وعنها: أن النبي عَلَيْ كان يعوّذُ بعض أهله يمسحُ بيده اليمنى ويقول: «اللهمّ ربَّ الناس، أذهِبِ الباس، اشفِه وأنتَ الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سقاً»(١).

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنها قال: قال النبي عَلَيْهِ:

«إذا جاء الرجل يعود مريضاً / فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوّاً أو يمشي لك إلى جنازة». رواه أبو داود واللفظ له والحاكم وابن حبان في «صحيحها»، وقال الحاكم: على شرط مسلم، وعنده: «يمشي لك إلى صلاة» (٢).

قوله: «ينكأ»؛ هو بفتح أوله وهمز آخره، ومعناه: «يرمه»<sup>(٣)</sup>.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي على الله على أشرف على أرضٍ يريدُ دخولهَا يقول: «اللهمّ أسألكَ خيرَ هذه، وخيرَ ما جمعتَ فيها،

<sup>=</sup> ولفظ: «بإذن الله» في «صحيح البخاري»، كتاب الطب، باب رقية النبي ﷺ، (٥٧٤٦).

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري"، كتاب الطب، باب رقية النبي رقيق النبي الله والحمة والنظرة، (۷۱۹). والسلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، (۲۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود»، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، (۳۱۰۷). و «صحيح ابن حبان»، كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به، ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو لأخيه العليل بالبرء ليطيع الله جل وعلا في صحته، (۲۹۷٤)، و «المستدرك على الصحيحين» للحاكم، كتاب الجنائز، (۱۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) رميُ العدوّ نوعٌ من النكاية فيه، قال صاحب «النهاية في غريب الحديث والأثر» (نكا) (٥: ١١٧): يقال: نكيت في العدو أنكيٰ نكاية، فأنا ناكِ، إذا أكثرتُ فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك، وقد يُهمَز، لغةٌ فه.

اللهم ارزُقنا جَناها، وأَعِذنا من وَباها، وحبِّبنا إلى أهلها، وحبِّب إلينا صالحي أهلها». رواه ابن السني (١).

فتعوُّذه ﷺ من الوباء برفعه صريحٌ في مسألتنا:

أما أولاً: فلأن الداعي برفع الوباء إنها يطلُبُ دفعَهُ عمّن لم يَنزِلْ به.

وأما ثانياً: فلأن الدفع في معنى الرفع؛ إذ الجامعُ الاعتصامُ بالله تعالى منه؛ واقعاً كان أو متوقّعاً.

وعن على رضي الله تعالى عنه قال: كنت شاكياً فمر بي رسولُ الله عليه وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخراً فارفعني، وإن كان بلاءً فصبرني، فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عافه» \_ أو «اشفه» شعبةُ الشاكُّ(٢) \_ ما قال، فضربه برجله وقال: «اللهم عافه» \_ أو «اشفه» شعبةُ الشاكُُ(٢) \_ فا اشتكيتُ وجعي بعد.

رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في «صحيحه»، وقال الترمذي \_ واللفظ له \_: حسن صحيح (٣).

وفي معنى ذلك ما رُوِي عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: أنه

<sup>(</sup>١) «عمل اليوم والليلة» لابن السني، باب ما يقول إذا أشرف على مدينة، (٧٢٥).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «الشاكي».

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي»، أبواب الدعوات عن رسول الله على، باب في دعاء المريض، (٣٥٦٤)، و «السنن الكبرى» للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول عند ضرينزل به، (١٠٨٣٠)، و «صحيح ابن حبان»، كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ذكر دعاء المصطفى على بالشفاء لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه من علته، (٢٩٤٠).

قام على المنبر، فقال: قام فينا رسول الله ﷺ عام أول على المنبر فقال: «سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحداً لم يُعطَ خيراً من العافية».

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجَهْ والحاكم وابن حبان، وقال الترمذي المرحدي والفظ له \_: حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه عن / أبي بكر، ولفظُ الحاكم: «سلوا اللهَ العفوَ والعافيةَ واليقين في الدنيا والآخرة» (١)، والأحاديثُ في ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي»، أبواب الدعوات عن رسول الله على، بابٌ، (۳۵۸)، و «السنن الكبرى» للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، مسألة المعافاة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك، (۱۰٦٤۹) حتى (۱۰٦٥۸)، و «سنن ابن ماجه» كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية (۳۸٤۹)، و «المستدرك على الصحيحين» للحاكم، كتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح والذكر، (۱۹۳۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، و «صحيح ابن حبان»، كتاب الرقائق، باب الأدعية، ذكر الأمر بسؤال الله جل وعلا العافية، إذ هي خير ما يعطى المرء بعد التوحيد، (۹۵۰).

إظهار النبأ \_\_\_\_

### الفصل الثالث

## في أحاديثَ قد يقال: إنها مانعةٌ من الدعاء وليس كذلك

منها: «أن الطاعون شهادة»؛ عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنسُ ابن مالك: بمَ ماتَ يحيى ابن أبي عمرة؟ قالت: قلتُ: بالطاعون، قالت: فقال: [قال] رسولُ الله ﷺ: «الطاعونُ شهادةٌ لكلّ مسلم». أخرجه البخاريُّ في كتاب الطب وغيرُه (١).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «بينها رجلٌ يمشي بطريقٍ وَجَدَ غُصنَ شوكٍ على الطريق، فأخّره، فشكر الله [له]، فغفر له»، وقال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» (٢).

ومنها: «أن الطاعون رحمة للمؤمنين»؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألتُ رسول الله على عن الطاعون؟ فأخبرني: «أنه عذابٌ بعثهُ الله

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ لفظ «صحيح مسلم»، كتاب الإمارة ، باب بيان الشهداء، (۱۹۱٦) (۱۹۲). وقد أخرج البخاري الحديث في «صحيحه»، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، (۷۳۲). قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱: ۱۹۱): ويحيى المذكور هو ابن سيرين، أخو حفصة، ووقع في رواية مسلم «يحيى بن أبي عمرة»، وهو ابن سيرين؛ لأنها كنية سيرين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، (٦٥٢-٣٥٣). وأخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، (١٩١٤) بتمامه.

على من يشاء من عباده، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد».

رواه البخاري في مواضع منها كتاب الطب، وترجم عليه: «باب أجر الصابرين في الطاعون»، وأخرجه في كتاب القدر وقال فيه: «إلا كان له مثل أجر شهيد»، وترجم عليه: «باب ﴿ قُل لَن يُصِيبَ نَاۤ إِلّا مَا كَتَبَ ٱللّهُ لَنَا ﴾»(١)، ووقع في «شرح مسلم» أن هذا الحديث في غير الصحيحين، وهو عجيب فهو في أجلّها(٢).

ومنها: أن من الواجب أن لا يفر منه أهل بلده؛ عن أسامة بن زيد ومنها: أن من الواجب أن لا يفر منه أهل بلده؛ عن أسامة بن زيد [٩٧] رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله ﷺ:/ «الطاعون رجزٌ أُرسل على بني إسرائيل» \_ أو «على من كان قبلكم» \_ «فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». رواه البخاري فيها ذكر عن بني إسرائيل (٣).

وعن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسَرْغِ لقِيَهُ أمراءُ الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه،

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ هو لفظ رواية «صحيح البخاري»، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، (٣٤٧٤)، إلا أنّ فيه لفظة «أجر شهيد».

وكما ذكر المصنف، فقد أخرجه البخاريُّ في كتاب الطب، باب أجر الصابرين في الطاعون، (٥٧٣٤)، وأخرجه في كتاب القدر، باب ﴿ قُلُ لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾، (٦٦١٩).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱٤: ۲۰۵-۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، (٣٤٧٣). وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، (٢٢١٨).

فأخبروه أنَّ الوباءَ وقعَ بأرض الشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادعُ لي المهاجرين الأوّلين، فدعوتُهم، فاستشارَهم، وأخبرهم أن الوباء قدوقع بأرض الشام، فاختلفوا، فقال بعضُهم: قد خرجتَ لأمرِ ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضُهم: معك بقيةُ الناس وأصحابُ النبي ﷺ ولا نرى أن تُقدِمَهُم على هذا الوباء، فقال: ارتفِعوا عني، ثم قال: ادعُ لي الأنصار، فدعوتُهم، فاستشارَهم، فسلَكوا سبيلَ المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفِعوا عنّي، ثم قال: ادعُ لي مَن كان هنا مِن مَشيخة قريشِ من مُهاجِرة الفتح، فدعوتُهم، فلم يختلف منهم عليه إلا رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدِمَهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: أني مُصبِّحٌ على ظَهْر، فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة: أفِرارٌ من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرُك قالهًا يا أبا عبيدة! قال: نعم، نَفِرُّ من قدر الله إلى قدر الله! أرأيتَ لو كان لك إبلٌ هبطَت وادياً له عُدُوتان: إحداهما خصِبةٌ، والأُخرى جدِبةٌ، أليس إن رعيتَ الخَصِبةَ رعيتَها بقدَر الله، وإن رعيتَ الجَدِبةَ رعيتَها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيّباً في بعض حاجته \_ فقال: إنّ عندي في هذا علماً: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «إذا سمعتُم به/بأرض فلا تَقدَموا عليه، وإذا وقَع بأرض \_ وأنتم بها \_ [٩٧٠] فلا تخرجوا فِراراً منه»، قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف(١).

والجواب عن هذه الأحاديث وأمثالها:

أنَّ الآثار والأسباب تتقارب مراتبُّها، فربِّ أمرِ منها يطلبُ منَ الله تعالى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، (۵۷۲۹). وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، (۲۲۱۹).

ما هو أعلىٰ منه؛ كما في حديث «إن لم يكُنْ بك سخطٌ عليَّ فلا أُبالي، ولكن عافيتك أوسع لي» (١).

ويوضحه: «أن الهدم والحرق والغرق شهادة» (٢)، وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام منها؛ عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله على كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردّي، وأعوذ بك من الغرق والحرّق والهدّم، وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطانُ عند الموت، وأعوذ بك أن أموت لديغاً».

رواه أبو داود \_ واللفظ له \_ والنسائي والحاكم في «المستدرك»، وقال: صحيح الإسناد، وفي رواية لأبي داود: «والغمّ» (٣).

<sup>(</sup>١) هو في خبر خروج النبي ﷺ إلى الطائف؛ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٧٦٤) من حديث عبد الله بن جعفر.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦: ٣٥): رواه الطبراني، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرج النسائي في «المجتبى»، كتاب الجهاد، من خان غازياً في أهله (٣١٩٤)، عن عبد الله بن جبر: أن رسول الله على عاد جبراً، فلما دخل سمع النساء يبكين ويقلن: كنّا نحسَبُ وفاتكَ قتلاً في سبيل الله، فقال: «وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله! إن شهداءكم إذا لقليل: القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم» \_ يعني: الهدم \_ «شهادة، والمجنون شهادة، والمرأة تموت بجُمع شهيدة»، قال رجل: أتبكين ورسول الله على قاعد؟ قال: «دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية».

وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الجنائز، باب في فضل من مات في الطاعون، (٣١١١) عن جابر بن عتيك أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبدَ الله بن ثابت، فوجده قد غلب،... الحديث بنحوه. وأخرجه أحمد (٢٣٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه»، باب تفريع أبواب الوتر، باب في الاستعاذة، (١٥٥٢)، والنسائي =

وبها ذكرنا يتضح مدحُ النبي ﷺ المدينة بأن الطاعونَ لا يدخُلها؛ كها ثبتَ في الصحيحِ وغيرِه (١)، ويزولُ أيضاً استشكالُ طلبِ رفع الحمى (٢) مع أنها «تُذهب خطايا بني آدمَ كها يُذهب الكيرُ خبَثَ الحديد». رواه مسلم وغيرُه (٣).

<sup>=</sup> في «السنن الصغرى»، كتاب الاستعادة، الاستعادة من التردي، والهدم، (٥٣١)، والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»، كتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح والذكر، (١٩٤٨). ورواية أبي داود الثانية في باب في الاستعادة، (١٥٥٣).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في «صحيحه»، كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة، (۷۱۳۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال».

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون، والدجال إليها، (١٣٧٩)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٧٢٣٤).

وأخرج البخاري في «صحيحه»، كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة، (٧١٣٤)عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «المدينة يأتيها الدجال، فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، ولا الطاعون إن شاء الله».

وأخرجه الترمذي في «سننه»، أبواب الفتن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة، (٢٢٤٢)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) سلف من قبل ص ٣٨٦ من حديث عائشة رضى الله عنها في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، (٢٥٧٥) من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٢٠٨٣).

## الفصل الرابع في أدعية يدعو بها المريض لنفسه

ينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة (١)، و ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ والمعوّذتين، وينفُثُ في يديه، ويمسَحُ بها ما استطاع من جسده: يبدأ بها على رأسِه ووجهِه (٢)، وأن يدعو بدعاء الكَرْب، وهو «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي في «سننه»، أبواب الطب عن رسول الله على باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ، (۲۰۲۳) عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله على في سرية فنزلنا بقوم، فسألناهم القرى فلم يُقرونا، فلُدغ سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقيٰ من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنها، قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، فقبلنا، فقرأت عليه: ﴿ الحَمَدُ لِللّهِ ﴾ [سورة الفاتحة] سبع مرات، فبرأ، وقبضنا الغنم، قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله على قال: فلما قدمنا عليه ذكرتُ له الذي صنعتُ، قال: وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم، واضربوالي معكم بسهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بأو جَز أبو داود في «سننه»، كتاب الطب، باب كيف الرقى، (٢١٥٣)، وأخرجه ابن ماجه في «سننه»، كتاب التجارات، باب أجر الراقى، (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في «صحيحه»، كتاب المغازي، باب مرض النبي على ووفاته، (٤٤٣٩) أن عائشة، رضي الله عنها، أخبرته: أن رسول الله على كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوّذات، ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجَعَه الذي تُوفي فيه، طفقتُ أنفثُ على نفسِه بالمعوذات التي كان ينفُث، وأمسح بيد النبي على عنه. وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، (٢١٩٢)، وأبو داود في «سننه»، كتاب الطب، باب كيف الرقى، (٢٩٠٣)، وابن ماجه في «سننه»، كتاب الطب، باب النفث في الرقية (٢٩٠٣).

والمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، هو في فعل =

إله إلا الله ربّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربّ الساوات والأرض رب العرش الكريم». رواه الجماعة إلا أبا داود من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما(١).

وفي رواية البخاري أيضاً: «لا إله / إلا هو العليم الحكيم، لا إله إلا هو ربّ العرش العظيم، لا إله إلا هو ربّ السهاوات والأرض ربّ العرش الكريم»(٢).

وعن أسماء بنت عُميسٍ رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْهِ: الله أعلّمك كلماتٍ تقولهن عند الكرب» \_ «أو في الكرب» \_: «الله الله ربي لا أشرك به شيئاً». رواه أبو داود \_ واللفظ له \_ والنسائي وابن ماجه (٣).

وأخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» ولفظه: «فليقل: الله ربي لا أشرك به شيئاً ثلاث مرات»، وزاد: وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت(٤).

النبي عَلَيْ قبل النوم؛ أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، (٥٠١٥)، وأبو داود في "سننه"، كتاب الأدب، أبواب النوم، باب ما يقال عند النوم، (٥٠٥٠)، والترمذي في "سننه"، أبواب الدعوات عن رسول الله عليه، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام، (٣٤٠٢) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري"، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، (۱۳۶۰)، و "صحيح مسلم"، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب دعاء الكرب، (۲۷۳۰)، و "سنن الترمذي"، أبواب الدعوات عن رسول الله على الب ما جاء ما يقول عند الكرب، (۳٤۳۵)، و "السنن الكبرى" للنسائي، كتاب النعوت، العظيم الحليم، (۷۲۲۷)، و "سنن ابن ماجه"، كتاب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب، (۳۸۸۳).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»، كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]، ولفظه: «لا إله إلا الله العليم الحليم»، و «لا إله إلا الله» في الموضعين التاليين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه»، تفريع أبواب الوتر، باب في الاستغفار، (١٥٢٥)، و ابن ماجه في «سننه»، كتاب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب، (٣٨٨٢)، وأحمد في «مسنده» (٢٧٠٨٢).

<sup>(</sup>٤) «الدعاء» للطبراني، باب الدعاء عند الكرب والشدائد (١٠٢٥).

[۹۸] ب]

وفي رواية النسائي عن أبي هريرة وحده مرفوعاً: «من قال: لا إله الاالله له الملك وله الاالله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» يعقدهن خمساً بأصابعه، ثم قال: «من قالهن في يوم، أو في ليلة، أو في شهر، ثم مات في ذلك اليوم، أو في تلك الليلة، أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه» (١).

وروى الحاكم في المستدرك عن / سعد بن مالك رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله على الله تعالى عنها: أن رسول الله على قال في قوله تعالى: ﴿ لَا إِلَكَهُ إِلَا أَنتَ سُبَحَننَكَ إِنّي كُنتُ مِن الظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]: «أيها مسلم دعا به في مرضه أربعين مرة، فهات في مرضه ذلك أُعطي أجرَ شهيد، وإن برأ برأ وقد غفر له جميع ذنوبه» (٢).

ويقول من حضره الموت ما روى «الصحيحان» والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها سمعت النبي على وأصغت إليه قبل أن يموتُ وهو مسندٌ إلي ظهره ويقول: «اللهم اغفِرْ لي وارحَنْي وألحِقني بالرفيق الأعلى»(٣).

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، ثواب من قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، (٩٧٧٣). وقد أخطأ فزاد في الأصل بعد «لا شريك له»: «لا إله إلا الله ولا شريك له».

<sup>(</sup>٢) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم، كتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح والذكر، (١٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، (٣٤٩٠) واللفظ له ـ والترمذي في «سننه»، أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، بابٌ، (٣٤٩٦) عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.

وأخرجه مسلمٌ في «صحيحه»، كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، (٢١٩١) (٤٦) عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على إذا اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه، ثم قال: «أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقهاً»، فلما مرض رسول الله على وثقل، أخذتُ بيده لأصنع به نحو ما كان =

قيل: الرفيق: هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَكِيكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩](١)، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح مبيّناً: «فجعل يقولُ: ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهُدَاءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩]»(١)، والحديث يفسر بعضه بعضاً.

قيل: هم الملائكة المقربون (٣)، قال سبحانه: ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ [الصافات: ٨] يعني: الملائكة (٤)، وقال الجوهري: الرفيق الأعلى: الجنة (٥).

<sup>=</sup> يصنع، فانتزَعَ يده من يدي، ثم قال: «اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى» قالت: فذهبتُ أنظرُ، فإذا هو قد قضى.

<sup>(</sup>۱) في «مسند أحمد» (۲٦٣٤٧) من حديث عائشة رضي الله عنها: ووجدت رسولَ الله ﷺ يثقل في حجري، قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة». فقلتُ: خُيِّرتَ فاخترتَ والذي بعثكَ بالحقّ.

وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١: ١٢٤) عن الأزهري قال: هم جماعة الأنبياء وغيرهم. وقول الأزهري في «تهذيب اللغة» له، أبواب القاف والراء، (٩: ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج البخاري في «صحيحه»، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، (٤٤٣٥) عن عروة، عن عائشة، قالت: كنتُ أسمع: أنه لا يموت نبيٌّ حتى يخيَّر بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي ﷺ يقولُ في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحّة، يقول: ﴿مَعَ الذِينَ أَنَّهُمَ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ [النساء: ٦٩] الآية، فظننتُ أنه خُبِّر.

وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، (٢٤٤٤) (٨٦).

<sup>(</sup>٣) قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (١: ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) هو قول قتادة؛ أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٩: ٥٠٥)، والسديّ؛ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨١٣٤).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» لابن حجر (٨: ١٣٧). والذي في معجم «الصحاح» للجوهري، باب القاف، فصل الراء، (٤: ١٤٨٢): والرّفيقُ: المُرافِقُ، والجمع: الرُّفقاءُ. فإذا تفرّقتُم ذهب اسم الرُّفقةِ ولا يذهب =

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله». رواه الجماعة إلا البخاري، ولفظهم سواء إلا أن عند أبو داود: «قول: لا إله إلا الله»(١).

وقال أصحابنا: يستحبُّ أن يكون الملقّن غيرَ وارث؛ لئلّا يُحرج الميت ويتهمه (٣).

وقال جماعة من أصحابنا: يُلقَّن، ويقول: «لا إله إلا الله محمدرسول الله»، واقتصر الجمهور على قول: / «لا إله إلا الله»<sup>(٤)</sup>.

#### \* \* \*

<sup>=</sup> اسم الرفيق، وهو أيضاً واحدٌ وجمعٌ، مثل الصديق. قال الله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم»، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله، (۹۱٦)، و«سنن الترمذي»، أبواب الجنائز عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت، والدعاء له عنده (۹۷۲)، و«سنن ابن (۹۷۲)، و«سنن ابن ما جاء في تلقين الميت؛ (۱۸۲۹)، و«سنن ابن ما جه»، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت: لا إله إلا الله، (۱۶٤٥).

ولفظ أبي داود في «سننه»، كتاب الجنائز، باب في التلقين (٣١١٧).

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود»، كتاب الجنائز، باب في التلقين (٣١١٦)، و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم، كتاب الجنائز، (١٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (٥: ١١٥).

<sup>(</sup>٤) بل قالوا: ولا تسن زيادة: «محمد رسول الله»؛ يُنظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني (٢: ٥)، و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (٢: ٤٣٦).

# الفصل الخامس في ذكر أحوال المؤمنين عند خروجهم من الدنيا

قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَنَهُمُ ٱلْمَلَكَ مِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ [النحل: ٢٣] يعني: طيّبة نفوسهم ببذلهم مُهَجَهُم، لا يثقُلُ عليه رجوعهم إلى مولاهم(١١).

ودخل النبي على رجُل وهو في النَّزْع فقال له: «كيف تجِدُك؟»، فقال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي، فقال: «ما اجتمعا في قلب مؤمن في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا، وأمّنه مما يخاف». رواه الترمذي \_ وقال: غريب \_ والنسائي في «الكبير»، وابن ماجَه من حديث أنس، وقال النووي: إسناده جيّد (٢).

ورواه أيضاً الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» المباركة التي قيل: إنها ما تكون في بيت فيُنكَب (٣).

<sup>(</sup>۱) «الرسالة القشيرية» (۲: ۲٦۸).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي»، أبواب الجنائز عن رسول الله على بابٌ، (٩٨٣)، وقال: هذا حديث غريب. و «السنن الكبرى» للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول المريض إذا قيل له: كيف تجدك؟ (١٠٨٣٤)، و «سنن ابن ماجه»، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (٢٦٦١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وقول النووي في «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» له، كتاب الجنائز، باب ندب المريض إلى أن يحسن ظنه بالله عز وجل فيرجو رحمته، (٣١٩٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٥: ١٥٩).

وينبغي أن يكون حسن الظن بالله تعالى أنه يرحمه، ويستحضر في ذمته أنه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأن الله تعالى غنيٌّ عن عذابه وعن طاعته، وأنه عبدُه، ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه، ويستحب أن يكون متعاهداً نفسه بقراءة آيات من القرآن العظيم في الرجاء، ويقرؤها له غيره وهو يسمع، وكذلك يستقرئ أحاديث الرجاء وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت(۱).

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري قدس الله روحه: سمعتُ أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: كان سبب وفاة أبي الحسين النوري رحمه الله تعالى أنه سمعَ هذا البيت:

لازلتُ أنزلُ من ودادكَ منزلاً تتحيّر الألبابُ عنـد نزولِـهِ

فتواجد النوري وهام في الصحراء، فوقع في أجَمة قصب قد قطعت، وبقي أصوله مثل السيوف، فكان يمشي مثل السّكران، فتورمت قدماه ومات (٢).

وحكى عن [أبي] على الروذ باري أنه قال: رأيت في البادية حدثاً فلما [٩٩/ب] رآني قال: / أما يكفيه أن شغفني بحبه حتى غلبني، ثم رأيته يجود بروحه، فقلنا له :قل: لا إله إلا الله، فإن شاء يقول:

أيا من ليس لي منه وإن عذَّبَنِي بـــدُّ

<sup>(</sup>١) «الأذكار» للإمام النووي ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كان سبب وفاة أبو الحسن الثوري»، والتصويب من مصدره: «الرسالة القشيرية (٢: ٤٧١ - ٤٧١).

ويا من نال من قلبي منالاً ماله حدُّ إذا لم يرحم المولى إلى من يشتكي العبدُ(١)

وكان سبب وفاة ابن بنان: أنه ورد على قلبه شيء، فهام على وجهه، فلحقوه وسط متاهة بني إسرائيل في الرمل، ففتح عينيه وقال: ارتَعْ، فهذا مرتَعُ الأحباب! وخرجت روحه (٢).

وقيل لذي النون المصري: أوصِنا، فقال: لا تشغلوني؛ فإني متعجِّبٌ من محاسن لُطف الله(٣).

وسئل أبو حفص في حال وفاته: ما الذي تعظُنا به؟ فقال: لستُ أقوى على القول، ثم رأى من نفسه قوة، فقلتُ له: قل حتى أحكيَ عنك، فقال: الانكسارُ بكلّ القلب على التقصير<sup>(3)</sup>.

ختم الله تعالى أعمارنا بها يرضيه بمحمدٍ وآله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الرسالة القشيرية» (٢: ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أنه ورد على قليل شيء»، والتصويب من مصدره، وهو: «الرسالة القشيرية» (٢) : ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) «الرسالة القشيرية» (٢: ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) «الرسالة القشيرية» (٢: ٢٧٤).

# وأما الخاتمة ففي عدد الطواعين المشهورة الواقعة في الإسلام

والمقصود بذكره التصبر والحمل على التأسي، وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة إلى ما جرى قبله (١)، وهي ـ فيها بلغنا ـ ثهانية:

أولها: «طاعون شيرويه» بالمدائن على عهد النبيّ عَلَيْ سنة ستّ من الهجرة.

وقال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام هذا، وثانيها: «طاعون عمواس» \_ بفتح العين والميم \_ وقع بالشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن الأصمعي: أنه أول طاعون كان في الإسلام، واستُشهد فيه خلق كثير من المسلمين، وقال أبو الحسن المدائني: مات فيه خمسة وعشرون ألفاً.

وثالثها: «طاعون الجارف» في زمن ابن الزبير، قيل: كان ثلاثة أيام مات فيه لأنس بن / مالك ثلاثة وثمانون ابناً، ويقال: ثلاثة وسبعون ألفاً، مات فيه لأنس بن / مالك ثلاثة وثمانون ابناً، ويقال ثلاثة وسبعون ابناً، ومات لعبد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أربعون ولداً، وقلّ الناس بالبصرة جدّاً، وعجَزوا عن دفن الموتى حتى كانت الوحوش تدخل البيوت فتصيب منهم، وماتت أمُّ أمير البصرة فلم يجدوا من يحملها، ومات لصدقة بن عامر المازني في يوم واحدٍ سبع بنين فقال: اللهم إني مسلم مسلم!

<sup>(</sup>۱) «الأذكار» للإمام النووي ص ۱۵۳.

ورابعها: «طاعون الفتيات»؛ لأنه بداء في العذارى والجواري بالبصرة وبواسط وبالشام وبالكوفة، وقال المدائني: كان في شوال سنة سبع وثمانين، وكان يقال له: «طاعون الأشراف» لمن مات فيه من الأشراف.

وخامسها: «طاعون عدي بن أرطاة» سنة مئة، ماتَ فيه لابن سيرين ثلاثون ولداً، ولم يبقَ له إلا ولدُه عبد الله بن سيرين.

سادسها: «طاعون غراب» سنة سبع وعشرين ومئة، وغرابٌ: رجُل.

سابعها: «طاعون سالم بن قتيبة»، سنة إحدى وثلاثين ومئة في شعبان ورمضان، وأقلع في شوال، وفيه مات أيوب السختياني(١). ذكره كذلك ابن قتيبة في «المعارف».

وقال المدائني بعد أن ذكر «طاعون الفتيات» قال: ثم طاعونٌ في سنة إحدى وثلاثين ومئة في رجب، واشتد في رمضان، وكان يحضر في سكة المربد(٢) في كل يوم ألف جنازة أياماً، ثم خفّ في شوال.

قال: وكان بالكوفة طاعونٌ، وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة سنة خمسن (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السجستاني».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البريد».

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (١: ١٠٦)، وفيه: «طاعون مسلم بن قتيبة». ويُنظر: «الأذكار» له ص ١٥٣، و «المعارف»، ذكر الطواعين وأوقاتها (ص ٢٠٢)، وفيه: «طاعون سلم بن قتيبة».

وفي «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (١: ٣١٣): «طاعون أسلم بن قتيبة». ولم أستطع تحديد الصواب، والله أعلم، وأما المدائني هو علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف، أبو الحسن، إخباري علامة، فُقد أكثر كتبه، وبقى منها «التعازي»، (ت٢٢هـ).

وفي «المدهش» لابن الجوزي: أن في سنة إحدى وثلاثين ومئة أول يوم في الطاعون مات سبعون ألفاً، وفي ثانيه نيفٌ وسبعون، وفي ثالثه خمد الناس(١).

[١٠٠/ب] / هذه الطواعينُ المشهورة في الإسلام، وثَـمَّ طواعينُ أخرى يَطولُ ذكرُها.

ومن الطواعين العظام: ما وقع بمصر وغيرها في سنة تسع وأربعين وسبع مئة، حتى قيل: إنه كان الإنسان يمشي في شوارع القاهرة نهاراً فلا يجدُ غيرَ رجلٍ أو رجلين (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المدهش» لابن الجوزي، فصل في الجدوب وعموم الموت، (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (١٠: ٣٣٣).

#### فائدة:

روى ابن أبي الدنيا من حديث عمار وحذيفة رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى الله عز وجل: «إذا أراد الله بالعباد نقمة أمات الأطفال، وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة، وليس فيهم مَرحوم» (١).

وفي «مستدرك الحاكم» و «جامع الترمذي» ـ وصحَّحه ـ من حديث أُبيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه: أنه عليه الصلاة والسلام حين قال له: إني أجعلُ لكَ صلاتى كلّها قال: «إذاً تُكفى همَّك ويُغفر ذنبُك»(٢).

وفي لفظ: «إذاً يكفيك اللهُ ما أهمّك من دنياك وآخرتك»(٣).

وهذا آخر ما يسّر اللهُ تعالى جمعَه، ولله الحمد والمنة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فرغ من كتابته محمد بن الشريف عبد اللطيف بن المحتريف الحسني الشافعي في تاسع جمادى الأولى سنة ثلاثين وتسع مئة (1).

<sup>(</sup>١) «العقوبات» لابن أبي الدنيا، (٢٦) عن عمار بن ياسر، وحذيفة، قالا: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل...» الحديث.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، (٣٥٧٨)، و«سنن الترمذي»، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله عليه، باب (٢٤٥٧)، وحسنه.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد» (٢١٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) قال محققها: وقد فرغت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها \_ بحمد الله والصلاة على رسوله على المدينة عمان الأردنية؛ في الخامس والعشرين من شعبان ١٤٣٥هـ الموافق الثالث والعشرين من حزيران ٢٠١٤م. والحمد لله رب العالمين.

#### المسارد

#### مسرد المصادر والمراجع

١. «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي (١٣٠٧هـ).

أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة ـ دمشق: ۱۹۷۸م.

٢. "إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (٥٠٥هـ)، وبذيله:

٣. «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للحافظ زين الدين العِراقي (٨٠٦هـ)

دار المعرفة\_بيروت: ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

«الأذكار» للإمام النووى (٦٧٦هـ).

حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط، دار الملاح للطباعة والنشر \_دمشق: ١٣٩١هـ/ ١٩٧١.

«الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي المصري (٩٧٠هـ).

وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية ـبيروت، ط١: ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩م.

٦. «الترغيب والترهيب» للمنذري (٦٢٦هـ).

ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه: إبراهیم شمس الدین، دار الکتب العلمیة ـ بیروت، ط۱:۱۷۱۱هـ/ ۱۹۹۷م. ٧. «الحاوي في الطب» لأبي بكر الرازى (٣١٣هـ).

اعتنى به: هيشم خليفة طعيمي، دار احياء التراث العربي\_بيروت، ط١: ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.

٨. «الدعاء» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠هـ).

دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية \_ بيروت، ط١: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

- ٩٠٢ «الذيل على رفع الإصر» للحافظ عبد الرحمن السخاوي (٩٠٢ هـ)
- تحقيق: د. جودة هلال وأ. محمد محمود صبح، مراجعة: أ. على البجاوي.
  - · ١ . «الرسالة القشيرية» للإمام عبد الكريم القشيري (٤٦٥هـ).

تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، الناشر: دار المعارف، القاهرة.

۱۱. «السنن الكبرى» للحافظ النسائي (۳۰۳هـ).

قدم له: د. عبد بن عبد المحسن التركي. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي؛ بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة - ببروت. ط١: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

١٢. «الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري (٣٩٣هـ).

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين بيروت. ط٣: ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م.

17. «العزيز شرح الوجيز» أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني (٦٢٣ هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية\_بيروت. ط١: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

18. «العقوبات للحافظ ابن أن الدنيا (٢٨١هـ).

تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم بيروت، ط١٤١٦ هـ / ١٩٩٦ م.

١٥. «العين» للخيل بن أحمد الفراهيدي (١٧٠هـ).

تحقيق: دمهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال\_بيروت، (د. تخ).

١٦. «القانون في الطب» لابن سينا (٤٢٨هـ).

وضع حواشيه محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية \_ بيروت، ط١: ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

۱۷. «المجتبى من السنن» (السنن الصغرى) للحافظ النسائي (۳۰۳هـ).

اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية \_ حلب، ط٢: ٢٠١٦هـ/ ١٩٨٦م.

14. «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (٧٧٦هـ).

إدارة الطباعة المنيرية، طبعة مصورة أعادت نشرها دار الفكر ـ بيروت.

۱۹. «المدهش» لابن الجوزي (۹۷هـ).

ضبطه وصححه وعلق عليه: د. مروان قباني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢: ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

· ٢. «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٥٠٤هـ).

تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط١: ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

۲۱. «المسند» للإمام أحمد ابن حنبل (۲٤۱ هـ).

الموسوعة الحديثية. المشرف العام على إصدار الموسوعة: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

المشرف العام على تحقيق المسند: الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، ط١: ١ ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.

۲۲. «المسند» للحافظ أحمد بن على بن المثنى الموصلي (٣٠٧ هـ).

حققه وخرّج أحاديثه: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث، ط١: ٤٠٤ه / ١٩٨٤م.

۲۲. «المعارف» لابن قتيبة (۲۷٦هـ).

حققه وقدم له د. ثروت عكاشة. سلسلة ذخائر العرب رقم (٤٤)، دار المعارف مصم . ط٤.

٤٢. «المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني (٣٦٠هـ).

حقّقه وخرّج أحاديثه: حمدي عبد المجيد. دار إحياء التراث العربي: ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م

٢٥. «المنتقى شرح الموطأ» للقاضى الباجي (٤٧٤ هـ).

الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، ط1: ١٣٣٢ هـ، طبعة مصورة نشرتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

٢٦. «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغرى بردى (١٧٤هـ).

قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية \_ بيروت ط١: ١٣ هـ/ ١٩٩٢م.

٧٧. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الشيباني (٢٥٦هـ)

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، مصر ١٩٦٣م. طبعة مصورة. دار الفكر\_بيروت. ط١: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

۲۸. «تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (۲۰ هـ).

سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، ثم وزارة الإعلام في الكويت، ثم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب\_دولة الكويت.

الجزء (١): تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. راجعته لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء: مما ١٢٨٥ هـ/ ١٩٦٥م.

۲۹. «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۲۷هـ).

تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز \_مكة المكرمة، ط٣: ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م.

٣٠. «تفسير الطبري» (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) للإمام ابن جرير الطبري
 ٣٠. «تفسير الطبري»

تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يهامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ـ القاهرة، ط1: ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.

٣١. «تهذيب الأسهاء واللغات» للإمام النووي (٢٧٦هـ).

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنبرية، يطلب من: دار الكتب العلمية \_ ببروت لبنان.

۳۲. «تهذیب اللغة» للأزهري (۳۷۰هـ).

تحقيق: الأستاذ عبد الكريم العزاوي و الأستاذ محمد علي النجار. الدار المصرية لكتاب (د. ت).

٣٣. «خلاصة الأحكام في مهات السنن وقواعد الإسلام» للإمام النووي (٦٧٦هـ).

حققه وخرج أحاديثه: حسين إسهاعيل الجمل، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط١: ١٨ هـ/ ١٩٩٧م.

٣٤. «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (٦٧٦هـ).

إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي-بيروت. ط٣: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

٣٥. «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية

حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلى عليه: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٣ طبعة جديدة ومنقحة ومزيدة: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

٣٦. «سنن ابن ماجه» للحافظ ابن ماجه القزويني (٢٧٣هـ).

حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي.

٣٧. «سنن أبي داود» للإمام أبي داود السجستاني (٢٧٥هـ).

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة مصورة نشرتها المكتبة العصرية ـ صيدا و بيروت، (د. تخ).

٣٨. «سنن الترمذي» (الجامع الكبير) للإمام الترمذي (٢٧٩هـ).

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط١: ١٩٩٦ م.

٣٩. «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (٦٧٦هـ).

المطبعة المصرية بالأزهر \_القاهرة، ط: ١٣٤٧ هـ/ ١٩٢٩ م، طبعة مصورة نشرتها دار إحياء التراث العربي \_بروت: ١٣٩٧ هـ.

٠٤. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤٤٩هـ).

ضبط نصه وعلق عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد\_الرياض، ط۲: ۱٤۲۳هـ/ ۲۰۰۳م

- ١٤. «صحيح ابن حبان »للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (٢٥٤ ه).
   تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٢: ١٤١٤/ ١٩٩٣.
- 23. «صحيح البخاري» (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله علي وسننه والله والله الله عليه وسننه وأيامه) للإمام البخاري (٢٥٦هـ).

تشرف بخدمته والعناية به: محمد زهير بن ناصر الناصر.

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشرتها دار طوق النجاة \_ بروت، ط1: ١٤٢٢ هـ.

٤٣. «صحيح مسلم» للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري (٢٦١هـ).

وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وترقيمه وعدّ كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي مع زيادات من أئمة اللغة: خادم الكتاب والسنة محمد

فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية \_ فيصل عيسى البابي الحلبي. توزيع: دار الكتب العلمية \_بيروت. ط1: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

٤٤. «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (٧٧١هـ).

تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) بدون تاريخ.

٥٤. «عمل اليوم والليلة» لابن السنى (٣٦٤هـ).

حققه وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن كوثر البرني، دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت، ط1: ١٨ ١٨هـ/ ١٩٩٨م.

- ٤٦. «فتاوى العلائي» أو «الفتاوى المستغربة» للحافظ صلاح الدين العلائي (٧٦١هـ).
   دراسة وتحقيق: عبد الجواد حمام، دار النوادر \_دمشق بيروت، ط١: ١٤٣١هـ/
   ٢٠١٠م.
- 22. «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.

قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة \_ ببروت: ١٣٧٩ هـ.

- ٤٨. «فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي» للكمال ابن الهمام الحنفي (٨٦١هـ).
   علق عليه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي. دار الكتب العلمية بيروت. ط١: ١٤٢٤/ ٢٠٠٣م.
  - ٤٩. «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (١٠٦٧ هـ) ويليه:
    - ٥. «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»
- ١٥. «هدية العارفين أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين» كلاهما لإسهاعيل باشا البغدادي
   ١٣٣٩هـ).

طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي-بيروت. ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

٥٢. «لسان العرب» لابن منظور الإفريقي (١١٧هـ).

دار صادر ـ بيروت، ط٣: ١٤١٤ هـ.

۵۳. «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي (۸۰۷ هـ).

تحقيق: حسام الدين القدسي، منشورات دار الكتاب العربي-بيروت لبنان.

٥٤. «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (٩٧٧هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسهاعيل، دار الكتب العلمية ـبيروت. ط1: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

- ٥٥. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (١٠٠٤هـ)، وعليه:
- ٥٦. «حاشية» لأبي الضياء الشبراملسي (١٠٨٧هـ)، و«حاشية» للمغربي الرشيدي (١٠٨٧هـ).

دار الكتب العلمية ـ بيروت: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

\* \* \*

# مسرد العمل

| بفحة | الموضوع الع                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 470  | مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق                                      |
| ۳٦٧  | منهج تحقيق الرسالة                                              |
| 417  | تعريف بالنسخة الخطية لهذه الرسالة ونسبتها ووصفها ونهاذج منها    |
| 419  | نهاذج من النسخة المعتمدة                                        |
| 440  | النصُّ المحقَّقا                                                |
| **   | [خطبة الرسالة]                                                  |
| 444  | المقدمة: في حقيقة الوباء والطاعون                               |
| 471  | الفصل الأول: في إيراد المنقول عن أئمتنا في ذلك                  |
| ۲۸٦  | الفصل الثاني: في إيراد أحاديث دالة على ذلك استحباباً أو وجوازاً |
| 441  | الفصل الثالث: في أحاديث قديقال: إنها مانعة من الدعاء وليس كذلك  |
| 447  | الفصل الرابع: في أدعية يدعو بها المريض لنفسه                    |
| ٤٠١  | الفصل الخامس: في ذكر أحوال المؤمنين عند خروجهم من الدنيا        |
| ٤٠٤  | الخاتمة: في عدد الطواعين المشهورة الواقعة في الإسلام            |
| ٤٠٧  | فائلة                                                           |
| ٤٠٩  | المسارد                                                         |
| ٤٠٩  | مسرد المصادر والمراجع                                           |
| ٤١٧  | مسر د العمل                                                     |



# المحرارة المحادثة الم

فِيْمَا يُدَّعَىٰ فِيهِ بِالْجَهُول

تَألِيْفُ الْامَامِ عِلَمِ الدِّين صَالِح بَن عُمَرَ البُلقِيْنِيّ الْامَامِ عِلَمِ الدِّين صَالِح بَن عُمَرَ البُلقِيْنِيّ ١٩٧-٨٦٨ه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

> تَخقِيْقُ الدَّكتُور سَامِح غَرِيْبِ البَكِجِي





# مقدِّمة المحقِّق

الحمدُ لله قاضي القضاة، أبلغَ حمدٍ ومنتهاه، والصلاةُ والسّلام على نبيه ومصطفاه، وعلى آله وصحبِه ومَنْ والاه.

ويعد،

فهذه رسالةٌ سَنِيةٌ ونَبْذَةٌ وفية، في مسألةٍ من الدَّعاوى القضائية، دبّجَتْها يراعةُ العَلَم، سليلِ بيتِ العِلْم والكرم، الإمامِ أبي التُّقى علم الدين صالح بن عمر البلقيني رحمه الله تعالى.

أما مؤلف الكتاب، فإني أُحيلُ القارئ الكريم إلى الترجمة السابغة التي كتبها له عمرُ القيام في مقدمة تحقيقه كتاب «ترجمة البلقيني».

وأما الرسالة «القول المقبول فيما يُدَّعى فيه بالمجهول»؛ فهي رسالة لطيفة في مسألة: متى تُقْبَلُ الدَّعوى بالمجهول؟

فالأصلُ في سماعِ الدَّعوى اشتراطُ عِلْمِ الدَّعِي بالمَدَّعَى به(١)؛ ليتحقَّق

<sup>(</sup>١) قال النووي في شروط الدعوى: «الأول: العلم بالمدَّعي به:

\_فإن كان نقداً اشترط ذكر جنسه ونوعه وقدره، وإن كان غير نقد، نظر:

١. إن عيناً وهي مما تضبط بالصفة، كالحبوب والحيوان والثياب، وصفها بصفات السلم،
 ولا يشترط ذكر القيمة في الأصح.

٢. وإن كانت تالفة، كفي الضبط بالصفات إن كانت مثلية، ولا يشترط ذكر القيمة.

المقصودُ من القضاءِ وهو فصلُ المنازعة، والإلزامُ بالحق، لكنْ قد يسقطُ هذا الشَّرطُ إذا تحقَّقَ المقصودُ بدونه، ولهذا الاستثناء صور عديدة كانتْ متناثرةً في بطونِ الكتب، جمعها مُصنِّفُ هذه الرسالة في أبهى صورة وأحسن ترتيب.

وتجمَعُها أقسامٌ كلِّيةٌ تندرِجُ فيها الجزئياتُ فيسقطُ اشتراطُ العِلْمِ بالمَدَّعى عليه:

١-إذا كان المدَّعي به مما يصحُّ وقوعُه مجهّلًا كالوصية والإقرار.

٢- إذا كان المدَّعى به موقوفاً على تقدير القاضي: كالنفقة، وأجر المِثْل، ومهر المِثْل، ومهر المفوِّضة، والمتعة، والحكومة، والرَّضخ، وحطِّ الكتابة، والإبراءِ من المجهول في إبل الدِّية، والدَّعوى على العاقلة بالدِّية، ومسائل أخر من المجهول في إبل الدِّية، والدَّعوى على العاقلة بالدِّية، ومسائل أخر من الجنايات ذكرها المؤلف(١).

٣-إذا كان المدَّعى به قد عُلِمَ وصفُهُ بالشَّرعِ، فتُقْبَلُ الدَّعوى به مبهمًا كما
 لو ادعى إبلًا في دية أو غرة في جنين؛ لأنّ أوصافها مستحقة شرعاً.

٤ إذا تعذَّرَ الوقوفُ على حقيقةِ الشَّيء كما في الغصب.

٥- إذا كان الإبهامُ في الدَّعوى مما يقتضيه الحالُ وعاداتُ الناسِ كما في مسألةِ الجارية المبهمة.

وقد حرَّرَ الإمامُ تاجُ الدِّين السُّبكي هذه المسألة فقال (٢): «المجهولُ من الحقوقِ ضربان:

٣. وإن كانت متقومة اشترط ذكر القيمة؛ لأنها الواجب عند التلف»، (روضة الطالبين
 ١٠/ ٩١ طبعة دار الفكر ٢٠٠٥م).

<sup>(</sup>١) وهي المسائل: ٣١-٣٢-٣٣-٤، فلتنظر في النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر (١/ ٤٣٢).

- ضربٌ لا يكونُ ثابتًا؛ وإنها يُطْلَبُ ثبوتُه، وبعبارةٍ أخرى نقول: يكونُ ثبوتُه موقوفًا على تعيينه، والمطلوبُ من الحاكمِ تعيينه، وبعبارةٍ ثالثة نقول: يُطْلَبُ من الحاكم إنشاءُ تقديرِه فتسمع الدعوى به مع الجهالة بلا خلاف، وذلك كالمتعة والحكومة والمفروض للزَّوجة.

\_وضربٌ يكون ناشئًا لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم في إثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة:

الأول: المجهول في نفس الأمر، وهو المُبهَمُ كالوصية بمجهول.

الثاني: المجهول عند المدَّعي؛ ولكنه معلومٌ في نفس الأمر، وهو الإقرار بالمجهول والصحيح التحاقُه بالأول.

الثالث: أن يكون معلوماً عند المدَّعِي؛ غير أنه يجهله على الحاكم و لا يبيِّنه له؛ فهذا هو الذي لا تصحُّ الدَّعوى به، و لا يُسْتَثْنَى منه شيء ». انتهى كلامه رحمه الله.

## نسبة الرِّسالة للعلم البلقيني

وأما ثبوت نسبة الرسالة للعلم البُلْقِينيِّ فمها لا شك فيه، فقد ذكرها تلميذُه الحافظُ السَّخاوي(١).

### دفع اشتباه

في «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢) نقلٌ طويلٌ يُشبِهُ هذه الرسالة من

<sup>(</sup>١) «الذيل على رفع الإصر»: ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ص٤٤٨-٩٤٩، طبعة دار السلام ٢٠٠٤م.

تأليف الجلال البُلْقِينيِّ، نقلَهُ السيوطيُّ من خطِّ شيخه العلم البُلْقِيني، وبمقارنتِه برسالتنا هذه نجدُ أنَّ العلمَ البُلْقِينيَّ قد نقلَ مسائلَ رسالة أخيه بلفظها لكنَّه غير ترتيبها، وزادَ عليها مسائلَ عدّة؛ فالظاهرُ أنَّ لكلِّ من الأخوين رسالةٌ مفردةٌ في هذا الموضوع، والحمد لله على توفيقه.

\* \* \*

#### منهج التحقيق

١ - اعتمدتُ في تحقيق هذه الرسالة على نسختين:

أ: نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالمرسي أبي العباس، مديرية أوقاف الإسكندرية، وهي ضمن مجموع تحت رقم (٤٧١٩) وتقع الرسالة في ٨ ورقات، مكتوبة بخط نسخي واضح، ورؤوس المسائل مكتوبة بالحُمْرة، وفيها طمسٌ في بعض المواضع، وتاريخ نسخها سنة ١٤٨ هـ، أي: في حياة المصنف، وهي مقابلةٌ على أصلِ المصنف كما صرَّح بذلك الناسخ.

ب: نسخة المتحف البريطاني والرسالة فيها ضمن مجموع برقم (9767) OR) وتقع في ٥ ورقات، وتاريخ نسخها سنة ٧٧١ هـ.

وقد جعلتُ النسخة (أ) أصلًا، واستأنستُ بالنسخة (ب) في بعض المواضع واستدركتُ منها بعض العبارات.

٢ - قدَّمتُ بدراسةٍ عن الرسالة في أصلها الخطي وموضوعها وتقسياته التي تعين على فهمه.

٣- علَّقتُ في حواشي الرسالة على بعض المسائل التي ذكرها المؤلف
 رحمه الله تعالى.

وبعد فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة، ويكتب لي أجر نشرها، ويتجاوز عني فيها أخطأت به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وكتبه حامدًا مصلّيا مسلّما الفقير إلى الله الغنيّ سامح غريب البَدَحِيّ





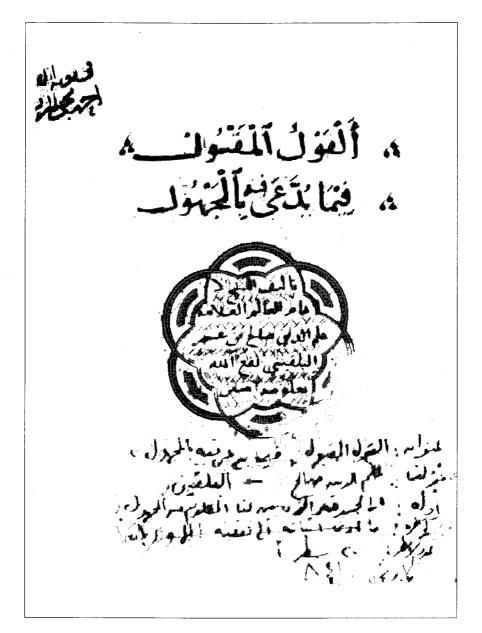

نسخة أ طرَّة مخطوطة الإسكندرية

حداللعالزهم الزهب بمأوه الجديده الذي بزلها المعلوم مالح مولي ومبراله العجيع من العلول وعربان المادوكرمد فكال منابلة لك مشمولي لوله حيل من بسيعت السرع ع اعدًا الدين صول في واستكر عابيل الم ولعع المامولية واسهد إلا الدالالسد وحدث لا سرب المستهاده مخاص فغ العباده وهوبرب مشعول في واشعد انست لعالم به ورسول ا الترف دسولي صلى للدوسلم عليد قالد الدئن اعتصمو اختبل الدالوصول وعلى حسان فنخ الوموكامانع الممنا رأسد سمل علىسابل بدعى فيها أبوك ادكها مرمد على ترتيب إيواب المسال المنقول يوسينها العول المعبول في الدي المالي والساسال السفع بعااندماح المسوك فقول المسلماليل

مراء



الورقة الأخيرة من مخطوطة الإسكندرية

النسه الميه في وكبله والبيع من والا يعيران يكون العبوشا علاوالا تاضيا ولايعم عَقَدُولاً تَذَبِيرِهُ ولا كَنَّا بِنَهُ ولا اسْتِلُوهُ ١٠١٠. معدس وروع العيالى عالف فيها الحرعل هذا لتربيب واس الماللم لل والمعسروالتقرب بعسله القرب اندحمد يجبل بالدالجراليجم وعدحتم ويعالوكسل أعد مد الذي مين لنا المعلوم من لمعهور ومبو العراك علوم المعلوب وغرنا مفسله وكرمه فكلمنا مدلك مشمول احله حلين سبيالنع علاعلا والدرن معبول والشكره على نبيل الارب وبلوغ الماموك وأسَّلِدانه الداله الدوحدول شريكُ لد شها ده عُلَصَ عُرَجُالمُعِيانَ • وببدشعول واشهدال مبينا يملاعده ورسوله اشرف يرولصاله عليدوعل الدوامحا بدالذي ومنصوا عبل الدوموك وعلى أنعهم باعت نائع الوصول ١٠١٠ راهذه كراسة تشتر عامس بالمذعب فبها بالمحكول اذكرها مرتبذعه تزنيب ابواب القفدا لمنقول وسببتها الغول المفبول فيابدع منيما لمعيهوك والادا شالاات بنع بهااندماع المتولفنقول ألمتله الاء كالواحد منامنات الذكاه فخاليلدالحصوراصت فذيد تلطالكا الكناسحقا فعثمالقامى يعين لمعايراه م يعتصيدها لأشرعا وور أفعدهله الصورة بحسب

> نسخة ب الصفحة الأولى من مخطوطة المتحف البريطاني

علالك ليدرالديث وك يشتط عليد وكبل فالعمي الرابعدوالترتبون الكاتب يدع على لعيها وجب اعرابًا ووحط والقاض عبعل مابقه ميدالكو المحامسه والاربعون بنايدالم تولية معمال سيدود بدي فيهاعلالزي ستولدها بالندا الواجب مال ميمهم يا قوال مرب من تيمتها واله رش وكذلك وأقتل المسترعبين انجابخا حاصغماداكان موسرا فانعيلوم العذاوينك علييه والقامني يعمل قلاله ممن واخا احزدت الصورتان التقت الفادع ويصورهن مايناظرها مناعبة يات النيداقال ون وكلافيدا قلاهربن فيعبراكمنايات يستعاد حكدماسسق مناساتيه جعد منالمايل التي عبناجهاوهم بالنعدادتص الصبعين والبريجديوفن ولعين والكلس رب العالمي فأه تم الكارجوز الكيالوقات وعلقرلعهم اضعدعا والدواص والماليان معدنها والادها واله عراد المسلحة المحامر مواحد كالم والمروا كمسروعد ومالاعالى المروالدوي





# النّصُّ المحَقّقُ



#### بني لِلْهُ الجَمْزِ الْحِبَ

### وهو حسبي [ونعم الوكيل](١)

الحمدُ لله الذي بيَّنَ لنا المعلومَ من المجهول، وميَّزَ القولَ الصَّحيحَ من المعلول، وغمَرنا بفضلهِ وكرمهِ فكلُّ منّا بذلكَ مشمول، أحمدُه حمدَ مَنْ بسيفِ الشَّرعِ على أعداءِ الدِّين يصول، وأشكرُه على نَيْلِ الأرَبِ وبلوغِ المأمول، وأشهدُ أنْ لا إله إلَّا الله وحدَهُ لا شريكَ له، شهادة مخلص تفرَّغَ للعبادةِ وهو بربّه مشغول، وأشهدُ أنَّ سيّدنا محمدًا عبدَهُ ورسولَه أشرفُ رسول، صلَّى اللهُ وسلَّم عليه وعلى آله [وأصحابه](٢) الذين اعتصَمُوا بحبلِ الله الموصول، وعلى من اتَّبعهم بإحسانٍ فمُنِحَ الوصول.

أما بعد،

فهذه كراسةٌ تشتملُ على مسائلَ يُدَّعى فيها بالمجهول، أذكُرها مرتبةً على ترتيب أبواب الفقه المنقول، وسميتها: «القول المقبول فيها يُدَّعى فيه بالمجهول»، والله أسأل أن ينفع بها؛ إنه مانح المسؤول فنقول:

المسألة الأولى: الواحد من أصنافِ الزَّكاةِ في البلدِ المحصورِ أصنافه،

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ب».

<sup>(</sup>۲) زیادة من «ب».

يُدَّعى على المالك استحقاقُه، ثمَّ القاضي يعيِّنُ له ما يراهُ مما يقتضيه حالُه شرعاً، وقد تعدَّدُ هذه الصُّورةُ بحسبِ الأصنافِ من جهةِ أنَّ العاملَ يدَّعي استحقاقَه والقاضي يفرضُ له أُجرَةَ المِثْل، وكذلك الغازي يفرِضُ له ما يراهُ لائقًا بحاجتِه فتبلغُ ثماني صور.

الثانية: ما ذكره البغويُّ في «فتاويه»: لو اشترى عبدًا وباعَهُ ببلدٍ آخر، ثم خرج حرًا وحُكِمَ بحريته، ثمَّ رجعَ المشتري إلى بلدِ البائع، وادَّعى عليه مئة درهم مثلًا ثمنَ آدميًّ باعَهُ له، فخرجَ حرًا ولم يَصِفْهُ ولم يعيِّنْهُ - سُمِعَتِ الدَّعوى لغرضِ التَّحليفِ فقط، لا لإقامة البيِّنة بها اتَّفقَ، إلّا أن تعرف البينة العبد وشاهدت الحكم بحريته (۱).

الثالثة: الدَّعوى بالأرشِ عند امتناع الرَّدِّ بالعيبِ القديم.

الرابعة: لو بلغَ الطِّفلُ وادَّعى على وليِّه الإسرافَ في النفقة ولم يعيِّنْ قدرًا، قال الرافعي: إن الوليَّ يُصدَّقُ بيمينه (٢)، وظاهرُه سماعُ هذه الدَّعوى المجهولة.

الخامسة: الدَّعوى بأنَّ له طريقًا في ملك غيره [أو إجراء ما في ملك غيره] الخامسة: الأُعوى: الأصحُّ أنْ لا يحتاجَ إلى إعلامِ قدرِ الطَّريقِ والمَجْرِي، ويكفي تحديدُ الأرضِ التي يُدَّعى فيها (٤).

<sup>(</sup>١) فتاوى البغوي (ص٠٥٠، ٣٦٤) رسالة جامعية بتحقيق يوسف سليمان القرزعي.

<sup>(</sup>٢) العزيز شرح الوجيز (٧/ ٢٨٢) طبعة دار الكتب العلمية ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٤٦

<sup>(</sup>٤) قال الهروي: ووجهه: أنه يستغنى في التعريف بتحديد الأرض عن تحديد الطريق ومسيل الماء؛ وهذا لأن تعريف المدعى به يتساهل فيه إذ الدعوى بنفسها لا توجب شيئاً بنفسها، =

السادسة: الإقرارُ بالمجهولِ تُسْمَعُ الدَّعوى به على المعتَمد. قالَ الرَّافعيُّ: منهم من يُنازع كلامه فيه (١)، وفيها ذكر نظر؛ فإنَّ الأرجحَ عنده أنه إذا أقرَّ بمجهولٍ حبس لتفسيره، ولا يحبس إلَّا مع صحَّةِ الدَّعوى.

السابعة: لو ركبَ دابةً وقالَ لمالكِها: آعرتنيها قال: بل آجرتكها فإنه يصدقُ المالكُ على المذهبِ ولا يُشْتَرَطُ ذكرُ قدرِ الأجرة.

الثامنة: الغصب ألحقَهُ القفّالُ بالإقرارِ بالمجهول، فإذا ادَّعي أنه غصبَ منه ثوبًا [مثلًا](٢) سُمِعَتْ.

التاسعة: الشُّفعة، فإنَّ بعضَ المتأخِّرين (٣) رجَّحَ الدَّعوى بحقِّها وإن لم يُعيِّن الثَّمن، ولا عِلْمُ المشتري به، وذكرأنَّ قضيةَ كلامِهم تأباه، وقد صرَّحَ بمنعِه القاضي أبو سَعْد في «الإشراف»(٤).

العاشرة: إذا ادَّعى ربُّ المالِ في المساقاة على العامل خيانة لا لقصدِ تغريمه، بل لدفع يدِهِ، ففي سهاعها مجهولة وجهان في «الحاوي»، وصحَّحَ

ويُوجب على الشهود إذا ترتبت شهادتهم على الدعوى بيان مقدار الطريق ومسيل الماء
 بالذرع؛ لأن الشهادة أعلى شأناً؛ إذ هي مستقلة بقوة إيجاب الحكم، بخلاف الدعوى
 (الإشراف على غوامض الحكومات ص ٩٤-٩٧ من رسالة جامعية).

<sup>(</sup>١) العزيز شرح الوجيز (١٣/ ١٥٧) طبعة دار الكتب العلمية ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>۲) زيادة من «ب».

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام الشيخ الإمام المجتهد تقي الدين السبكي (راجع الأشباه والنظائر للتاج السبكي ١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) لأن الثمن المسمى مجهول، والاستشفاع ابتياع، ولا يصح الابتياع بثمن مجهول (الإشراف على غوامض الحكومات ص ١٨٧ من رسالة جامعية).

بعضُ المتأخِّرين (١) سماعها، وقد يقال: دعوى الخِيانة أمرٌ معلومٌ فيحلف عليه أو تقامُ البينة (٢).

ونقولُ فيها نحن فيه: الدَّعوى على مبْهم كها إذا قالَ في الدَّم: قتلَهُ أحدُهم، وهم جمعٌ يمكنُ اجتهاعُهم على قتله حلّفهم الحاكمُ في وجهٍ صحَّحَهُ الغزاليُّ في «الوجيز»، ولكنَّ الأصحَّ في «المنهاج» و «الروضة» المعزو في «الشرح الكبير» إلى تصحيح صاحبِ «التهذيب» أنّ القاضي لا يجيبُه، قالَ الرَّافعي: ولم يورِدْ جماعةٌ من الأصحابِ غيرَه (٣)، وحاولَ ابنُ الرِّفعةِ في «المطلب» موافقةَ الغزاليِّ على تصحيح الأول (١٠).

وهذا الخلافُ في الدَّعوى المبهمةِ تجري في دعوى الغصبِ والإتلافِ والسَّرقةِ وأخذِ الضالةِ على أحدِ الرجُلين أو الثلاثة، ولا تجري في دعوى القرضِ والبيعِ وسائرِ المعاملات، وقيل: تجري فيها أيضًا، وقيل: بل هو مقصورٌ على دعوى الدَّم؛ فهذه ثلاث طرق<sup>(٥)</sup>.

الحادية عشرة: الوارثُ الذي يؤخَذُ في حقِّه بالاحتياطِ يُدَّعى على من في يدِه المالُ حقُّه من الإرث، والقاضي يعطيه ما يقتضيهِ الحالُ، وقد تُعَدُّ هذه الصورة بحسب: المفقودِ والخُنْثى والحمل إلى ثلاث.

<sup>(</sup>١) هو أيضًا الشيخ الإمام تقي الدين السبكي.

 <sup>(</sup>٢) وهذه التتمة هي من كلام السبكي أيضًا (راجع الأشباه والنظائر للتاج السبكي ١/ ٤٣١).
 (٣) العزيز شرح الوجيز (١١/ ٤).

<sup>(</sup>٤) هذه المسألة طويلة الذيل وقد تولَّى بيانها الإمام تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر (١/ ٤٣٢ إلى ٤٣٦) فراجعها إن شئتَ.

<sup>(</sup>٥) والأول هو الأظهر، العزيز شرح الوجيز (١١/ ٤).

الثانية عشرة: دعوى الوصية بالمجهولِ صحيحة، فإذا ادَّعى على الوارثِ أَنَّ مورِّ ثَكَ أوصى لي بثوبِ أو بشيءٍ سُمِعَتْ (١).

الثالثة عشرة: إذ أوصى لزيدٍ أو للفقراءِ بألفِ درهم مثلًا، فإنَّ لزيدٍ أنْ يدَّعي على الورثةِ مُبْهمًا، والقاضي يقضي له بمذهبه بناءً على أنَّ المستحقَّ له أقلُّ متموَّلِ من غير ما ذكر يُستفادُ حكُمه مما ذُكِرَ.

الرابعة عشرة: مستحقُّ الفيءِ يدَّعي على عمالِ الفيء والغنيمة حقَّه، والإمامُ يُعطِيه ما تقتضيه حاجتُه.

الخامسة عشرة: مَنْ يستحقُّ الخِمْسَ سوى المصالح و ذوي القربى، يدَّعي واحدٌ منهم على عمَّالِ الفيء حقَّه، والإمامُ يُعطِيه ما يراه مما يقتضيه حالُه شرعًا، وقد تتعدَّدُ هذه الصُّورةُ إلى ستِّ بحسب بقية الأصنافِ والفيء والغنيمة (٢).

السادسة عشرة: من سلَّمَ عينًا إلى شخصٍ فجحدَها وشكَّ صاحبُها في بقائها فلا يدري أيُطالبُ بالعينِ أو بالقيمة، فالأصحُّ أنَّ له أنْ يدَّعِيَ على الشَّكِّ ويقول: لي عندَهُ كذا، فإنْ بقي فعليه ردُّه، وإنْ تلفَ فقيمتُه إنْ كانَ متقوِّمًا أو مثله إنْ كانَ مثليًا.

السابعة عشرة: المفوِّضة (٣) إذا حضرت لطلبِ الفَرْضِ من القاضي تفريعًا على أنَّه لا يجبُ المهرُ بالعقدِ فإنَّها تدَّعي بمجهولِ.

<sup>(</sup>١) والوارث يبين ويفسر ما أوصى به مورثه.

<sup>(</sup>٢) وهي حاصل ضرب ثلاثة أصناف هي (اليتامي والمساكين وابن السبيل) ×اثنين (الفيء والغنيمة).

<sup>(</sup>٣) المفوضة: هي المرأة تنكح بغير صداق، من قولهم: فوضت الأمر إلى فلان أي: رددته إليه، كأنها ردَّتِ الأمرَ إلى الزوج أو الولي، وفوضته إليه.

الثامنة عشرة: مَنْ تحضُّرُ لطلبِ المهرِ وهذه غيرُ المفوِّضة؛ لأنَّ المفوِّضة تطلبُ الفرضَ وقد تتعدَّدُ هذه الصُّورةُ بحسبِ الأحوالِ من: فسادِ الصّداق، ووطءِ الشُّبهة، ووطءِ الأب جاريةَ ابنه، ووطءِ الشَّريك، والمكرَهةِ إلى خمسِ صور.

فإن قيل: هذه يحتاجُ فيها إلى التَّعيين؛ لأنَّ الذي سبقَ في المفوِّضة إنَّما هو تفريعٌ على أنها لا يجبُ لها بالعقدِ، فدلَّ على أنه إذا قلنا يجبُ بالعَقْدِ يجبُ التَّعيين.

قلنا: ليس ذلك بمراد، وإنَّما المرادُ بذلك أنَّه على قولِ الوجوبِ بالعَقْدِ تطالبُ بالمهرِ لا بالفرضِ على أحدِ الوجهين، كما ذكروه في بابِ الصَّداق، من أنا إذا قلنا: لا يجبُ المهرُ بالعَقْدِ وهو الأظهرُ فلها المطالبة بالفرض.

#### فإذا أوجبناه بالعقد:

ـ فمن قال: يتشطَّرُ بالطلاقِ قبلَ المسيسِ وهو المرجوحُ، قال: ليسَ لها طلبُ الفرضِ لكنَّ لها طلبُ المهرِ نفسهِ، كما لو وَطِئها ووجبَ مهرُ المثل تطالبُ به لا بالفرض.

ـ ومَنْ قالَ لا يتشَّطُر قالَ لها: طلبُ الفرضِ.

وطلبُ الفرضِ والمهرِ كلاهما لا ينفكُّ عن جهالة، والقاضي ينظُر في مهرِ المثل بها يقتضيه الحالُ.

التاسعة عشرة: المتعة فيها إذا حضرتِ المفارقةُ بسببٍ من غيرِ جهتِها التي لا شطر لها(١)، أو لها الكلُّ بطلبِها، فإنهَّا تدَّعي بها من غيرِ احتياجِ إلى بيان، ثم

<sup>(</sup>١) التي لها شطر مهر هي المفوِّضة إذا طُلِّقت قبل الدخول، فلها شطرُ المهرِ ولا متعةَ لها (شرح المحلى على المنهاج ٤٤٥/٤ طبعة التوفيقية).

إنَّ القاضي يوجبُ لها ما يقتضيه الحالُ من يسارِ وإعسارٍ وتوسُّط.

العشرون: دعوى الطلاقِ المبهمِ جائـزة، ويُلزَمُ الزوجُ بالبيان إذا نوى معيَّنة، وبالتَّعيين إذا لم ينوِ؛ فإنِ امتنعَ حُبِس.

الحادية والعشرون: زوجةُ المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق.

الثانية والعشرون: النفقة تدَّعي بها الزوجةُ على زوجِها من غيرِ احتياجٍ إلى بيان، ثم القاضي يوجب ما يقتضيه الحالُ من يسارِ وإعسارِ وتوسُّط.

الثالثة والعشرون: الأدمُ كذلك.

الرابعة والعشرون: اللَّحم كذلك.

الخامسة والعشرون: الكسوةُ كذلك.

ويلتحقُ بهذه الأربعةُ سائرُ الواجباتِ للزَّوجاتِ.

السادسةُ والعشرون: نفقةُ الخادم.

السابعة والعشرون: أدمُه.

الثامنة والعشرون: كسوته.

التاسعة والعشرون: الدَّعوى بنفقةِ القريبِ لا تحتاجُ إلى بيان، والقاضي يفرضُ ما تقتضيه الكفاية (١).

<sup>(</sup>۱) يجب على الزوج كفاية زوجته من نفقة وأدم ولحم وكسوة بحسب عادة البقعة التي يسكنان فيها، فإن امتنع وادعت عليه بذلك، قدّر القاضي هذه الأربعة أي النققة والأدم واللحم والكسوة بها يكفي الزوجة، مراعيًا حال الزوج وعادة أهل المكان، وكذا يقال في نفقة الخادم وأدمه وكسوته، ونفقة القريب، وقد أشار المؤلف إلى كل ذلك.

الثلاثون: إذا استخدَم عبدَهُ المتزوِّجَ المكتسبَ فإنَّ عليه أقلَّ الأمرين من النفقةِ وأجرةِ الخدمةِ، فتدَّعي زوجتُه على السيِّد بنفقتها، والقاضي يوجبُ لها ما يقتضيه الحال.

الحادي والثّلاثون: جَنَى على مسلم فقَطَعَ يدَهُ خطأً مثلًا، ثم ارتدَّ المجروحُ وماتَ بالسراية؛ فإنه يجبُ المالُ على أصحِّ القولين، والمنصوصُ أنه يجبُ أقلُّ الأمرين من الأرشِ ودية النّفس؛ فيدَّعي مستحقُّ ذلك على الجاني بالحقِّ، والقاضي يقضي بها يقتضيه الحال.

الثانية والثلاثون: إذا جنى على عبد في حالِ رقّه فقطَع يدَهُ مثلًا ثم عُتِقَ وماتَ بالسِّر اية؛ فوجبتْ ديةُ حرِّ؛ فإنَّ للسيِّد فيها على أصحِّ القولين أقلُّ الأمرينِ من كلِّ الدِّية ونصفِ القيمة، فإذا ادَّعى السيِّدُ على الجاني يطالبهُ بحقه من جهةِ الجناية، والقاضى يقضى له بها يقتضيه الحال.

الثالثة والثلاثون: إذا قطع ذكر خُنثى مُشْكل وأنتُيه وشِفْرَيْه وقال: عفوت عن القَصاص، وطلبَ حقَّه من الهالِ فإنَّه يعطي المتيقَّن وهو دِيةُ الشِّفرين، وحكومةُ الذَّكرِ والأُنثيين، فهذا يدَّعي به مبهمًا، والقاضي يعيَّنُ ما يقتضيه الحال، وفيه صور أخرى: فيها الأقلُّ بتعدادِها يكثرُ العدد.

الرابعة والثلاثون: الدَّعوى بالحكومة (١).

الخامسة والثلاثون: الدَّعوى على العاقلةِ بالدِّيةِ تختلفُ فرضُها بحسبِ

<sup>(</sup>۱) معنى الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كم يساوى أن لو كان عبدًا غير مجني عليه، ثم يقوم مجنيًا عليه فينظر كم بين القيمتين، والحكومة تكون فيها لم ينص للشارع فيه على دية ولا أرش من الجنايات، والمرجع فيه إلى اجتهاد القاضي.

اليسارِ والتَّوسُّط؛ فتجوزُ الدَّعوى بها من غير احتياجٍ إلى بيان، والقاضي يفرضُ ما يقتضيه الحال.

السادسة والشلاثون: قالَ ابن أبي الدَّم: لو ادَّعى إبلًا في ديةٍ أو غرة في جنين، فلا يُشتَرَطُ ذِكْرُ صفتِها في الدَّعوى؛ لأنّ أوصافَها مستحقّة شرعًا.

السابعة والثلاثون: الدَّعوى بالغُـرَّة لا يحتاجُ فيها إلى بيان، والقاضي يوجبُ غُرةً مقوَّمةً بخمسِ من الإبل.

الثامنة والثلاثون: مُستَحِقُّ السَّلبِ إذا كانَ للمسلوبِ جنائب (١٠)؛ فإنَّه يدَّعِي على أميرِ السَّرية عند الإمامِ بحَقّه من جَنيبَة قتيله، والإمامُ يعيِّنُ له ما يراهُ على الأرجح.

التاسعة والثلاثون: المشروطُ له جاريةٌ مبهمةٌ في الدَّلالة على القلعة، يدَّعِي بها على أميرِ السَّريةِ، والإمامُ يعيِّنُ له جاريةً من الموجوداتِ في القلعة.

الأربعون: مستحقُّ الرَّضخِ، المستحقُّ يطلبُ حقَّهُ من الغنيمة كذلك، وكذلكَ فيها إذا انفردَ النِّساءُ والصِّبيانُ والعبيد بغزوة (٢).

الحادية والأربعون: شاهدُ الوقعةِ يطلبُ حقَّه من الغنيمة، ويدَّعي بذلكَ على أميرِ السَّرية، والإمامُ يعيِّن له ما يقتضيه الحال<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمع جنيبة، وهي الدابة التي تقاد.

<sup>(</sup>٢) أهل الرضخ هم من لا سهم له من حاضري الوقعة من العبيد والنِّساء والصِّبيان والزمني، وأهل الذمة، يرضخ لهم من الغنيمة بحسب عنائهم ولا يبلغ برضيخ أحد منهم سهم فارس ولا راجل (الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٧٨) طبعة دار ابن قتيبة ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٣) تقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ منها بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد، وهم =

الثانية والأربعون: لو حرَّرَ دعواه في ورقةٍ وقال: أدَّعي بها فيها أو قال: أدعي ثوباً بالصِّفاتِ المذكورةِ المكتوبة فيها، فهل تُسْمَعُ دعواه؟ وجهان في «الرافعي»(١).

قال بعضُهم: وعملُ القُضاة في زماننا على سماع هذه الدعوى.

وأما إذا قال: أدَّعي بمضمونِه أو قال: أدَّعي أنَّ الأمرَ على ما نُصَّ وشُرِحَ فيه قبلوا ذلك، وأكثرُ ذلكَ ما يقعُ ذلكَ لهم بعد التَّوكيل في الثُّبوت.

قالَ بعضُهم: ويظهرُ لي ترجيحُ صحّةِ الدَّعوى حينئذٍ ؛ لأنَّ المقصودَ بها مجرّدُ الإثباتِ لما صدرَ من الموكَّلين دونَ المطالبة.

الثالثة والأربعون: وهي تؤيِّدُ ما قبلها، ما قالَهُ ابنُ الصَّلاح في «فتاويه» (۲): لو أقام بينةً أنَّ هذه الدار خلَّفَها فلانُ لورثته، وعيَّنهم وأقام ذو اليدِ بيِّنةً أنها انتقلتْ إليه عن هؤلاء الورثة بطريق الابتياع من غير تفصيل لحصصهم، سمع القاضي دعواهُ وبيِّنته، وإنَّما يقدحُ في صحّةِ الدَّعوى جهالةٌ تمنعُ من استيفاءِ المحكوم به، وتوجيهِ المطالبةِ نحوه، وذلكَ حيثُما تكونُ الدَّعوى به مجهولًا

الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء، يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل؛ لأن من لم يقاتل عون للقاتل وردء له عند الحاجة، وقال الشافعي: يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهمًا واحدًا، ولا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة، ويعطى ركاب البغال والحمير والجمال والفيلة سهام الرجالة (الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٧٩) طبعة دار ابن قتيبة ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>١) العزيز شرح الوجيز (١٣/ ١٥٨)، وروضة الطالبين (١٠/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) فتاوى ابن الصلاح، كتاب الدعاوي والبينات: مسألة ٥٤٨. طبعة دار الحديث ٢٠٠٧م.

مترددًا أنْ يكون هذا أو ذاك، وهكذا أو كذلك، أما إذا سلم المدَّعي به من هذا وكان محصورًا يحاط بضبطه فلا. انتهى.

وقالَ الماورديُّ: لو حضَر عند القاضي وقال: إنَّ فلاناً ـ وميَّزَهُ ـ يُعارِضُهُ في دارِه أو ثوبه مثلًا، وأنه يلازمه وحرَّرَ دعواه بشرطها الآتي من بعدُ، سُمِعتْ دعواه.

قال: فلو كانَ يعارِضُهُ بطلبِ شيءٍ في ذمّتهِ قالَ في دعواه: وأنه يطلبُ منّي ما لا يستحقُّه، وذِكر هذا شرطٌ، ويكفي ذكره مجملًا، وأيضًا فالموكّلُ قد علمَ تفاصيلَ الأحوالِ فيكفي علمُه ولا يضرُّ جهلُ الوكيلِ كما لو وكّلَ في إبراءِ زيدٍ مما عليه من الدَّين، فإنّه يكفي علمُ الموكّلِ بقدرِ الدَّين، ولا يشترطُ علمُ الوكيل في الأصحِّ.

الرابعة والأربعون: المكاتبُ يدَّعي على السَّيِّدِ ما أو جبَ الله إيتاءَهُ وحطَّه، والقاضي يفعلُ ما يقتضيه الشَّرع.

الخامسة والأربعون: جناية المستولدة بعد الاستيلاد يُدَّعى فيها على الذي استولَدها بالفداء الواجب، والقاضي يقضي بأقل الأمرين من قيمتِها والأرش، وكذلك إذا قتل السَّيِّد عبدَهُ الجاني أو أعتقه إذا كانَ مُوسِرًا فإنه يلزمُهُ الفداءُ ويُدَّعى عليه به، والقاضي يقضي بأقل الأمرين، وإذا أُفْرِدَتِ الصُّورَتان انتهت إلى ثلاث، ويلحقُ بهذه ما يناظرُها من الجناياتِ مما فيه أقلُ الأمرين، وكلُ ما فيه أقلُ الأمرين من غير الجناياتِ يُستفادُ حكمُه مما سبق.

فهذا ما تيسَّرَ جمعُهُ من المسائلِ التي أحْبَبنا جمعَها، وهي بالتَّعدادِ تصلُ إلى

سبعين، والله تعالى يوفِّقُ ويُعين بمنِّهِ وكرمِه، والحمدُ لله رب العالمين، والصَّلاةُ والسَّلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ والتابعين (١).

\* \* \*

(١) خاتمة أ:

وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء رابع عشر شوال سنة أحد وأربعين وثهانهائة، بلغت مقابلة على الأصل فصحت ولله الحمد.

قال مؤلفها سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة علم الدين أبو التُّقى صالح ابن سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة المجتهد سراج الدين أبي حفص عمر البلقيني الشافعي أبقاه الله تعالى: وكان الفراغ من جمعها في اليوم المبارك يوم السبت ثالث عشري شهر ربيع الآخر سنة خس وثلاثين وثمانهائة.

خاتمة ب:

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، علقه لنفسه أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته وغفرانه: عثمان بن يوسف بن خليل الحموي الشافعي عفا الله عنه وعن والديه وجميع المسلمين، وكان الفراغ منه نهار الأربعاء رابع عشر شهر ذي القعدة الحرام سنة إحدى وسبعين وثمانيائة والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ثبت المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### ثبت المصادر والمراجع

١\_ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي، (٦٧٦هـ).

طبعة دار الفكر: ٢٠٠٥م، بيروت\_لبنان ١٤٣٢هـ - ٢٠١٠م.

٢- «الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ).

طبعة دار السلام: ٢٠٠٤م.

٣\_ «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (المتوفي: ٦٢٣هـ).

دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

٤ ـ «الأشباه والنظائر» للتاج الدين السبكي (٧٧١هـ).

دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م

٥\_«الأحكام السلطانية» للماوردي (٥٠٠هـ).

طبعة دار ابن قتيبة، ١٩٨٩م.

٦٤٣هـ).
 طبعة دار الحديث: ٢٠٠٧م.

\* \* \*





فِيْمَا يُخَالِفُ فِيْهِ الْحُرّ الْعَبْد

تَألِيْفُ الإمَامِ عِلَم ِ لِدِّين صَالِح بِنِ عُمَرَ الْبُلْقِيَّنِيّ ٧٩١-٨٦٨م رَحِمَهُ اللهُ تَعَالِيَ

> <sub>تَخقِنق</sub> عَلِي**مُحَ**ـُمَّدزينُو



#### مقدمة التحقيق

#### بيني لِللهُ الجَمْزَالِجِيَّمِ

الحمد لله ربِّ العالمين وليِّ الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الجوهر الفرد، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به اقتداءً هو ليس فيما يخالفُ فيه الحرّ العبد، أما بعد.

فهذه رسالةٌ لطيفةُ الحجم، غزيرةُ المادة، لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني \_ عليه رحماتُ الله \_ جمعَ فيها بعبارةٍ مقتضبةٍ ما اجتمع له من المسائل التي تختلف فيها الأحكامُ الفقهية بين الأحرار والعبيد في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله عنه (١).

وقد قام \_ رحمه الله \_ بسَرْد هذه الأحكام مرتَّبة على أبواب الفقه دون تسمية منه لهذه الأبواب؛ بطريقة هي أقربُ ما تكونُ إلى طريقة مَتْنِ ملخَّص جامع يسير حفظُه، خالٍ من الشرح والاستدلال اللذين يجدهما المتفقّه والباحثُ عن الحكم في مظانّهما من المتوسِّطات والمطوَّلات من دواوين الفقه.

<sup>(</sup>١) ذكره السخاوي في «الذيل على رفع الإصر» ص١٧٢، وحاجي خليفة في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (١/ ٩١٦).

هذا، وإنّ المطّلع المتبصّر يجد أنّ الشريعةَ السَّمحةَ ميّزت بين الأحرار والعبيد في كثيرٍ من الأحكام؛ مراعيةً في ذلك الفرقَ بين الفريقين من جهة التكليف لا من جهة الإنسانية.

وهو أمرٌ غاب عن مَلحَظِ كثيرينَ توهموا أنّ في إبقاء الإسلام على العبودية التي كانت موجودةً قبلَه، وعدم اجتثاثه لها بالكلية؛ أمراً مما يُعابُ به هذا الدينُ الحنيف، ناظرين إلى تلك القضية بمنظار عصرانيٍّ يزعُمُ أربابُه أنّهم ارتقَوا بالإنسان حين تواطأت أُممُ الأرض على إلغاء الرّق رسمياً، في حينِ إنّه لا زالَ عملياً بصُور لا تكادُ تحصى!

إن شريعة الإسلام أتت بالإبقاء على مفهوم العبودية؛ بسبب أنّ لطبَقةِ العبيد أدواراً ومهامَّ تعود بمنافعَ مختلفةٍ على المجتَمعات؛ بدْءاً بالأفراد، ومُروراً بالأُسَر، وانتهاءً بمجاميع الأمم كلِّها.

لكن هذا الإبقاء مقيدٌ مشروطٌ بشروط صارمةٍ زخَرت بها آياتُ الكتاب الأعظم، وأحاديثُ سنة النبيّ عَيَّا بها يضمنُ المحافظة على إنسانية «المهاليك» وكرامتهم البشرية؛ عبر كينونتهم في مَوضِع من المجتمع المسلم يختلفُ فيه بالكلية عن أوضاعِهم في المجتمعات الأخرى التي قامت قديهً ولا زالت تقومُ الآن على امتهانِ فئاتٍ من الناس لفئاتٍ أخرى، ومصادرة حيواتِهم، واستغلالِ مقدراتهم، وابتزاز أموالهم، واحتكار مواردِ معيشتِهم؛ مما يجعل الفئة المستضعَفة في مراتب أدنى إنسانية بكثيرٍ جداً مما كان عليه «طبقة العبيد» في المجتمع المسلم الملتزم بتعاليم الشرع المطهر.

أما ما كانَ من الخروج عن الالتزام بهذه التعاليم الشريفة فهو صنفٌ

من أصناف المخالفة لله ورسوله ﷺ، والعصيان لأوامرهما الذين لا يخلو منهما زمان ومكان \_ على اختلاف نِسَب ذلك كمّا وكيفاً \_؛ ولا يتحمل الإسلام تبعتها، ولا يُكلّف مسؤوليتها؛ كما لا يُكلّف وجود جرائم القتل والزنا والسرقة والربا.... وهو الذي أتى بحلولٍ لها، ومعالجاتٍ لمتفاقِم بلائها.

ولسائلٍ ينظرُ في حال المجتمعاتِ على وجه البسيطة اليوم أن يسأل: ما قيمة «حرية وهمية» لشعوب العالم الثالث الفقيرة المُعدَمة، المسلوبة الموارد، المضطهَدة من قبل الشهال القويّ الغنيّ، والتي يعيش بعضٌ منها أسواً ما يعيشهُ إنسانٌ من جوع، وعُري، وفاقة، ونكبات، وحروب، واضطهاد؛ يُرسّخه العالم المتحضّر لضهان استمرارية علوّه في الأرض وفساده فيها، وهب مقدّراتها ومواردها؟

وما قيمة «حرية وهمية» للإنسان الذي يعمَلُ فوقَ طاقتِه ولا يجدُ الكفاف من العيش، ويلهثُ الساعاتِ الطوال، في الأيام والليال، وراءَ لقمةٍ كثيراً ما لا يصلُ إليها، وتبقى نفسُه \_ ونفوسُ أطفاله \_ في توقي إليها واشتهاءٍ لها؛ في حين يأمر الإسلامُ بأن يُطعَم المملوكُ مما يَطعَمُ مالكُه، ويُلبَسَ مما يلبسُه، ويُسكَنَ فيها يسكنُه، لا في منازلَ \_ يعيش فيها كثيرٌ من «الأحرار» اليومَ \_ لا تقى حرّاً وبرداً؟

وما قيمةُ «حرية وهمية» للإنسان الذي يُراق ماءُ وجهِه، وتُهان كرامتُه في كثيرٍ من التعامُلات الاجتماعية (الحكومية والفردية) ويُلجَأ قسراً إلى دفع المكوس والضرائب، والأتاوات والرشاوى، وتقديم التوسلات والترجُّمات ليُسيّر شاناً من شؤونه، أو معاملةً من معاملاته، أو قضية من قضايا معيشته.

وما قيمة «حرية وهمية» لامرأة تُضطّر إلى أن تتحمل أعباء الأمومة كاملةً: من حمل وولادة وإرضاع، وعناية بأطفال، واهتهام بأسرة، وقيام بتدبير منزل، بالإضافة إلى عمل يستهلك قسطاً عظيهاً من وقتها وجهدها \_ وبالتالي: صحّتها \_ لأجل أن تكسب منه مالاً تُساعد فيها زوجَها على تحمُّل متطلبات حياة قاسية؛ يركضان فيها لأجل مطعوم أسرتها وملبوسها وطبابتها وتعليم أبنائها.

أو إنها ستتخلى عن أمومتها ـ بالكلية نادراً، وبالجزئية الكبيرة غالباً ـ وتقتصر على طفلٍ أو طفلين؛ لئلّا تُقعِدها الأمراضُ في سنيْ حياتها غير المتقدمة.

وما قيمة «حرية وهمية» لرجال تنظر إليهم المجتمعاتُ نظرةً دونيةً بسبب مِهَنِهم «السُّفلي»، أو لنساءٍ يُضطررنَ إلى التخلي الجزئي عن عفافهن وحشمتهن كي يُقبَلنَ في هذا العمل أو ذاك؛ ناهيكَ عن نساءٍ أُجبرنَ ـ تحت وطأة الحاجة \_ على سلوك طريق الرذيلة، وامتهان الدعارة؛ في مجتمعات تعتبر «تجارة الرقيق الأبيض» \_ أو «السياحة الجنسية» \_ مجرّد فعالية اقتصادية رابحةٍ يجب المحافظة على رواج سوقها وصيانته من الكساد؟

إن تلكُم الصورَ من مظاهر الاسترقاق العصريّ، والعبودية المزيّنة بمساحيق التجميل لإخفاء وجه هو أقبحُ بكثير لدى المنصف من بقاء طبقة من المجتمع تحت مسمى «الماليك»، لكن مع الأمر الشديد المؤكّد على المحافظة على إنسانيتها وكرامتها البشرية وإعفائها من كثير من المطالب المجتمعية، والواجبات الفردية.

إنّ الشريعة الإسلامية نظّمت العلاقة فيها بين طبقة الرقيق وسائر المجتمع تنظيهاً ينظرُ إلى تكليفِ «طبقة الرقيق» بتكاليف دينية ودنيوية؛ في مقابل إعفائها من الكثير من التكاليف الدينية والدنيوية أيضاً.

فكما لا تصح من المملوك أشياء كثيرة \_ بسبب رقّه \_ تسقط عنه أمورٌ وأوامرُ عديدة جداً بالسبب نفسِه، فهو \_ بمجموع ذلك \_ كالحرّ لا يُكلّفُ فوق طاقته لا دينياً ولا دنيوياً.

وإنّ نظرة سريعة على أهمّ التعاليم الإسلامية الصريحة يُثبت ذلك لدى المقسطين بها لا يدع مجالاً للشك، ولا يُبقي فيهم مكاناً لارتياب.

من تلك التعاليم - في عُجالة - قولُ الله تعالى آمراً الإحسان إلى المملوك: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ - شَيْئاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنا وَبِذِى اللّهُ رَبّى وَالْيَسَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى اللّهُ رَبّى وَالْجَادِ الْجُنبِ وَالصّاحِدِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ فَي اللّهُ رَبّى وَالْجَادِ الْجُنبِ وَالصّاحِدِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاءِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَن كُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

وكما أخرج البخاريُّ ومسلمٌ عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذرِّ ـ رضي الله عنه ـ وعليه حُلِّةٌ، وعلى غلامه حلّةٌ، فسألتُه عن ذلك؟ فقال: إني سابَبتُ رجلاً، فعيرته بأمه، فقال لي النبي ﷺ: «يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية! إخوانُكم خَوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليُطعمُه عما يأكل، وليُلبسُه عما يلبسُ، ولا تُكلفوهم ما يغلبُهم، فإن كلّفتُموهم فأعينُوهم "(۱).

<sup>(</sup>١) الخوَلُ: الحٰدَم.

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الإيهان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، (٣٠).

وتضييقُ الإسلام باب الاسترقاقَ في أسرى الحرب من غير المسلمين-بعد تحريم استرقاق الحرّ وتوسيعُه أبوابِ إعتاق الرّقاب وترغيبُه في ذلك؛ بجعله من أعظم القُرُبات؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَا أَقَنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ \* وَمَا آذَرَ لَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ \* فَلَا أَقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ \* وَمَا آذَرَ لَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ \*

وفيه قول النبي ﷺ: «من أعتق رقبةً مسلمة أعتقَ اللهُ بكلّ عضو منه عضواً منه من النار، حتى فرجه بفرجه» (١٠).

بل جعل العتق أحد مصارف الزكاة الثهانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَالِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّيقَابِ وَٱلْمَا اللّهِ وَٱبْنِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللّهِ وَٱبْنِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النوبة: ٦٠].

وجعلَ الإعتاق من الكفّارات على كثيرٍ من الذنوب والمخالفات؛ كالإيهان والقتل الخطأ والظهار وأعمال الحج وغير ذلك.

وقرَّرَ ترتيب ثوابِ خاصِّ للعبد\_قد يكون مضاعفاً \_ كما صحّ عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجرُه مرّتين»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الأيهان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، (١٦٦١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب كفارات الأيهان، باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩] وأي الرقاب أزكى، (٦٧١٥). وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب العتق، باب فضل العتق، (١٥٠٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح =

وفتَحَ باب المكاتبة للعبد ليشتري نفسه من سيّده، والأمر بذلك في صريح القرآن العزيز بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مَا لَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مَا فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللّهِ ٱلّذِي ءَاتَ نَكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

في جملة نصوصٍ أُخرى كثيرة، ظاهرةٍ باهرة، تبيّن ـ بكِل جلاءٍ لذوي الإنصاف ـ أنْ لا مَغمَزَ على شريعةِ الإسلام في مجموعٍ ما اشترعته من تعاليمَ وأحكام تتعلق بطبقة الماليك في المجتمع المسلم الملتزم بدينِه.

\* \* \*

سيده، (٢٥٤٦). وأخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الأيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، (١٦٦٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها.

#### منهج التحقيق

١ مقابلةُ نسخ الرسالة الأربع للخروج بالنصّ الأوفى الأصحّ، وإثباتُ ما كان هامّاً من فروق النسخ في حواشٍ.

٧ - تحريرُ النصّ وضبطُهُ وترقيمُه، وتصحيحُ أخطائه.

٣- إثباتُ عناوينَ تُفرِّعُ هذه الرسالة - قدرَ الإمكان - بحسب كُتب الفقه وأبوابه؛ تسهيلاً لتصَوُّر مُطالعِها.

٤ تخريجُ كلِّ من الأحكام الفقهية التي يذكرُها المؤلفُ \_ رحمه الله \_ من مصدرَين شافعيَّين على الأقل.

٥ - التعليق المقتضب عند ما يظهر لي لزومُ التعليق عليه.

٦- التعريفُ الموجز بمن تمسُّ الحاجة إلى ترجمتهم من الأعلامِ الواردِ
 ذكرُهُم

٧- التقديمُ لتحقيق الرسالة بمقدّمة تضُمُّ:

- مدخلاً إلى هذه الرسالة.
  - وتبيان منهج تحقيقها.
- وتعريفاً بنسخها المخطوطة ووصفها.

\* \* \*

### التعريف بالنسخ الخطيّة ووصفها

## أولاً: النسخة الأصل (ص):

مصدر النسخة: مجموعة أحمد الثالث في متحف «طوب كابي سراي». وعدد أوراقها: ٩ أسطر.

وهي مكتوبةٌ بخطِّ مشرقي نسخيّ واضحٍ، وقد كُتبَتِ العناوين وفواصل الجمل بمدادٍ أحمر.

الرسالة مجتَزَأةٌ من مخطوط «مجموع رسائل» برقم (٦٦١)، وتشغل الورقاتِ (٩٦) حتى (١٠٤) أ).

الناسخ: محمد الكراديسي.

تاريخ النسخ: (خامس عشر شهر شعبان المبارك عام ٨٥٣هـ).

عنوان الرسالة: «الجوهر الفرد فيها يخالف فيه الحر العبد».

نسبة الرسالة: تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة صالح بن عمر البلقيني، متع الله المسلمين ببقائه».

تمتاز هذه النسخة بأنها مقروءة على مُصنِّفها، ومقابلة على نُسخة بخطِّه، وقد أثبتَ المصنِّفُ بنفسِهِ ذلكَ بأنْ كتبَ \_ بخطِّ يدِه \_ في آخر الرسالة:

«الحمد لله، بلغ سيدي الجناب النجمُ يحيى ابنُ حجّي ـ نفع الله به ـ مقابلةَ هذا التصنيف عليَّ في مجلسِ واحد، وهو الرابعُ والعشرون من ذي الحجة

الحرام سنة ثلاث وخمسين وثمان مئة. وكتبه الفقير إلى عفو ربِّه صالحُ بن عمر البُلقيني الشافعي، رأف الله تعالى به، آمين».

والنجم ابنُ حجّي فقيه عالم جليلٌ من تلامذة البلقيني، وقد كتَبَ عبارةَ تملُّكه على صفحة العنوان: «نوبة فقير عفو الله تعالى يحيى بن محمد بن عمر بن حجّي عفا الله [عنهم] أجمعين»(١).

### ثانياً: النسخة (ب):

مصدر النسخة: المكتبة البريطانية \_ قسم المجموعات الشرقية والمكتبة الهندية.

وعدد أوراقها: ٣ ورقات، عدد أسطر الورقة: ١٧ سطراً.

وهي مكتوبةٌ بخطِّ مشرقي نسخيّ واضحٍ.

الرسالة مجتزَأةٌ من مخطوطٍ «مجموع رسائل» رقمه برقم (٢٩٧٦٧)، وتشغل الورقاتِ: (١) حتى أوائل (٤/ أ).

الناسخ: عثمان بن يوسف بن عثمان بن خليل الحموي الشافعي. تاريخ النسخ: (الأربعاء رابع عشر ذي الحجة الحرام سنة ٨٧١هـ).

<sup>(</sup>١) ترجم له الحافظ السخاوي ترجمة حافلة في «الضوء اللامع»، وأفادَ بأنّه: يحيى بن محمد بن عمر بن حجي، النجم، أبو زكريا، السعدي الحسباني الأصل، الدمشقي، ثم القاهري، الشافعي، سبط الكمال ابن البارزي، يُعرف كسَلَفِهِ أبيه وجده بابن حجي.

تفقه بالعلم البلقيني، ثم بالمناوي والمحلي، وغيرهما، مات سنة (٨٨٨ هـ) وصلي عليه بجامع الأزهر في محفل كبير جداً، وكثر الثناء عليه.

يُنظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (١٠: ٢٥٢ -٢٥٤).

عنوان الرسالة: «كتاب فيه الجوهر الفرد فيها يخالف فيه الحر العبد، والقول المقبول فيها يُدعى فيه بالمجهول».

نسبة الرسالة: «تصنيف شيخ الإسلام قاضي القضاة علم الدين بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي، رحمه الله تعالى آمين».

على صفحة العنوان تملكُ نصه: «في نوبة الفقير السيد عبد الغني القادري». ثالثاً: النسخة (ل):

مصدر النسخة: مكتبة برلين.

وعدد أوراقها: ورقتان، نص الرسالة منها ثلاث صفحات، عدد أسطر الورقة: ٢٣ سطراً.

وهي مكتوبةٌ بخطِّ مشرقي نسخيّ واضحٍ، وقد كُتبَت العناوينُ بمدادٍ أحمر. الرسالة مجتزَاةٌ من مخطوطٍ «مجموع رسائل» برقم (14 XX)، وتشغل الرسالةُ الصفحات: (١٥٣) حتى (١٥٥).

الناسخ: محمد أبو البقاء بدر الدين بن محمد بن أبي السعود أمين الدين بن عبد الباسط الوفائي الشافعي.

تاريخ النسخ: (ثالث عشرين من شوال سنة ٩٠٨هـ).

#### رابعاً: النسخة (ق):

مصدر النسخة: المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية.

وعدد أوراقها: ٤ ورقات، عدد أسطر الورقة: ١٧ سطراً.

وهي مكتوبةٌ بخطِّ مشرقي نسخيّ واضحٍ، وقد كُتبَت العناوينُ بمدادٍ أحمر.

الرسالة مجتزَأةٌ من من مخطوطٍ «مجموع رسائل» برقم (٤٧١٩)، وتشغل الورقاتِ (٩) حتى (١٢). وهي خلوٌ من اسم ناسخ للأسف.

تاريخ النسخ: أواخر القرن التاسع تقديراً.

عنوان الرسالة: « الجوهر الفَرد فيها يخالفُ فيه الحرُّ العبد»

نسبة الرسالة: «للشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام والمسلمين، أبي التقى صالح علم الدين ابن شيخ الإسلام والمسلمين، أبي حفص عمر سراج الدين البلقيني الشافعي، أبقاه الله تعالى».

\* \* \*

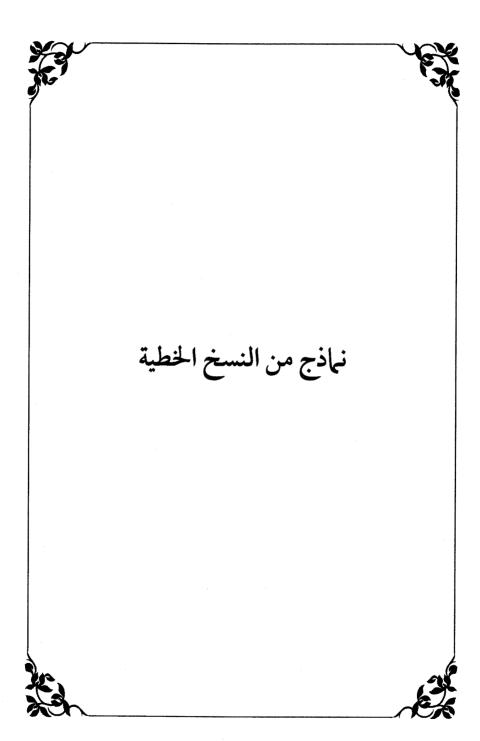



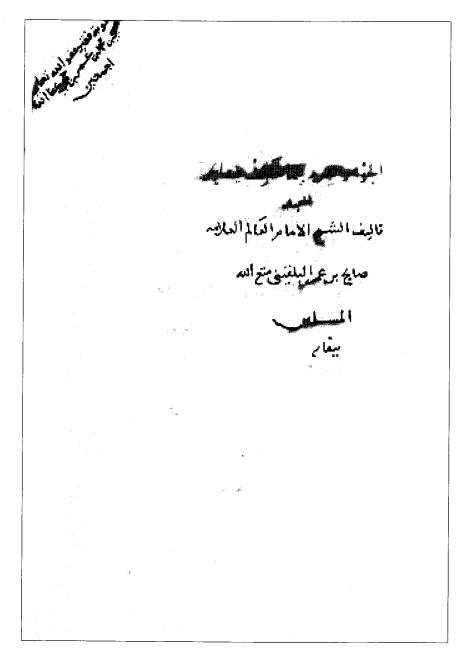

صفحة الغلاف من النسخة (ص)

S. State

ه تَعَلَىٰ الْاَجِعَ وَلِلْمِسْنَنَهُ احَدِمِ لِلمِسْفِينِ وَاللَّهُ اعْلِمِ السَّوَاءُ وتم الكاب كالمشوّعو ته ومُسْرَبُوفِيقَ هَاكَتِهُ العِلدَ ٥ ١٤ العافة يَرَ الحالِمَة تعالى ثُهِدُ الكِدارد لينيِّ عَامِيدٌ العِنْهُ عَلَىٰ لَكُ ٩٠ ء ومَعْدُلِما عَلِيْدِيدِ هِ سِيِّدِهِ مَا عُهَدُ وَالدَّوْصَبِّ هِ وَا موسنشلاخا مترعشرشه شبكان الباركاكام ٧ نارَكَ وْمُسْيِينِ تَمَا قُهُ وَاجَلُ بِلَقَهُ ، وَمَن وَصَلِي لَلاَّ عَلَى سَيْدُما ، ٤ مُحَدُو الدوسية وَمُ 16016



صفحة الغلاف من النسخة (ب)

المواله الذي ميز مير الحصوار والعبيد، واقت الشفرو إذبي السعيد وهرسحانه تنبعل ايربد احل بجوامع العمدواشكره على فسله المؤيد واشهد أن لااله الاالله وحل لاشر مك له دواكما سوالت ويدواشها الرباعال والعاديو وعده وروله المصوص العول الدرد صواحه على والما به اولالاي الدشيد وعلين تبعمم وتايدتم احترالا بيد أما بعب فهاة كراسدوها نسنة مزالمسا بالتي غالف وبها العدالاحراز اذكرها عايرتب ابواب الفقر لبتهل علافتها عاالنظا روسمنيها المعدهم الفردفيم يحالف فبمالح العبد واحد اسال التوفيق لمبالك العقس بالوا والدانستعان وعليه التكلان أداا جمع والحدرصفا تالايمة واجتمع مع اللحرالذي اجتمعت فيومفات الايمة فان الادليقديم اعرطيه وبكرن الحواو أيندما تامة العالاة وانع الدوروا باسدالعدم وحبود كويلاكراهد والانا لماجزم بعابن خبران الكراءة وكله لأعير صلاة الجعدة فآنتم بمالعدد المتعيالجحه لانهآ لانج بعلوه ولانتحقد نعوالكن تصح سنه وان تماجوا بغيره محت الجهد على المعدد وعلى قولن الالحداد بخسط المعد

النسدانياه في في وكليع من ولا يتعيران يكون العيوسة ا حطاولا تاضيا ولايمع عَقْدولاتذبيره ولاكنابت ولاأستباءه ما إوا محدس فروع العيالى عالف فيها الحرعل هذا التربيب واس السالمنهل والنسيروالتقرب بقضله القرب اندحم دمجيلا بسيس فالهدالجر الرحم وهرحتر وبع الوكدل أعدس الذي سي لناا لمعلوم س ألحربول ومبوالقول الصماع سل المعلو وغرنا مفسله وكرمه فكلمنا بدلك مشمول احله حلص سيب النوع علاعدا إلدين مصوك والشكره على نبيلالارب وبلوغ الماهوك وأسَّلدانه الداله ايدوحده له شويكُ له شُها ده عُلَصَ عَمُ لِللبالة • وبربه شعول واشهدان سيفاعلاعده ورسوله اسرف يرول صاله عليدوعل الدواميا بدالذي عنصوا عبل الهوالموصوك وعلى تعيم باحت ن أنع الوصول الم العدر وهذه كراسة تشتر لعميس بالدعج فيها بالمحمول اذكرها مرتبةعه تزنيب امواب القفدا لمنقول وسهبتها الفول المفبول فبابدع منيما لمعجول والعاشالات بنع بها انوماع المترافنقول ألسله الاو والواحد منامنات الذكاه فخ لللد الحصوراصة فذبد عاة لالكاسحا فعثم العامى بعين لمعايرا وم يعتصيم حاله شرعا ورو وأخدها والصورة بحسب

KE, H. A GAN YUNGO

سراسه اليمزاليم قال اليج الهمام المعالم العله مدقا من العضاء في الكلام علم الدين البلغين الت في المجديدة الذي ميز بين الفرص العرار والعبد وافتخالت وادنى السفيدوء عانه مغفل أبرتداحه بحوام الغندا فألكوه عليضكه المتنبيه واستبدان كالعاك الده وصده كاشريج له دواالعطش التكديد وأشقد أن سيدنا كه أعده وكولد للخصص بالفول للديبر صلاب عليرة أروعل له واحيابه اولى الرائ لارشيد وعلرسن بتعمرونا بدلهم التأبيد المأجد مغفه كواسة فئ للغاش المساط الخيخالف فم العبيك اللحرازة كدها على مزيقيب لق بواقب اللغته لسمار مطالعنا على للتطاك وسمبتنا أكبو حدالفردفيا يناه فبه الحدالعيدوالله إسار لتوفيف ئان/ لاولى نفذ برائحه عليه وبكون الحداول منديا مأمذ الصلاة وإن مج اللغذا بالعيدم وحود أنحد ملاكر لعة دلافا لماجؤلة ابن حيران من الكراهة ومعاهزان عبرصلاة الجعه فالمان الجعة فأن تزبه العدد لمربغ الجعية له كالا تخبيع لمبدولا تنعقدبه ولا انفرمنه وارت م العدد مغبره محت الجعظ المانصب وعل حولنا ان المحيد لله يخد على العيد والا تنعند بعلى مسلة ثأبيه يخالف برأآ كروكذهه فحذاقا مة الخصة خسنغ للعدد كالغث وا ﴿ ( الجشِّ مِنَا رَبَّا نِ حَرِوعِهِ دِ وِلِعَبِدِ مِدِنواْعِلِ *الْحَرَجُةِ عَنِياً* لِم سترعت في العلاة عليه ويغلب على العله كوند الترحب من رحه العدف لفات بقدم الحيالامام على لحروكذتك في الدون بقدم الحيالع لفضيلة والمعا المدكون كانتدم في السلاة و لا مجزعل الفيد الزياة لا مدلا على ولا تعلق والا فطره زوحنه ولوملكه السدعدا دفلنا علكة وهو المرجوح

والماء مكذ للصعيداذن بدوكة للالفيهما يعبرادن سيدوله والمتوالة وال لدُلْهِ مَكِن مِلْ فَرِنَالُهِ فِي لِلْجَارَةُ وَلَا يَجْ إَعَارِتُهُ وَإِلَّا إِمْسَعَا رِبَةَ لَا يَعْسِرُ العلالمنتزع وآذا حسب ال نعن سية ووانا ولم دبتعله مدة لمالك احتمالن الفاصر اجمه تلك المعوة وكست العبد الهنذ باليغده إذا إ مكينما دونا له في القارة والاتع معا رصنة بعير اد وولا ما وت ولا والم يق معبر الان والانتج لن تكون ملتزم الحعل نعير مطلق النف ولوقاك يطرلز بدقده ابعي ذكلة ديبار سردم كأن في المعربة واما مع عمر إن شخين الوالدر من الدعمة قال لذالقبي من الأبكوب فباولاً نَعِمَتْ لُورِنْنَهُ سَلَافُ كَا رَجْبِقَ وَلَابِعُ وَصَيَّةِ العَدُولَمَا إِذَا اوْمِي الْمِنْعِلَ بعنيوك تأسبيه فانذبع على الاجودان فتله أوندم كالهبية وتكون الوصبة لسله وكاليم انكون ومساكا ندرسنط الععى الحدية ولايم ابداعه وكالسهرية فبالعشمة لكن مبرمج كه ولفتيج كاحدبينيا وتتمثيه وللأبترو الأزوجيه وج اللامة مع المن العنت ومع إمكاره تذويج الحرة والمامندي وعلى يزوجنه طلقتب ولوكان حرة وأذاطاهر وعادكمة بالصوح كأنفه ما متعلق بوالكما يونيفه إدّ ن سريه يا ناطف وحنت لينراديه

الصفحة الأخيرة من النسخة (ل)

إغبيه وتسوله المغموس بالغذل الشعبج ومسافح منبعه والعماحزا لتاسداما مبل تعالامتدا بالبدتع ومعلله باكرامة خلانا لاحبزم



بعد ذلك كلِّه .... هذا الذي بين يديكَ - أيها القارئ الكريمُ - هو الرسالة اللطيفة المسهاة «الجوهر الفرد فيها يخالف فيه الحرّ العبد» لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني عليه رحماتُ الله.

أضعُهُا تحتَ نظرِ الراغب، وبين يدَي الطالب، ومن أجلِ تقديمِها مخدومة الخدمة اللائقة، شمّرتُ عن ساعد الجدّ، وبذلتُ وافرَ الجهد، فأسهرتُ لله لذلك الليالي، وأضنيتُ فكري وبالي. فإن أصبتُ وأحسنتُ؛ فالفضل لله سبحانه مُبتَداً ومُختتَاً، ومنه التوفيق، وبيده التام والتحقيق.

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصي، ومما جنتُهُ يداي، وأسأل اللهَ على ذلك أن يجودَ بالغفر، ويحبوني بالصفح، وأرجو ممن يطّلِعُ على زلّةٍ أو خطأة أن يتفضَّل بالعذر، ويتكرّم بالنُّصح.

وأماعملي في كتابي هذا، فيصحُّ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم البيساني، إلى العماد الأصبهاني، معتذراً عن كلام استدركه عليه: «إني رأيتُ أنّه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسَن، ولو زِيْدَ هذا لكان يُستحسَن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكان أجل، وهذا من أعظم العبر، ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر»(۱).

# والله أعلَم

وصلَّى اللهُ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعينَ وسلَّم

# على محمد زبنو

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١: ١٨)، و «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي (١: ٧١).

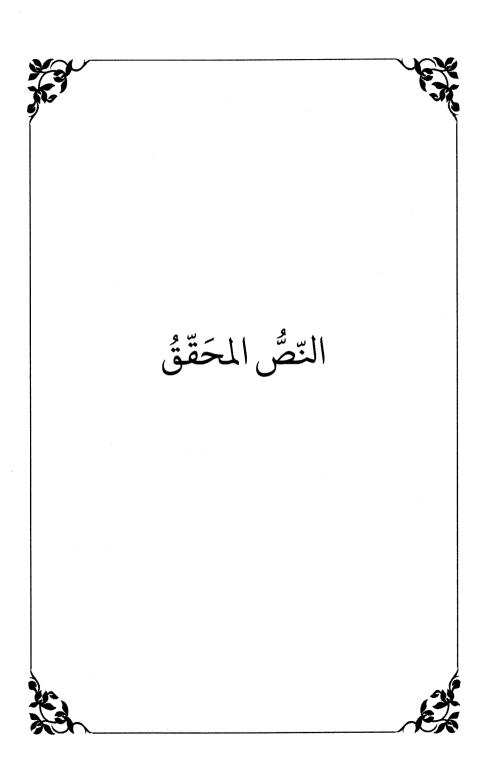



[ص: ۹۶/ب]

[ق: ٩/ب]

[ب: ١/ ب]

[6: ٣٥٢]

/ [خطبة الرسالة]

يني أِللهُ البَّمْزَالِحِيَّمِ

وصلى الله على سيّدنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلّم(١)

قال الشيخُ الإمام، العالِمُ العلّامة، قاضي القُضاة، شيخُ الإسلام علَمُ الدين البُلقيني الشافعيّ(٢):

الحمدُ لله الذي ميّز بين الأحرار والعبيد، وأقصى الشقيَّ وأدنى السعيد، وهو \_ سبحانه \_ يفعلُ ما يريد، أحمدُهُ بجوامع التّحميد، وأشكُرُهُ على فضلِهِ الـمَزيد، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، ذو البَطْش (٣) الشديد، وأشهدُ أنّ سيّدنا محمّداً عليه ورسولُه المخصوص بالقول السديد.

صلى الله وسلَّم عليه (٥) وعلى آلِه وأصحابِه أولي الرأي الرَّشيد، وعلى مَن تَبِعَهُم وتأيَّد بهم أحسنَ التأييد. / أما بعد:

[ص: ۹۷/أ]

<sup>(</sup>١) الصلاة على النبي ﷺ ليست في (ص) ولا (ب).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال الشيخ الإمام» إلى هنا زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «البأس».

<sup>(</sup>٤) «ﷺ» زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ل): ﴿ عَلَيْهُ ﴾، وليس في (ب): «وسلَّم».

فهذه كُرّاسةٌ فيها نُبذةٌ من المسائل التي يُخالف فيها العبيدُ(١) الأحرار، أذكُرُها(٢) على النُّظّار، وسمّيتُها (الحُوهرُ الفَرد فيها يُخالفُ فيه الحرّ العبد».

والله أسألُ التوفيق، لِمَسالكِ<sup>(٣)</sup> التّحقيق، فأقول \_ وبالله المستعان، وعليه التُّكلان\_:

<sup>(</sup>١) في (ب): «العبد».

<sup>(</sup>۲) في (ل): «ذكرها».

<sup>(</sup>٣) في (ق) و (ل): «لمسلك».

#### [كتاب الصلاة]

#### [باب إمامة الصلاة]

إذا اجتمعَت في العبدِ صفاتُ الأئمّة، واجتمعَ مع الحُرِّ الذي اجتمَعَت فيه صفاتُ الأئمّة، واجتمعَ مع الحُرِّ الذي اجتمَعَت فيه صفاتُ الأئمة؛ فإن الأولى تقديمُ الحرِّ عليه، ويكون الحرُّ أولى منه بإمامة (١) الصلاة، وإن صحّ الاقتداءُ / بالعبد (٢) مع وجود الحرّ بلا كراهة، خلافاً لِلها [ص: ٩٧/ب] جزمَ به / ابنُ خيران من الكراهة (٣).

#### [باب صلاة الجمعة]

ومحلَّ هذا في غير صلاة الجمعة، فأمّا في الجمعة (٤): فإن تمّ به العددُ لم تصحّ الجمعة؛ لأنها لا تجبُ عليه، ولا تنعقِدُ به، ولكن تصحّ منه، وإن تمّ العددُ بغيره صحّت الجمعةُ على المذهب.

<sup>(</sup>١) في (ب): «بإقامة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الاقتداء بإمامة العبد».

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (٣: ٤٧)، «فتح العزيز بشرح الوجيز» \_ أو «الشرح الكبير» \_ للرافعي (٢: ١٦٥).

والقائل بالكراهة هو الإمام، شيخ الشافعية، أبو على الحسين بن صالح بن خيران البغدادي، أحد أركان المذهب، كان إماماً زاهداً ورعاً، تقيّاً نقيّاً متقشفاً، من كبار الأئمة ببغداد، طُلب إلى القضاء فامتنع، له «اللطيف»، (ت٣٢٦هـ).

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥: ٥٨)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣: ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب): «فأما في الجمعة».

وعلى قولنا: «إن الجمعة لا تجبُ على العبد / ولا تنعقدُ به»، فهي مسألةٌ ثانية يخالفُ فيها الحرّ، وكذلك في إقامة الجمعة، حيث تمّ العددُ به، كما تقدّم (١).

### [باب صلاة الجنازة]

[اب: ۲/۱ً]

[ص: ۹۸/أ]

وإذا اجتمع جنازتان: حرُّ وعبدٌ، والعبدُ يَربو على الحرِّ بخِصالٍ تُرغِّبُ (٢) / في الصّلاة عليه، ويغلُبُ على الظنّ كونُه أقربَ من رحمة الله تعالى؛ فإنه يُقدَّم إلى الإمام على الحرّ (٣).

### [باب الدفن]

وكذلك في الدّفن يُقدَّم (٤) إلى القِبلة؛ لفضيلته بالخصال المذكورة، كما تقدّم في الصلاة (٥).

<sup>(</sup>۱) «به» ليست في (ل) وفي (ص) و (ب): «لِمَا تقدم».

يُنظر: العزيز «شرح الوجيز» للرافعي (٢: ٢٥٥-٢٥٦)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (٢: ١٠).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «شرُعت».

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٣: ٥٠).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب): «يقدم».

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمر اني (٩٨:٣)، «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (٢: ٤٥٥).

٤٨٥ \_\_\_\_\_

#### [كتاب الزكاة]

ولا تجب على العبدِ الزكاة؛ لأنه لا يملِكُ، ولا بتمليكِ سيّدِه له (١)؛ على الجديد (٢). ولا يكونُ العبدُ خارصاً (٣).

ولا يجبُ على العبد فطرةُ نفسِهِ ولا فطرةُ زوجته (٤).

ولو ملَّكِه السيِّدُ عبداً (٥) \_ وقُلنا: يملِكُ، وهو المرجوح \_ / سقطَت [ل:١٥٤] فطرتُه عن سيدِه؛ لزوال ملكِه، ولا يجب على المتملُّك / لضَعف مُلكه (٢). [ص:٩٨/ب: ولا يأخذ العبدُ من الزكاة؛ على الأصحّ (٧).

على خلافٍ في المسألة لدى الشافعية، والأصح عدم الجواز؛ يُنظر: «المجموع» (٥: ٤٨٠)، «العزيز شرح الوجيز» (٣: ٨٠).

والخرصُ: تقدير ما على الشجر من ثمرَةٍ لأجل حساب زكاته.

<sup>(</sup>١) في (ل): «و لا يتملك»، وليس في (ب): «له».

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٣: ١٥٤)، «روضة الطالبين» للنووي (٢: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) المسألة ليست في (ب)، و «العبد» زيادة من (ص).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (١: ٣٠١)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لحفيد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (١: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب): «عبداً».

<sup>(</sup>٦) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٣: ٣٥٨)، «المجموع شرح المهذب» (٦: ١٠٨). وفي أيمن هامش الصفحة الأعلى في (ل) بخط مقلوب حاشية نصُّها: «قال المصنف رحمه الله: وبلغني زبدة المسألة». لم أدرِ ما مراده بها بالضبط، والله أعلم!

<sup>(</sup>٧) يُنظر: «الإقناع» للماوردي (ص ٧٧)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٣: ٤٤٥).

# [كتاب الصّوم]

ولا ينبُتُ به هلالُ رمضانَ؛ في الأصحّ (١).

وإذا أفسدَ صومَ يومٍ من رمضانَ بجماعٍ تامٍّ - أثم به لأجل الصوم - كفَّر بالصوم خاصّة (٢).

#### [باب الاعتكاف]

[ق: ۱۰/ب]

وإذا اعتكفَ بغير إذنِ سيده (٣)، جاز للسيدِ إخراجُه (١٠).

وإذا نذرَ الاعتكافَ / بغَير إذنِ سيدِهِ، فللسيدِ منعُه من الشُّروع فيه (٥).

وإن نذَر بإذنه (٦) نُظِرَ: إن تعلّق بزمانٍ معيَّنٍ، فللعبد الشروعُ فيه بغَير إذنِ السيد، وإلا لم يَشرَعْ بغَير إذن (٧).

يُنظر: «مختصر المزني» ملحَقاً بـ«الأم» (٨: ٢٠١)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٤: ٣٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٤: ١٣)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٢: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) وتعليل ذلك أنه عاجز عن العتق بسبب عدم الملك.

<sup>(</sup>٣) في (ق) و (ل): «السيد».

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص ٦٨)، «المجموع شرح المهذب» للنووي (٦٢). (٢: ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (٢: ٣٩٦)، «العزيز شرح الوجيز» (٣: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ل): «فللسيد منعه» إلى هنا.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٣: ٥٠٦)، «المجموع» (٦: ٤٧٨).

# [كتاب الحج]

### [وجوب الحج]

ولا يجبُ على العبدِ الحجّ (١).

#### [الإحرام]

وإذا أحرَمَ بغير / إذن سيده (٢) جاز للسيد تحليلُه على المذهب، وبه قطَعَ [ص:٩٩/أ] الجمهور (٣).

ولو أذن له السيدُ في الإحرام، فلَهُ الرجوعُ قبلَه، فإن رجَع السيدُ ولم يعلَم العبدُ، فأحرَم، فللسيّد تحليلُه على الأصحّ.

ولو أذنَ له في العُمرة، فأحرمَ بالحجّ، فلَه تحليلُه (٤)، ولو كان بالعكس، لم يكُن له تحليلُه؛ على الأصحّ.

ولو أذن له في التمتُّع، فله مَنعُه منَ الحجّ بعد تحلُّله من العُمرة، / وليس [ب: ٢/ب] له تحليلُه عن العمرة \_ ولا عن الحجّ \_ بعد الشُّروع، ولو أذِنَ في الحجّ \_ أو التمتُّع \_ فقَرَنَ، لم يجُز له تحليلُه.

<sup>(</sup>١) يُنظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢: ١٢٠)، «اللباب» لابن المحاملي (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «السيد».

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «مختصر المزني» ملحَقاً بـ «الأم» (٨: ١٦٧)، «المجموع شرح المهذب» (٧: ٤٣).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب): «على الأصح» إلى هنا.

ولو أذنَ له (١) أن يُحرِمَ / في ذي القَعدة، فأحرَمَ في شوال، فلَهُ تحليلُه قبل دخول ذي القعدة، لا بعد دخوله (٢).

### [كفارة إفساد الحج]

[ص: ۹۹/ب]

وإذا أفسَدَ العبدُ الحجّة (٣) بالجِماع لَزِمَهُ القضاءُ.

وهل يجزيه القضاءُ في الرّقّ؟ قولان، كالصبيّ، أظهرُهما: نعَم؛ اعتباراً بالأداء (٤٠).

فإن قُلنا: يُجزئ؛ لم يلزَمِ السيدَ أن يأذنَ له فيه، ولو كان إحرامُه الأولُ بإذنه، على الأصحّ، وكذا بغَير إذنِه (٥).

# [باب فِدى محظورات الإحرام]

وكلَّ دم لزِمَهُ بفعلِ محظورٍ \_ كاللَّباس أو الصيدِ<sup>(١)</sup> أو بالفَوات \_ لم يلزَمِ السيدَ بحالٍ، سواءٌ أحرمَ بإذنه، أم بغَيره (٧).

<sup>(</sup>١) «له»: زيادة من (ق).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٤: ٢٥٢)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٤: ٢٣)، «الشرح الكبير» للرافعي (٣: ٥٢٩-٥٣٠)، «روضة الطالبين» (٣: ١٧٦)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (١: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الحج».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «بالأذا».

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (١: ٣٩٤)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (٤: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ل) «وكل دم»، وفيها: «كالصيد أو بالفوات»، وفي (ص) و(ب): «كاللباس والصيد أو بالفوات».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «أو بغير إذنه».

الجوهر الفرد \_\_\_\_\_\_\_ ١٨٩

[ق: ۱۱/أ]

/ وإذا تحلّل / ففرضُه الصوم.

وللسيّد منعُه في حال الرقّ إن كان أحرَم بغَير إذنه، وكذا بإذنِه على [صنالاً] الأصحّ؛ لأنه لم يأذَن له في مُوجِبه (١).

# [باب الأضحية]

ولا يجوزُ للعبد التضحيةُ على المشهور(٢).

#### [باب النذر]

ولا يصحُّ نذرُ العبد بغَيرِ إذن السيد، كما تقدّم في الاعتكاف (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٤: ٢٥٣)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٣: ١٧٦ - ١٧٨)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (١: ٥٢٦)، «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٢: ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٨: ٢٠٣)، «الحاوي الكبير» (١٥: ١٢١)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٣: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) شرط الناذر: الإسلام، والاختيار، ونفوذ التصرف فيها ينذره. يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٣: ٢٩٣)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (١: ٥٧٥)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢: ٧٠٧).

# [كتاب البيوع والمعاملات]

ولا يصحُّ بيعُه ولا شراؤه بغَير إذن سيدِه (١).

[U: ٥٥٥] وأما شراؤه نفسَهُ، فهو عقدُ عَتاقةٍ (٢)، وأيضاً فبيعُ السيدِ له نفسَهُ / أبلغُ مِن إذنِه لهُ (٣) في الشرّاء.

ولا يصحُّ سلَمُه (١)، ولا قَرْضه (٥)، ولا رَهْنُه ولا ارتِهانُه (٦)؛ كلُّ ذلك بغير إذن سيّده.

<sup>(</sup>۱) ويُسمّيه الفقهاء: «العبد المأذون له في التجارة»، قال ابن الملقّن في «التذكرة في الفقه الشافعي» (ص ٦٦): العبد المأذون تصرُّ فه صحيحٌ على حسب ما أُذن له مع مراعاة النظر والاحتياط. ويُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (٢: ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُقال: عَتَقَ العبدُ يَعتِقُ عِتْقاً وعَتْقاً وعَتاقاً وعَتاقةً، فهُو عَتِيقٌ وعاتقٌ، وجمعُه: عتقاء. يُنظر: «لسان العرب» (عتق) (١٠: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل): «له».

<sup>(</sup>٤) قال الشيرازي في «المهذب» (٢: ٧١): ولا يصلح السَّلَم إلا من مُطلَق التصرُّف في المال. وقال العمراني في «البيان» (٥: ٣٩٤): ولا يصحُّ السَّلَم إلاَّ ممن يصحُّ منه البيع؛ لأنه بيعٌ في الحقيقة.

<sup>(</sup>٥) قال الرافعي في «الشرح الكبير» (٤: ٤٣٠): لا يصح الإقراض إلا من جائز التصرف، ويعتبر فيه أهلية التبرع؛ لأن القرض تبرُّعٌ، أو فيه شائبةُ التبرُّع.

ويُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (٥: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) قال الشيرازي في «المهذب» (٢: ٨٦): ولا يصحُّ الرهن إلا من جائز التصرف في المال؛ لأنه عقد على المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع.

ويُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٤: ٧٤٧)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني (٢: ٢٩٨).

[ص: ۱۰۰/ب

وكذلك / لا يصحُّ صُلحُه بغير إذن سيّدُه(١).

ولا حوالتُه(٢)، ولا الحوالةُ عليه حيثُ لم يأذَنْ سيدُه(٣).

ولا يصحُّ ضمانُه بغَير إذن سيِّدِه(٤).

ولا يصحُّ شركتُه، ولا وكالتُه، بغير إذن سيدِه، في غَير قبول النكاح (°). ولا يصحُّ إقرارُه في الأموال، إذا لم يكُن مأذوناً له في التّجارة (٢).

- (١) يُنظر: قال النووي في «روضة الطالبين» (٤: ١٩٣) عن الصلح: فسرّه الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومةُ المتخاصمين. ا.هـ.
- وتُشترَطُ له أهلية التصرُّف في المال؛ كالبيع؛ يُنظر: «الحاوي الكبير» (١٠: ٤٧١)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٦: ٤٥٢).
  - (۲) ليس في (ب): «ولا حوالته».
  - (٣) لأنَّه يُشتَرط في المُحيل والمُحال عليه أهلية التبرع كسائر المعاوضات.

يُنظر: «تحفة المحتاج» (٥: ٢٢٨)، «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» ـ ملحقاً به ـ يُنظر: (٤: ٢٢٣).

- (٤) ضمانُ العبد غيرِ المأذون له في التجارة دَيناً لغير سيده، بغير إذن سيده لا يصح، وقيل: يصحّ، ويصحّ بإذنه.
- وأما إن ضمن المأذونُ له في التجارة لسيده بغَير إذنه، فلا يصحّ منه الضمان إذا كان يريد الأداء من مال التجارة؛ وإن ضمن له مطلقاً، ففيه الوجهان في العبد غير المأذون.
- يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٧: ١٥)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٤: ٢٤٣-٢٤٣).
- (٥) شرط الشريكين أهلية التوكيل والتوكّل.
   ويُنظر: «الحاوي الكبير» (٦: ٥٠٥)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٦: ٤٠٣)،
   «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٢: ٢٥٣)
- (٦) يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٧: ٢٨٤)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٣٠).

ولا تصحُّ إعارتُه ولا استعارتُه؛ لأنه غيرُ أهلِ للتبرُّع(١).

وإذا حبَسَهُ إنسانٌ عن سيّده عُدواناً ولم يستعمِلهُ مدّةً لمثلها أُجرةٌ؛ لزِمَ الغاصبَ أُجرةُ تلك المدّة (٢).

[ب: ٣/١] وليس / للعبد الأخذُ بالشُّفعة؛ إذا لم يكُن مأذوناً له في التجارة (٣).

[ص: ١٠١/أ] / ولا تصحُّ مقارضتُه بغَير إذن (٤)، ولا مساقاتُه (٥)، ولا إجارته بغير إذن (٦).

ولا يصحُّ أن يكونَ مُلتزم الجُعْل (٧)؛ لأنه غير مُطلَق التصرُّف، ولو قال رجلٌ لزيد: «رُدَّ آبِقي ولك (٨) دينارٌ»، فردَّه عبدُ زيدٍ استحقّ زيد؛ لأنّ يدَ عبدِه يدُه (٩).

ولا يصحُّ وَقَفُه (١٠)، وأما إذا وقف عليه نفسه فلا يصحُّ الوقفُ، وإن

<sup>(</sup>١) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٧: ١١٦)، «الوسيط في المذهب» (٣: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (٢: ٢٠١)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٧: ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٥: ٤٩٢)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٥: ٧٤).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب): «بغير إذن».

يُنظر: «الحاوي الكبير» (٧: ٣٤٩)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٧: ٤٧٨).

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٦: ٥٠-٥١)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»
 (٢: ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: «الوسيط في المذهب» (٣: ١٩٦)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٧: ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «ملتزماً لجعل». والجُعْل: ما يُجْعَلُ للعامل على عمله من المال.

<sup>(</sup>A) في (ل): «أيفى ذلك»!.

<sup>(</sup>٩) في (ل): «ويده».

يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٥: ٢٦٩)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٧: ٠٤٤).

١٠) لا يصحّ الوقفُ من العبد، ولا الوقفُ عليه، ويصحّ أن يكون هو موقوفاً.

أطلق الواقفُ الوقفَ على العبدكان وَقفاً على سيده، فإذا شَرَطنا القَبولَ قَبِلَ بإذن سيده، كالهبة (١)، ولا هِبَتُه (٢).

وأما إذا وُهبَ له، فقَبِلَ بإذن سيكه؛ فإنه يصحُّ، وإن قبل بغير إذن سيده، فإنه يصحِّ قَبولُه على الأصح \_ وتكون الهبة لسيِّدِه (٣).

/ ولا يصحّ التقاطُه بغَير إذن السيّد (٤).

[ق: ۱۱/ب]

#### [باب الميراث]

ولا يَرِثُ ولا يُورَث (٥).

ولا يُرِدُ علينا الكافرُ الذي له أمانٌ، / وجُني عليه جنايةٌ في حالِ حُريّته (٦) [ص:١٠١/ب وأمانه، ثم نقضَ العهدَ واستُرقّ، وحصلت السّرايةُ في حال رقّه؛ فلوَرَثَتِه قدْرُ

ويُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٨: ٤٠٣).

يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥: ٣١٤)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٢: ٤٥٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «أما إذا وقف» إلى هنا زيادة من هامش (ص) صحح عليها، ومن متن (ب)، وفيها: «أما إذا وقف عليه نفسه»، وصوّبتُ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٨: ١١٢)، «مغني المحتاج» (٣: ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١١: ٢٤٣)، «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (٥: ٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل): «وإن قبل بغير إذن سيده» إلى هنا.

يُنظر: «الحاوي الكبير» (٨: ٢٠)، «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (٢: ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «الإقناع» للماوردي (ص ١٢٨)، «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص ١٥١)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (٩: ١٩).

<sup>(</sup>٦) في (ق): «في الحال»، وفي (ب): «حربيته».

الدّيةِ \_ على ما رجّحوه \_ فإنّ أصلَ الوُّجوب كان في حالِ حُرّيته وأمانه(١).

على أنَّ شيخنا الوالدَ\_رضي الله عنه\_قال: إنَّ القياسَ أن يكون مالُه (٢) فيئاً ولا يُصرَفُ لورثته؛ خلافَ ما رجّحوه (٣).

### [باب الوصية]

ولا تصحُّ وصيةُ العبد (٤). وأما إذا أُوصَي له، فقبلَ بغيرِ إذن سيّدِه؛ فإنه يصحُّ على الأصحّ، وإن قَبلَ بإذنه صحّ كالهبة، وتكون الوصيةُ لسيدِه (٥).

ولا يصحُّ أن يكون وصيّاً؛ لأن / مِن شروط (٦) الوصّي الحريّة (٧). ولا يصحُّ إيداعُه (٨).

#### [باب الغنيمة]

[ص: ۱۰۲/أ]

ولا يُسهَم لهُ في الغنيمة، لكنْ يُرضَخُ لَه (٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «حاشية أبي العباس الرملي» على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٣: ١٦)، «مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج» (٤: ٤٥).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل): «ماله».

<sup>(</sup>٣) لم أهتدِ إلى قول السراج البلقيني \_ رحمه الله \_ في أيّ كُتبه هو؟ والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٨: ١٩٠)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٦: ٩٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٦: ٥٠٥)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١١: ٣٤٣)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٣: ٣١).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «شرط».

<sup>(</sup>٧) يُنظر: «الأم» للشافعي (٤: ١٢٦)، «الحاوي الكبير» (٨: ٣٢٨)، «نهاية المطلب» (١١: ٣٥١).

<sup>(</sup>۸) يُنظر: «نهاية المطلب» (١١: ٣٥١)، «روضة الطالبين» (٦: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٩) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٨: ٣٩٩)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١١: ٤٧٨).

الجوهر الفرد \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 180

# [كتاب النكاح]

ولا يصحُّ نكاحُه بغَير إذنِ سيّده (١)، ولا يتزوّجُ إلا زوجتَين (٢). ويتزوَّجُ الأمَةَ مع أمْن العنَت ومع إمكان تزويج الحُرّة (٣)، ولا يتسّرى (٤).

[ب: ۴/ ب]

#### [باب الطلاق]

/ ويملكُ على زوجته طلقتَين، ولو كانت حرّة (٥).

[باب الظهار]

وإذا ظاهَرَ وعاد كفّر بالصوم؛ كما تقدّم(٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥: ٤٤)، «روضة الطالبين» (٧: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥: ٤٤)، «الحاوي الكبير» (٩: ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الأم للإمام الشافعي (٥: ٤٦)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٢: ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) إلا بإذن سيده؛ يُنظر: «مختصر المزني» ملحَقاً بـ «الأم» (٨: ٢٦٨)، «الحاوي الكبير» (٩: ١٦٦)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٥: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ولا يملك على زوجته غير طلقتين».

يُنظر: «الحاوي الكبير (٩: ١٩٤)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٢: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) يريد: ما تقدّم إذا أفسدَ صومَ يوم من رمضانَ بجهاع تامٌّ، وإذا تحلّل من حجه، والسبب أنّه ليس من أهل ملك الرقاب كي يُعتِقَ رقبةً». يُنظَر: «الحاوي الكبير» (١٥: ٣٣٨)، «البيان» للعمراني (١٠: ٣٣٤).

فإنْ جرى ما تتعلّق به الكفّارةُ \_ بغَير إذن سيده \_ بأن حلَفَ وحنَثَ التعلّق به الكفّارة على الفَور، والكفّارة على الفَور، والكفّارة على صدر ١١/١٦ التراخي، بخلافِ (٣) صوم رمضان، فإن شَرعَ / فيه بغَير إذنه كان له تحليلُه.

وإن حلفَ بإذنه وحنَث بغَير إذنِه لم يستقلَّ بالصوم على الأصحّ، وفي عكسِه يستقلُّ (٤) على المذهَب (٥).

#### [باب النفقة]

ونفقةُ زوجته على سيده إذا استخدَمَه نهاراً وتكفَّل بالمهر والنَّفَقة، فإن استخدَمَه \_ وهو أقلُّ الأمرين من أجرة المثل وكمالِ المهر والنَّفقة؛ على الأصحّ (٦).

<sup>(</sup>١) في (ب): «بغير إذن سيده».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «لم يضمن».

<sup>(</sup>٣) كتاب ناسخ (ل) ما تبقى من الرسالة في هامش الصفحة!

<sup>(</sup>٤) ليس في (ق): «يستقل».

<sup>(</sup>٥) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٨: ٣٠٠).

ويُنظر: «مختصر المزني» ملحَقاً بـ«الأم» (٨: ٤٠١)، «الحاوي الكبير» (١٥: ٣٣٩)، «أسنى المطالب» (٣: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) وإلا فإن ذلك في الأصل على العبد إذا كان مكتسباً؛ يُنظر: «الحاوي الكبير (٩: ٧٦)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٩: ٩٦).

# [كتاب الحدود والديات]

ولا يجب القصاصُ(١) على قاتلِه إذا كان القاتلُ حرّاً، لـكنْ عليه القيمةُ لمالكِه (٢)، ويُقتَل العبدُ بالحرّ الكامل والمبعَّض حيث كان القاتلُ/ رقيقاً [ص:١٠٣/أ] كاملاً(٣)، وكذلك القولُ في أطرافه (٤).

ولادية للعبد الكامل، إنها يلزمُ قاتِلَهُ الحرَّ القيمةُ، كما تقدم (٥).

وإذا أمسَكَ حرُّ عَبداً، فقتَلَ العبدَ رجلٌ آخرُ (١٦)، فالمسكُ طريقٌ في الضيان، والقَرارُ على القاتل (٧).

<sup>(</sup>١) ليس في (ل): «القصاص».

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الأم» للإمام الشافعي (٦: ٢٨)، «اللباب» لابن المحاملي (ص ٣٥٥)، «البيان» للعمر اني (١١: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «الحاوى الكبير» (١٢: ١٩)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٦: ٢٠).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل): «القول».

يُنظر: «الأم» (٦: ٥٥)، «الحاوي الكبير» (١٢: ١٧)، «روضة الطالبين» (٩: ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «الأم» (٧: ٣١٨)، «الإقناع» للماوردي (ص ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فقتل العبد رجلًا حراً».

<sup>(</sup>٧) يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٦: ١٦٧)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٩: ١٣٣)

قوله: «فالممسكُ طريقٌ في الضمان»، أي: يصل الضمانُ إلى القاتل عن طريقه. و «القرارُ»: الاسمُ من: قَرّ يَقِرُ الشيء في المكان قَرّاً، وهو بمعنى بمعنى: لزوم الحكم على القاتل.

291

ولا يصحُّ أن يكون إماماً (١).

وحدُّه في الزّنا الجلدُ، سواء (٢) كان بِكْراً أو ثيبًا (٣)، وحدُّه في القَذف أربعون (٤)، وحدُّه في شرُب الخمر عشرون (٥).

<sup>(</sup>۱) يريد الإمامة العظمىٰ وحُكم الأمة. يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۱۰: ۲۲)، «التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقن (ص ۱۲۷).

وقال صاحب «مغني المحتاج» (٥: ١٨٤): ليُكمل ويُهاب، بخلاف من فيه رقُّ، ولأنه مشغولٌ بخدمة غيره.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «إن».

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «مختصر المزني» ملحَقاً بـ«الأم» (٨: ٣٦٨)، «الحاوي الكبير» (١٣: ٢٤٢)، «المهذب» للشيرازي (٣: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «الإقناع» للماوردي (ص ١٦٩)، «التنبيه» (ص ٢٤٣)، « روضة الطالبين» (١٠: ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٣: ٤٢٥)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (١٢: ٢٤٥).

[ص: ۱۰۳]

### [كتاب الجهاد]

وإذا لم يأذَنْ سيدُه في الاستعانة به للجِهاد لم تَجُزِ الاستعانة به حينتَالد (١). ولا تجب الجزية عليه، ولا على سيده بسببه (٢).

# [كتاب الأيهان]

وإذا حلَف وحنَث كفّر / بالصوم، كما تقدّم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «روضة الطالبين» (١٠: ٢٤٠)، «أسنى المطالب» (٤: ١٨٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: «المهذب» (۳: ۳۱۰)، «البيان» (۱۲: ۲۶۸)، «روضة الطالبين» (۱۰: ۳۰۱).

 <sup>(</sup>٣) لأنه لا يملك مالًا للتكفير به. يُنظر: «مختصر المزني» ملحقاً بـ «الأم» (٨: ٤٠١)، و «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٨: ٣٢٤).

ن: ۱۲/ب]

ب: ٤/أ]

# [كتاب القضاء والشهادات]

و لا يصحُّ أن يكون قاضياً (١)، و لا قاسمًا؛ لأنه وكيلٌ / لهم (٢).

قال الرافعيُّ رضي الله عنه (٣): كذا أطلَقوه، وينبغي أن يكونَ في توكيلِ العبد/في القِسمةِ الخلافُ في توكيلِه في البيع. انتهى (٤).

ولا يصحُّ أن يكون العبد شاهداً (٥)، ولا قائفاً (٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «الحاوي الكبير» (١٦: ٥٠)، «روضة الطالبين» (١١: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) قال الهيتمي في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (١٠: ١٩٣-١٩٤): باب القسمة: أُدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها؛ ولأن القاسم كالقاضي على ما يأتي، وهي: تمييز بعض الأنصباء من بعض، وأصلها قبل الإجماع: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَمَةَ ﴾ [النساء:٨] الآية، وقسمتُه ﷺ للغنائم... وشرط منصوبه، أي: الإمام \_ ومثله محكِّمُهم \_ ما تضمنه قوله: ذكر، حرُّ عدل، تُقبَل شهادتُه، ومن لازمه: التكليفُ، والإسلام. ا.هـ. ويُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٠: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) الترضي زيادة من (ق).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «العزيز شرح الوجيز» (١٢: ٧٤٥) و «روضة الطالبين» (١١: ٢٠١).

والرافعي هو شيخ الشافعية، عالم العجم والعرب، إمام الدين، أبو القاسم، عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين، القزويني، من الصالحين المتمكنين، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة، له: «الشرح الكبير» أو «العزيز في شرح الوجيز»، و «المحرر» و «شرح مسند الشافعي»، و «الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة». توفي (١٨٤٣هـ). «سير أعلام النبلاء» (٢٢: ٢٥٧)، «طبقات الشافعية الكبرى» (٨: ٢٨١)

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «الحاوي الكبير» (١٧: ٥٨)، «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٨: ٧٢٧).

<sup>(</sup>٦) وهو القول الراجح، يُنظر: «الوسيط» للغزالي (٧: ٤٥٥)، «روضة الطالبين»(١٠١:١٠١). =

### [كتاب العتق]

ولا يصحُّ عتقُه (١)، ولا تدبيره (٢)، ولا كتابتُه (٣)، ولا استيلادُه (٤). والحمد لله وحدَه (٥).

وفي (ل): «قابضاً»، أي: قابض رهنٍ ومَبيع ونحوِ هما؛ لأنَّها وكالةٌ، ولا تصحّ من العبد إلا المأذون له في التجارة؛ كما تقدّم.

وفي (ب): «قاضياً»، وهي مسألةٌ برأسها؛ ذلك أن من شروط تولية القاضي أن يكون حرّاً. يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (٣: ٣٧٧)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (١١: ٩٤).

- (١) أي: أن يُعتِقَ؛ لأنه لا يملكُ ولا يصحُّ تصرُّفه بنفسه. يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٨: ٣٢٢)، «روضة الطالبين» (١٠٧: ١٠٧).
- (٢) التدبير: تعليق العتق بالموت، كأن يقول السيد لعبده أو أمته: أنت حرُّ ـ أو أنت حرة ـ دُبُرَ موتي، أي: بعد موتي، أو ما شابه ذلك من الألفاظ.
  - قال الشيرازي في «التنبيه» (ص ١٤٥): التدبير: قربةٌ يصحُّ مِن كلِّ مَن يجوز تصرُّفه.
- (٣) المراد: أن يكون مكاتباً لا مُكاتباً. قال الغزالي في «الوسيط» (٧: ١١٥) في أركان المكاتبة: الركن الثالث: السيد المكاتب، وشرطه: أن يكون مالكاً مكلفاً أهلاً للتبرُّع غيرَ دافع بالكتابة حقاً لازماً. ويُنظر: «روضة الطالبين» (١٢: ١٩١-١٩٢).
- (٤) الاستيلادُ لغةً طلب : طلب الولد، وهو علوقُ أمّة بولَدِ حرِّ في مُلك الواطئ، فتصير أمَّ ولد له، ولا يملك بيعَها، ولا هبتها، ولا الوصية بها.
- ولا يصح استيلادُ العبد لأنه عملوكٌ لا مالكٌ لأمَةٍ تُستولَد. يُنظر: «الوسيط في المذهب (٥: ١٩٣).
  - (۵) زيادة من (ل).

# [ختام الرسالة]

فهذا ما تيسّر لنا جمعُه من فروع العبد التي يُخالف فيها الحرّ على هذا الترتيب، وأسأل الله التسهيل والتيسير (١) والتقريب، بفضلِه القريب؛ إنه ص: ١٠٤/أ] قريبٌ مجيب (٢)، والحمد لله رب العالمين/ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم<sup>(۳)</sup>.

قال شيخُ الإسلام(٤٠): وكان الفراغُ من تبييضِها في يوم الجمعة العشرون من ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثمان مئة (٥).

والحمدُ لله وحده، وصلواتُه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل(٦).

<sup>(</sup>١) «التسهيل و» ليس في (ب) و لا (ق).

<sup>(</sup>٢) «القريب» زيادة من (ب)، وفيها: «إنه حميد مجيد»، وبها تنتهي الرسالة فيها. وهذه الفقرة كلُّها ليست في (ل).

<sup>(</sup>٣) قوله: «والحمدُ لله رب العالمين» إلى هنا ليس في غير (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «قال المؤلف».

<sup>(</sup>٥) هذا التأريخ ليس في (ص) و لا (ب).

<sup>(</sup>٦) قوله: «والحمدُ لله وحده، وصلى الله علىٰ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم، وحسبنا الله ونعم الوكيل» زيادة من (ص) و(ق)، وفيها: «وصلى الله».

وفي هامش (ص) بجانب الحسبلة: «بلغ مقابلةً على نسخة بخطّ مصنّفه».

وختم ناسخُ (ل) بقوله: «علّقه لنفسه ولمن شاء من بعده محمد بن محمد بن عبد الباسط الوفائي الشافعي، وكان الفراغ من ذلك في يوم الخميس ثالث عشرين من شوال سنة محمد واله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وقد جاء في مطلع الرسالة قبل العنوان في النسخة (ق):

«قال مؤلفُها سيدُنا الشيخ الإمام، العالم العلامة، شيخ الإسلام، قاضي القضاة، علم الدين، أبو التُّقى صالح ابن سيدِنا ومولانا الشيخ الإمام، العالم العلامة، المجتهدِ، سراجِ الدين أبي حفص عمرَ البُلقيني الشافعي، أبقاه الله تعالى:

وكان الفراغُ من جمعها في اليوم المبارك يوم السبت ثالث عشري شهر ربيع الآخر سنة خس وثلاثين وثهان مئة».

قال محققها:

وقد فرغت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها \_ بحمد الله والصلاة على رسوله على و في مدينة عيان الأردنية؛ في الرابع عشرَ من رمضان المبارك ١٤٣٥هـ الموافق الثاني عشرَ من تموز ٢٠١٤م. والحمد لله رب العالمين.



#### المسارد

### مسرد المصادر والمراجع

- «أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي (١٣٠٧هـ).
- أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة \_دمشق: ١٩٧٨م.
- ٢. «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري
   ٩٢٦٥هـ) وعليه:
  - ٣. «حاشية» الشيخ أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الكبير (٩٥٧هـ).
  - تجريد العلامة: محمد أحمد الشورى، دار الكتاب الإسلامي القاهرة.
    - ٤. «الإقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن الماوردي (٥٠٠هـ).
  - حققه وعلق عليه: خضر محمد خضر، دار إحسان\_طهران: ١٤٢٠هـ.
  - ٥. «الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع» للخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ)، وعليه:
- ٦. «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» وهو حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (١٢٢١ هـ).
  - دار الكتب العلمية\_بيروت. ط1: ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.
    - ٧. «الأم» للإمام الشافعي (٢٠٤هـ).
    - دار المعرفة\_بيروت: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- ٨. «البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين العمراني الشافعي (٥٥٥هـ).
   اعتنى به: قاسم محمد النوري. دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت. ط١:
   ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

٩. «التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقّن (٤٠٨هـ).

تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسهاعيل، دار الكتب العلمية \_بيروت، ط1: ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦ م.

٠١. «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (٤٧٦هـ).

إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، عالم الكتب بيروت.

١١. «الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» لأبي الحسن الماوردي (٠٠٠هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ على محمد معوض، و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسهاعيل، و أ. د. عبد الفتاح أبو سنة. دار الكتب العلمية ـ بيروت. ط1: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.

١٢. «الذيل على رفع الإصر» للحافظ عبد الرحمن السخاوي (٩٠٢هـ).

تحقيق: د. جودة هلال و أ. محمد محمود صبح، مراجعة: أ. على البجاوي.

18. «العزيز شرح الوجيز» أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني (٦٢٣ هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط١: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

١٤. «اللباب» لابن المحاملي (١٥هـ).

تحقيق: د. عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخاري\_المدينة المنورة، ط١٤١٦ هـ.

10. «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (٢٧٦هـ).

إدارة الطباعة المنيرية، طبعة مصورة أعادت نشرها دار الفكر ـ بيروت.

١٦. "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (٧٧٠هـ).

المكتبة العلمية \_ بيروت. (د. ت).

١٧. «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (٤٧٦هـ).

ضبطه وصححه ووضع حواشيه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية \_ بيروت، ط1: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م. ١٨. «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (٩٧٤هـ)، وعليه:

١٩. «حاشية» للشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني المكي (١٣٠١هـ) و «حاشية»
 لابن قاسم العبادي (٩٩٢هـ).

روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد: ١٣٥٧ هـ/ ١٩٣٨ م، طبعة مصورة أعادت نشرها دار إحياء التراث العربي بيروت.

· ٢. «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (٦٧٦هـ).

إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - بيروت. ط٣: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

٢١. «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (٧٤٨هـ).

تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط١: ٥٠٥٠ هـ/ ١٩٨٤م.

۲۲. «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (۷۷۱هـ).

تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) بدون تاريخ.

٢٣. «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (١٠٦٧ هـ)، ويليه:

٢٤. «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»،

٢٥. «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» كلاهما لإسماعيل باشا البغدادي
 ١٣٣٩هـ)

طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي-بيروت: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

٢٦. «لسان العرب» لابن منظور الإفريقي (٧١١هـ).

دار صادر بیروت، ط۳: ۱٤۱٤ هـ.

٢٧. «مختصر المزني» ملحَقاً بـ «الأم» للشافعي. يُنظر: «الأمّ».

٢٨. «مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (٩٧٧هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ على محمد معوض، و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيل، دار الكتب العلمية ـ بيروت. ط١: مدم له وقرظه: أ. ٢٠٠٠م.

۲۹. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (١٠٠٤هـ)، وعليه:

٠٣٠. «حاشية» لأبي الضياء الشبراملسي (١٠٨٧هـ)، و «حاشية» بالمغربي الرشيدي (١٠٩٦هـ).

دار الكتب العلمية \_ بروت: ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

٣١. «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني (٤٧٨هـ).

حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الديب.

دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. ط١: ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.

\* \* \*

# مسرد العمل

| الصفحة      | الموضوع                      |
|-------------|------------------------------|
| ٤٥٣         | مقدمة التحقيق                |
| <b>£7.</b>  | منهج التحقيق                 |
| £71         | التعريف بالنسخ الخطية ووصفها |
| <b>£70</b>  | نهاذج من النسخ الخطية        |
| ٤٧٩         | النصّ المحقَّقا              |
| £A1         | [خطبة الرسالة]               |
| ٤٨٣         | [كتاب الصلاة]                |
| ٤٨٣         | [باب إمامة الصلاة]           |
| £AT         | [باب صلاة الجمعة]            |
| £A£         | [باب صلاة الجنازة]           |
| £A£         |                              |
| ٤٨٥         |                              |
| ٤٨٦         | [كتاب الصّوم]                |
| ٤٨٦         | ,                            |
| <b>£</b> AV |                              |
| <b>£</b> AV | •                            |
| £AV         | •                            |

| بفحة  | الص | الموضوع                    |
|-------|-----|----------------------------|
| ٤٨٨   |     | [باب كفارة إفساد الحج]     |
| ٤٨٨   |     | [باب فِدي محظورات الإحرام] |
| ٤٨٩   |     | [باب الأضحية]              |
| ٤٨٩   |     | [باب النذر]                |
| ٤٩٠   |     | [كتاب البيوع والمعاملات]   |
| 294   |     | [باب الميراث]              |
| ٤٩٤   |     | [باب الوصية]               |
| ٤٩٤   |     | [باب الغنيمة]              |
| १९०   |     | [كتاب النكاح]              |
| १९०   |     | [باب الطلاق]               |
| १९०   |     | [باب الظهار]               |
| ٤٩٦   |     | [باب النفقة]               |
| ٤٩٧   |     | [كتاب الحدود والديات]      |
| ٤٩٩   |     | [كتاب الجهاد]              |
| ٤٩٩   |     | [كتاب الإيمان]             |
| ٥.,   |     | [كتاب القضاء والشهادات]    |
| ۱۰۰   |     | [كتاب العتق]               |
| ٥٠٢   |     | [ختام الرسالة]             |
| 0 • 0 |     | المسارد                    |
| 0 • 0 |     | مسرد المصادر والمراجع      |
| ٥٠٩   |     | مسرد العمل                 |



الَّتِى تُخَالِفُ فِيهَا الْكِتَابَةُ الصَّحِيْحَةُ الْتَي تُخَالِفُ فِيهَا الْكِتَابَةُ الصَّحِيْحَةُ الْكَاسِدَة الْخَاسِدَة الْخَاسِدَة

تَأْلِيْفُ الْاَمَامِ عَلَمِ الدِّينَ صَالِح بَن عُمَرَ البُلقِينِيّ الْاَمَامِ عَلَمِ الدِّينَ صَالِح بَن عُمَرَ البُلقِينِيّ ١٩٧-٨٦٨ه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

> <sub>تَخْفِنْقُ</sub> عِلىمُحُكَمَّدزي**ۤنُ**وُ



# مقدمة التحقيق

# بيني إلله التعمز التجيئم

الحمد لله ربِّ العالمين مالكِ رقابِ الخَلْق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حسن الخُلْق والخُلْق، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به واتبع سنته بحكمةٍ ورِفْق، أما بعد.

فهذه رسالةٌ لطيفةُ الحجم، غزيرةُ المادة، لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني \_ عليه رحماتُ الله \_ جمعَ فيها بعبارةٍ مقتضيةٍ ما اجتمع له من المسائل التي تخالف فيها الكتابةُ الفاسدةُ الكتابةَ الصحيحة في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله عنه؛ جمعها \_ كها قال \_ من كلام والده شيخ الإسلام سراجِ الدين أبي حفصٍ عمرَ بنِ رسلانِ بنِ نصيرِ ابن صالحِ البُلقينيّ الكناني (٨٠٥هـ)(١).

<sup>(</sup>١) والكلام الذي يسوقه عن أبيه السراج ـ رحمه الله ـ نوعان: منقولٌ، أي: عن فقهاءَ شافعيين سابقين، وتخريجاتٌ خاصّة.

والتخريج \_ لغة \_ : مصدر خرّج يُخرِّجُ، من «خرَجَ»، أي: أنفَذَ من الشيء.

والتخريج في الاصطلاح يختلف بين المحدّثين والأصوليين والفقهاء؛ وهو في استعمال الفقهاء وهو في استعمال الفقهاء في ثلاثةِ أنواع: تخريج أصولٍ على فروع، وتخريج فروعٍ على أصول، وتخريج فروعٍ على فروع، والثالث هو المراد هنا.

وعُرِّفَ بِأَنّه: ﴿ اللَّهِ وَلَا مُعَكَّمُ مَسَأَلَةً إِلَى مَا يُشْبِهِهَا، والتسويةُ بينها فيه». «المسوّدة في أصول الفقه» ص ٥٣٣.

وقد قام - رحمه الله - بسَرْد هذه الأحكام مرتَّبة على أبواب الفقه دون تسمية منه لهذه الأبواب؛ بطريقة هي أقربُ ما تكونُ إلى طريقة مَتْنِ ملخّص جامع يسير حفظُه، خالٍ من الشرح والاستدلال اللذين يجدُهما المتفقّه والباحثُ عن الحكم في مظانها من المتوسِّطات والمطوَّلات من دواوين الفقه.

هذا، وإنّ أكثر مادة هذه الرسالة تُوجدُ في «كتاب الكتابة» من «تتمة التدريب» للمصنف (۱)، صدّرها بقوله في «التتمة»: «وتخالف الفاسدةُ الصحيحةَ في نحو مئة موضع \_ أو أكثرَ \_ نذكرُ ها على ترتيب أبواب الفقه» (۲).

<sup>=</sup> أو هو: «العلم الذي يُتوصَّل به إلى التعرُّف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية، التي لم يردْ عنهم فيها نصُّ؛ بإلحاقها بما يُشبهها في الحُّكم عند اتفاقهما في علّة ذلك الحُّكم عند المخرِّج، أو بإدخالها في عمومات نصوصِه، أو مفاهيمها، أو أخذها من أفعاله أو تقريراته، وبالطرق المعتدِّ بها عندهم، وشروط ذلك، ودرجات هذه الأحكام».

يُنظر: «التخريج عند الفقهاء والأصوليين\_دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية» للأستاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، التمهيد ص٧-١٩، والفصل الثالث ص١٨٦-١٨٧.

<sup>(</sup>۱) «تتمة التدريب» نسخة المكتبة الظاهرية (۱۳۳/ب – ۱۳۳/أ).

وقد طُبع «تتمة التدريب» \_ محققاً عن نسخة وحيدة غير نسختنا هي نسخة المكتبة الأزهرية \_ مُلحَقاً بكتاب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي» لشيخ المصنف ووالده سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البُلقيني الشافعي (٨٠٥ هـ)؛ في مجلدٍ هو رابع أربعة، بتحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري، صدر عن دار القبلتين \_ الرياض. ط١: ٢٠٤٣هـ/ ٢٠١٢م.

<sup>(</sup>٢) «تتمة التدريب» نسخة المكتبة الظاهرية (١٣٣/ب).

وقد قال الرملي الكبير في «حاشيته» على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٤: ٤٨٠): «قال صالح البلقيني: تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مئة موضع \_ أو أكثر \_ نذكرها على ترتيب أبواب الفقه، ثم سردها في «تتمة التدريب».». ا.هـ.

وقد فرّعتُ المسائل ورقّمتُها إحصاءً لها؛ فبلغت (٩٨) مسألةً، وهو مطابق لتقدير المؤلف تقديراً دقيقاً.

وكما أنّ بين النصّين توافُقاً حَرْفيّاً كثيراً، إلا أنّ بينهما اختلافاتٍ من زياداتٍ في أحدِهما لا تُوجد في الآخر مراراً، وفي تصرُّفٍ في العبارات أحياناً؟ الأمر الذي لا يدعُ مجالاً للشكّ في أنّ أحدُهما قد بُنىَ على الآخر.

والذي أراه: أنّ نصّ «تتمة التدريب» مبنيٌّ على رسالتِنا هذه؛ حيث أثبتَ المصنفُ \_ رحمه الله \_ تاريخ تأليفِ «التتمة» في يوم الاثنين المبارك الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، سنة (٨٥٧هـ).

ولم يُثبَتْ في رسالتنا هذه تاريخُ تأليف، لكن عليها تاريخُ نسخِ الناسخ هو يومُ الجمعة ثاني رجب سنة (٨٥٣هـ)؛ فهي منسوخةٌ قبل تأليف «التتمة» بأربع سنوات، والأرجح أن تأليفها سابقٌ تلكَ السنة.

\* \* \*

### مدخل

أما الكتابة \_ أو المكاتبة \_ فالمرادُ بها: «أن يكاتب الرجلُ عبدَه على مالٍ يؤدّيه إليه منجَّهً، فإذا أدّاه صار حُرّاً.

وسُمِّيت «كتابة» لمصدر «كتَبَ»، كأنه يكتُبُ على نفسه لِمَولاه ثمَنه، ويكتبُ مولاهُ له عليه العِتق، وقد «كاتبه مكاتبة»، والعبدُ «مُكاتبُ»، وإنها خُصِّ العبدُ بالمفعول؛ لأن أصل المكاتبة من المولى، وهو الذي يُكاتبُ عبدَه»(١).

وقد ثبتت مشروعيّتُها في الأمر بها في صريح القرآن العزيز بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا وَءَاتُوهُمْ مِن مَالِ ٱللّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

وقولُه: «منجّماً»، أي: على دَفَعاتِ؛ هو من «تنجيم الدين»، وهو: أن يُقرَّرَ عطاؤُه في أوقاتٍ معلومةٍ متتابعةٍ، مُشاهَرةً، أو مُساناةً، ومنه «تنجيم المكاتّب، ونجومُ الكتابة»، وأصلُه: أن العرب كانت تجعل مطالعَ منازلِ القمر ومساقطَها مواقيتَ لحلول دُيونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجمُ حلَّ عليك مالى، أي: الثريا، وكذلك باقي المنازل.

والنُّجومُ: وظَائفُ الأشياء، وكلُّ وظيفةٍ نجمٌ، والنجم: الوقتُ المضروبُ، وبه سمّي المنجم، ونجّمتُ المال: إذا أدّيتَهُ نُجوماً.

يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (نجم) (٥: ٢٤)، «لسان العرب» (نجم) (نجم) (٥٠: ٢٠).

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (كتب) (٤: ١٤٨).

وللمصنف كلامٌ في «تتمة التدريب» يسبقُ كلامه عمّا تُخالفُ فيه الكتابةُ الفاسدةُ الكتابةُ الصحيحة يحسُنُ إيرادُهُ توطئةً بين يدي هذه الرسالة؛ قال رحمه الله:

«والكتابة صحيحة وفاسدة، فالصحيحة : تعليقٌ في عقد يغلب فيه معنى المعاوضة، والفاسدة : يغلب فيها التعليق، وفيها شائبة (١) المعاوضة، وقد سبقَ نظيرُهُ في الخُلْع بالنسبة إلى الأزواج، وأنّ العِرقَ نزّاعٌ، فالكتابة الصحيحة سبقُ بيائها.

الفاسدةُ: هي التي صدرَ فيها الإيجاب والقَبول ممن تصحُّ عبادتُه (٢)، واشتَمَلَت على قصد الماليّة ولم يُؤخَذْ فيها بقيةُ ما يُعتبر في الصحيحة لذِكر شرطٍ فاسدٍ، أو عوضٍ فاسدٍ مقصودٍ غير شرعيّ، كخمرٍ ونحوِه، أو مجهولٍ يُمكنُ دفعُهُ، أو لم يُؤجَّلِ العِوَض، أو أخلّ بنَجمٍ، أو أجَلٍ مجهول، أو كاتبَ بعضَ عبدٍ فيه رقُّ لغيرِه، أو له.

ولا بد فيها مع كون المالك مكلَّفاً مختاراً من يكونَ حُرَّا، فكتابة المكاتَب عبدَهُ باطلةٌ، ولو أذِن السيدُ على المذهب، وكذا المبعَّضُ كها سبق، وهي كالصحيحة في استقلال المكاتَب بالكَسْب حتى فيها يُوهبُ له، ويُوصى له به، ويُرضخُ له، ونحوها.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تتمة التدريب» (٤: ٤٥٣): «سائبة».

<sup>(</sup>٢) كذا، والذي تصحُّ عبادته هو المسلم الميّز.

والأظهر: «تصح عبارته»، أي: كلامُه في العقود، وهو المكلّف الحرُّ غيرُ المُكره. وهي في الكلام عن الكتابة الفاسدة في «روضة الطالبين» للإمام النووي (١٢: ٢٣١).

وتبرُّعاتُه وخطره كالصحيحة، وقال البغويُّ: لا يتصرّف فيها يده، وهو ضعيفٌ، وكالصحيحة في أنّه يُصرَفُ إليه أرْشُ الجناية عليه، وعلى رَقيقِه، وله مهرُ جاريتِه، حيث يجبُ بعقدٍ، أو وطءٍ، أو موت، والمكاتبة كذلك، ولها مهرُ نفسِها فيها ذُكر.

وإذا حصل العتقُ في الفاسدة بأداء المال تبِعَهُ ما بقيَ من الكسب، ويتبعُ الولدُ أيضاً على المذهب، وإذا استقلّ سقطَت نفقتُه، وقياسُهُ سقوطُ فطرته، وفي «الروضة» تبعاً للشرح: تجب فطرته، وهو ممنوعٌ». ا.هـ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «تتمة التدريب» (۱۳۳/ أ- ب).

### منهج التحقيق:

- 1 مقابلةُ النسخة الخطية من الرسالة على ما يقابلها من كلامِه على المسائل التي تخالف فيها الكتابةُ الفاسدةُ الكتابةَ الصحيحة في النسخة الخطية من كتابه «تتمة التدريب» للخروج بالنصّ الأوفى الأصحّ، وإثباتُ زيادات نصّ «تتمة التدريب» بين قوسين معقوفتين []، دونَ إشارةٍ إلى ذلك في الحواشي؛ كما هو الشأنُ في الفروقِ الهامّة الأخرى.
  - ٢- تحريرُ النصّ وضبطُهُ وترقيمُه، وتصحيحُ أخطائه.
- ٣- إثباتُ عناوينَ تُفرِّعُ هذه الرسالة \_ قدرَ الإمكان \_ بحسب كُتب الفقه وأبوابه؛ تسهيلاً لتصوُّر مُطالعِها.
  - ٤ تخريجُ النقول الفقهية التي يذكرُ ها المؤلفُ رحمه الله.
  - ٥- التعليق المقتضب عند ما يظهر لي لزومُ التعليق عليه.
- ٦- التعريفُ الموجز بمن تمسُّ الحاجة إلى ترجمتهم من الأعلامِ الواردِ
   ذكرُهُم.
  - ٧- التقديمُ لتحقيق الرسالة بمقدّمة تضُمُّ:
    - مدخلاً إلى هذه الرسالة.
      - وتبيانَ منهج تحقيقها.
  - وتعريفاً بالنسختين الخطيتين هذه الرسالة ووصفَهما ونهاذجَ منهما.

### التعريف بالنسختين المخطوطتين ووصفهما

# أولاً: النسخة (ق):

مصدر النسخة: المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية.

وعدد أوراقها: (٤) ورقات، عدد أسطر الورقة: (١٧) سطراً.

وهي مكتوبةٌ بخطَّ مشرقي نسخيّ واضحٍ، وقد كُتبَت بدايات الفقرات بمدادٍ أحمر.

الرسالة مجتَزَأَةٌ من «مجموع رسائل» برقم (٤٧١٩)، وتشغل الورقاتِ (١٣) حتى (١٦).

الناسخ: أحمد بن محمد بن محمد الزِّفتائي(١).

<sup>(</sup>١) اسمه الكامل في الرسالة التالية في «المجموع» ـ وهي رسالة «دخول العبد المسلم في ملك الكافر» للسراج البلقيني ـ [٢٧/ أ]: «أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد الزفتائي الشافعي الوفائي الشاذلي».

ترجم له البغدادي في «هدية العارفين» (١: ١٣١)قال: الزفتاوي: صدر الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد الزفتاوي الوفائي الشافعي، المتوفى في حدود سنة ٨٦٣ ثلاث وستين وثهان مئة، له «عين النبع في مختصر طرد السبع» للصفدي.

وفي سنة وفاته إشكالٌ حيث ذكر السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (٢: ١٨٣) أنه مات في ليلة الجمعة سابع عشر جمادى الثانية سنة (٨٩٥هـ)، وذكر في ترجمته أنّه من تلامذة ابن البلقيني، وأنه كتب بخطه الكثير!

تاريخ النسخ: يوم الجمعة ثاني رجب سنة ثلاث وخمسين [وثمان مئة](١).

عنوان الرسالة ونسبتها: «المسائل التي تخالف فيها الكتابةُ الفاسدةُ الكتابةَ الفاسدةُ الكتابةَ الصحيحة لشيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام علم الدين صالح ابن شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمر البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى» (٢).

(٢) يسبقُ عنوانَ الرسالة البيت التالي:

«وقايةُ الله خيرٌ من تَوقّينا وعادةُ الله في الأعداء تَكفينا»

وقد عزاه ابنُ أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» (١١: ٥٨) إلى عبدِ الله بن سليهان بن وهب أولَ أربعة أبيات.

ولعل الصوابَ في اسمه أنّه: عبيدُ الله بن سليهان بن وَهب الحارثيّ، أبو القاسم، من أكابر الكتّاب، استوزَره المعتمدُ العباسي، وأقرّه بعده المعتضد، واستمرّت وزارتُه عشر سنين إلى وفاته (٢٨٨ هـ)، وهو ابن وزير، وولدُه القاسم وزير!.

يُنظر: «الأعلام» للزركلي (٤: ١٩٤).

<sup>=</sup> والزفتاوي نسبةٌ منتشرة في مصر؛ يُنسبُ أهلها إلى «زِفْتَا» \_ بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوقها، مقصور \_: بلدٍ بقرب الفسطاط من مصر، ويقال له: «منية زفتا» أيضاً، وقرب شطّنوف، ويقال لها: «زفيتة» أيضاً. يُنظر: «معجم البلدان» (٣: ١٤٤).

<sup>(</sup>۱) لم يزد الناسخُ على سنة ثلاث وخمسين، وقد جزمت بأنهًا سنة (۸۵۳ هـ)؛ من أنّه ورد في حوادث هذه السنة في «كنوز الذهب في تاريخ حلب» لسبط ابن العجمي (۲: ۲۲۳) قوله: «وفي العشر الأوسط من رجب تكررت الزلازل بحلب حتى في ليلة الخميس خامس عشر الشهر المذكور»، وهذا يُفيد أنّ الأول منه كان يوم الخميس، والثاني منه كان يوم الجمعة، والحمد لله رب العالمين.

## ثانياً: نسخة «تتمة التدريب» (ت):

مصدر النسخة: المكتبة الظاهرية. رقم الحفظ (٢٣٠٢) فقه شافعي. وعدد أوراقها: (١٣٨) ورقة، عدد أسطر الورقة: (٢١) سطراً.

يشغل كلام المؤلف فيها فيها يقابل رسالتنا هذه مع الزيادات والنقص ـ الورقات: (١٣٣ / ب- ١٣٦ / أ) .

وهي مكتوبةٌ بخطّ تعليقِ حديث ميّال إلى الرقعة.

تاريخ تأليف الكتاب: يوم الإثنين المبارك الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، سنة سبع وخمسين وثمان مئة.

الناسخ: محمد بن حسن بن إسهاعيل بن يعقوب بن عبد الغني البَنْبيّ الشافعي (١).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» (۱: ۲۱۲): وبموحَّدتين بينهما نون ساكنة، نسبة إلى «بَنْب»: بعض المعاصرين.

وقد ترجم السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (٧: ٢١٩ - ٢٢٠) للناسخ، ومما ذكره: محمد بن حسن بن إسهاعيل البدر بن البدر البَنْبي القاهري الشافعي، ابن أخت البدر والكهال ابني ابن الأمانة. أخذ عن خاله والشمس البرماوي والبيجوري والولي العراقي ولازمه وكتب عنه من «أماليه»، وأثبت الشيخ اسمه بظاهر كثير من مجالسه، وكذا سمع على الشهاب الواسطي وابن الجزري والكهال بن خير والقوي والمتبولي في آخرين، ولكنه ليس بمقبول القول ولا محمود الطريقة سيها والتاريخ لا يوافقه في أكثره، مع فضيلة واستحضار للفقه ومشاركة في غيره، وبراعة في الشروط، بحيث إنه عمل فيها حكها بلغني مصنفاً حافلاً إلى غيره من التعاليق، وبالجملة فكان فاضلاً لكنه ضيع نفسه، وقد كثر اجتهاعي به اتفاقاً، وسمعت من فوائده وحكاياته و تنديباته، و تزايد خموله حتى مات (١٩٥٨هـ) عفا الله عنه.

تمتاز هذه النسخةُ بأنها مقروءةٌ على مُصنِّفها، ومقابلةٌ على نُسخةٍ بخطِّه، وقد أثبتَ المصنِّفُ بنفسِهِ ذلكَ بأنْ كتبَ \_ بخطِّ يدِه \_ في آخر الرسالة:

«الحمد لله الذي تتم به الصالحات، اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد سيد السادات، من أهل الأرض والسهاوات، وعلى آله وأصحابه واتباعه، وسهل ويسر، والطف واختم بخير.

كُتبت هذه النسخة من خطّي، وقوبلت عليّ، كما وأجيز كاتبَها وأذنت لمولانا قاضي قضاة المملكة الحلبية، السيد الشريف تاج الدين عبد الوهاب الشافعي(١)\_أعز الله أحكامَه\_في إقراء هذا الكتاب وغيره من كُتب الشافعية لولدِه ولغره.

وكتبه مؤلَّفُهُ الفقيرُ إلى عفو ربِّه صالحُ بن عمر البُلقيني الشافعي حامداً ومصلياً ومسلماً ... كتبه يوم ....».

وقد اقتطع التصوير \_ للأسف \_ تتمة كلامه رحمه الله.



<sup>(</sup>١) عبد الوهاب بن محمد بن حسن بن أبي الوفاء العلوي، تاج الدين، أبو نصر، الحسيني الشافعي، قاضي القضاة بحلب، له من التصانيف: «إرشاد الماهر لنفائس الجواهر» في الفقه، «أوضح المسالك إلى علم المناسك»، «بلوغ القاصد لأسنى المقاصد»، «حق المبين لإدحاض شين المبطلين»، «الروض المغرس في فضل بيت المقدس»، «الروض الناظر لنزهة المناظر» مجموع في الأدب، «عدة الحكام شرح عمدة الأحكام» للمقدسي، «مرقاة العلماء لاصطلاح الحكماء»، «نزهة البصير لحل زاد الفقير» لابن الهمام الحنفي، «شرح فرائض المنهاج» للنووي وغير ذلك. توفي سنة (٨٧٥هـ). يُنظر: «هدية العارفين» (١: .(72.

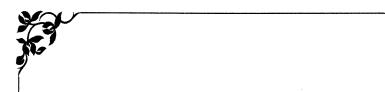

نهاذج من النسخ الخطية



الماسية الحاملة المحكمة المناهمة المناهمة المناهمة المحكمة المناهمة المحكمة المناهمة المناهم

والقرور والمعدراء القاروا المادوا

المات ما مع ماسده و العسطان بية عنوع المعالى والمام والإصاب والعسطان والواحت لمام والإصاب والمام والمساود والمام والمساود المام والمساود المام والمساود والمساود المساود والمساود والم



صفحة الغلاف من النسخة (ت)

اداحلت مفرادنه وكان المفت العوار

| <b>\</b> \\\                              |                                              | -                                     |                                          |                                              | •                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                           | ن د اوضعتم<br>الدارانم                       | . كاستانان                            | مزحلاتكات                                | مسقاما والمكا                                | شرطامل                     |
|                                           | يا باعدم لردا<br>مقرفه فا خا<br>لارناشلين لا | عرم (العمل ما<br>ملا: الناساة         | وعود لک و ما<br>اردا زاد                 | حواد خرس<br>فانسعه وا                        | مدرسط<br>ادت!              |
|                                           | ه سیادم<br>به مصب<br>احوارادنو               | لويمن الما.<br>با أراد                | س المعاميس.<br>ما المعاملة عاد ا         | س دلاب دعو<br>(معلمًا سراء                   | ادلی عوا<br>المسئلم مهم    |
|                                           | ەفاسلە مىن<br>اسلۇلارا بارغ<br>دىن المراجع   |                                       | و او استر<br>لا عالت / لا<br>معالی طاع   | ٥ اسماد عل<br>مسرم کا از او<br>په د لوا حاسا | برادان<br>مراکاب<br>سراکاب |
|                                           | ر اون کار می<br>راج سال سیا                  | دادستاه ا<br>داخه عاللا<br>داخه عاللا | ا من تعکل هر<br>در ملزنا ما<br>ما مرد ما | بالمعدم بحوك<br>العداس ا<br>العداد الما      | وانتام<br>مئتلاد<br>للمغال |
| الإمالة مل الموالة للم<br>العام العرم الر | دان رمنها<br>دات آواد منوعا                  | یو لا خدا<br>مراد الای<br>مارند ا     | ر دام والر<br>ام الولا<br>المادي         | دالمالند توه<br>. ما المعدث تح               | باب<br>تاب                 |
|                                           | د اوسن<br>مارس<br>راماء رام                  | رامز المالک<br>نور ل                  | کا ہنسا اوسیٰ<br>ساسب سی اعوا            | دومها عردا<br>العري وأصلاً                   | مالا <u>حيا</u><br>اسسلاد  |
|                                           | fel a ret                                    | ة غار بن                              |                                          | موالها                                       | رجراسه                     |

بعد ذلك كلِّه.... هذا الذي بين يديكَ \_ أيها القارئ الكريمُ \_ هو الرسالة اللطيفة المسهاة «المسائل التي تخالفُ فيها الكتابةُ الفاسدةُ الكتابةَ الصحيحة» لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني عليه رحماتُ الله.

أضعُهُا تحتَ نظرِ الراغب، وبين يدَي الطالب، ومن أجلِ تقديمِها مخدومةً الخدمة اللائقة، شمّرتُ عن ساعد الجدّ، وبذلتُ وافرَ الجهد، فأسهرتُ لذلك الليالي، وأضنيتُ فكري وبالي؛ فإن أصبتُ وأحسنتُ؛ فالفضل لله سبحانه مُبتَداً ومحُتَتَاً، ومنه التوفيق، وبيده التهام والتحقيق.

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصي، ومما جنتُهُ يداي، وأسأل اللهَ على ذلك أن يجودَ بالغفر، ويحبوني بالصفح، وأرجو ممن يطّلِعُ على زلّةٍ أو خطأة أن يتفضَّل بالعذر، ويتكرّم بالنُّصح.

وأما عملي في كتابي هذا، فيصحُّ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم البيساني، إلى العماد الأصبهاني، معتذراً عن كلام استدركه عليه: "إني رأيتُ أنّه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسَن، ولو وَدُر هذا لكان أفضل، ولو تُركَ هذا لكان أول إلى العبر، ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر» (١). والله أعلم

وصلَّى اللهُ على سيدنا محمدٍ وَعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ وسلَّم

على محمد زبنو

<sup>(</sup>١) «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠:١١)، و «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي (١: ٧١).



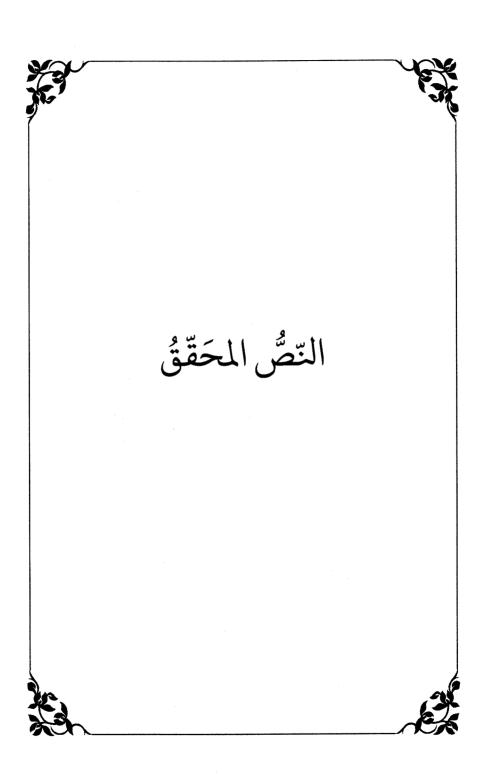



[۱۳/ب]

[ت: ۱۳۳ / ب]

## بيني لِللهُ البَّمْزِ الرَّحِيَّةِ

### وصلى الله على سيدنا محمد وآله

قال شيخُنا شيخُ الإسلام قاضي القضاة علمُ الدين أبو التُّقى صالحٌ: هذه مسائلُ تخالف فيها الكتابةُ الفاسدةُ الكتابةَ الصحيحة، جمعتُها من كلام شيخِنا الوالدِ \_ رضي الله عنه \_ مُرتَّبةً على ترتيب أبواب الفقه؛ ليسهُلَ حفظُه، وهي(١):

### [كتاب الطهارة]

يجبُ أن يشتريَ له ماءَ الطّهارة ونحوِه، إذا لم يستقل، كما هو مُصحّحٌ في القِنّ (٢).

### [كتاب الزكاة]

٢. ويُزكّى عنه زكاةَ التجارة. قالَمها شيخُنا تخريجاً.

<sup>(</sup>١) يبدأ كلامُ المصنف في كتابه «تتمة التدريب» بقوله: «وتخالف الفاسدةُ الصحيحةَ في نحو من مئة موضع أو أكثرَ، نذكرُها على ترتيب أبواب الفقه».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (قنن) (٤: ١١٦): العبدُ القِنّ: الذي مُلك هو وأبواه. وعبدُ المَملكة: الذي مُلك هو دون أبويه. يُقال: عبد قِنٌّ، وعبدان قِنٌّ، وعبيد قِنٌّ، وقد يُجمع على أقنان وأقنّة. ا.هـ.

ويُخرج عنه زكاة الفطر إذا لم يستقل (١).

٤. ولم يقيدوه بذلك بمنعِه من صوم الكفارة (٢) إذا حلَف بغير إذنِه،
 وكان يضعُفُ بالصوم. خرّجَه شيخُنا من القِنّ.

### [كتاب الحجّ]

٥. / ويمنعُهُ من المسافَرة للتّجارة والحج وغيرهما؛ على المذهب<sup>(٣)</sup>.

٦. وخرّج [شيخُنا] عليه (٤) مَنْعَهُ من الإحرام.

٧. وتحليلَه إذا أحرَمَ بغَيرِ إذنِه.

[ت: ١٣٤ / أ]

٨. وله [هوَ] أن يتحلّل. ا. هـ.

### [كتاب البيوع والمعاملات]

9. ومن المنقول: يبيعُهُ وإن لم يَرضَ ولم يُعجِزْ نفسه، ويكون البيعُ فَسْخاً (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: «الأم» للشافعي (٢: ٦٩)، «التهذيب» للبغوي (٨: ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «ويمنعه من صوم الكفارة».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ت): «والحج»، وفيه: «وغيرها».

يُنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٩: ١١١)، «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٢٣: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ت): «عليه».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تتمة التدريب»: «يتبعه»!.

قال الإمام الغزالي في «الوسيط في المذهب» (٧: ٥٣٢): بيعُ المكاتب كتابةً فاسدةً صحيحٌ، وهو رجوع.

١١. ومن المخرَّج: إذا كاتبَ البائعُ في زمن (١) الخيار له، أو لهمًا، لم
 يكُن فَسخاً للبيع، فإنِ اتّفقَ عتقُهُ بالأداء ـ حالةَ الخيار ـ كان فسخاً.

١٢. وَلَوِ اطلّعَ على عَيبٍ به ـ بعد أن كاتبَه فاسداً ـ يرُدُّه، ويكونُ فسخاً، وكذلك التقايُل والتحالُف(٣).

١٣. ويجعلُه رأسَ مال سلَمٍ، ويكون فسخاً.

١٤. ولو أحضَرَه في السَّلَم جاز، وكان فسخاً.

١٠ ويُقرضُه، ويكون ذلك فسخاً للكتابة.

١٦. ويَرتهنُه، ويكون فسخاً.

١٧. ولا يقبض المرهون من سيدِه بوكالة المرتمِن، وكذلك في الصَّرف،
 وقبضِ غيرِه في بيع وسلَم وقَرضٍ ودَين ونحوها.

<sup>(</sup>۱) عبارة المصنف غامضة؛ وبيانُها في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (٣: ٣٤٩) قال: إذا كان في يد الكافر عبدٌ، فأسلم، لم يزُل ملكه عنه، ولكن لا يُقرَّ في يده، بل يُؤمر بإزالة ملكه عنه، ببيع، أو هبة، أو عتق، أو غيرها. ولا يكفي الرهن والتزويج، والإجارة، والحيلولة، وتكفي الكتابة على الأصح، وتكون كتابة صحيحة.

وإن قلنا: لا تكفي، فوجهان. أحدهما: أنها كتابة فاسدة، فيبًاع العبد. والثاني: صحيحة. ثم إن جوَّزنا بيع المكاتب، بيع مكاتباً، وإلا، فسخت الكتابة والبيع.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ت<u>): «زمن».</u>

<sup>(</sup>٣) قال في «لسان العرب» (قيل) (١١: ٧٥): وقاله البيع قَيْلًا، وأقالَهُ إقالةً، واستقالني: طَلَبَ إِلَيَّ أَن أُقيله. وتقايَلَ البيّعان: تفاسَخا صفقَتَهها. وتركتُهما يتَقايَلان البيع، أي: يستقيلُ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه. وقد تقايَلا بعد ما تبايعا، أي: تتاركا. ا.هـ. وفي «معجم لغة الفقهاء» (ص ١٢٢): التحالف: حَلِفُ كلِّ واحدٍ من الفريقين.

[ق: ١٤/أ] **١٨. / ويُباع في دَين المفلِس، ويكون ذلك فسخاً**<sup>(١)</sup>.

١٩. ولبائعه الرجوعُ حينئذٍ، ويكون فسخاً (٢).

· ٢. ومن المنقول: انفساخُها بجنون السيّد، والحَجْر عليه بالسَّفَه (٣).

٢١. وهو في الصُّلح عليه كالعَقد المترتّب عليه (٤).

٢٢. ولا تصحّ<sup>(٥)</sup> الحوالةُ عليه بالنَّجم.

٢٣. [و] من المخرَّج: لا يقبَلُ التوكيلَ بها، ولا تصدُرُ من الوكيل؛
 لغلبة التعليق، ويحتملُ الجواز؛ لشائبة (٦) المعاوضة.

وفي تَوكيل مَن يَقبلُها له تردُّد، فعَلى المنع؛ تُخالف الصحيحة، والأرجح: الاستواء (٧).

٢٤. ويصحُّ إقرارُ السيدِ به لغَيرِه.

٢٥. ولا يصحُ إقرارُهُ بها يُوجبُ مالاً متعلّقاً برَقَبته، بخلاف المكاتَبِ
 كتابةً صحيحة؛ ففيه اختلاف ترجيح، والأصحُ القَبول (^).

<sup>(</sup>١) كلمة «ذلك» في هامش النسخة (ق) مرموزاً لها بـ «صح»، وليست في (ت).

<sup>(</sup>٢) قولُه: «ولبائعه الرجوع حينئذ، ويكون فسخاً» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «التهذيب» للبغوي (٨: ٤٢٨-٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (ت): «المرتب».

<sup>(</sup>٥) زاد في مطبوع «تتمة التدريب»: «له».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تتمة التدريب»: «لسائبة»!.

<sup>(</sup>٧) هذ السطر ليس في (ت)، وفيه بدلًا منه: «ولا يوكل السيد من يقبض له النجوم، ولا يوكل العبدُ من يؤدي عنه شيئاً من النجوم رعايةً للتعليق لقوله: «فإذا أدّيتَ إليّ». ولا يُعتق بإعطاء وكيله».

<sup>(</sup>٨) هذه المسألة ليست في (ت).

٢٦. ويُقبَل إقرارُ السيّد على المكاتب كتابةً فاسدة بها يُوجب الأرشَ،
 بخلاف الصحيحة.

٢٧. ولا يأخُذُ بالشُّفعة مِن سيده؛ لأنه لا يُعاملُه؛ على ما ذكره البغوي [رحمه الله] \_ وقُوّي \_ خلافاً للإمام والغزالي(١٠).

٢٨. ويجعلُه أُجرةً في الإجارة، ويكونُ فسخاً.

٢٩. ويُجعل جُعلاً في الجعالة، ويكونُ فسخاً .

٠٣. ومن المنقول: يُوهَب، ويكون فسخاً ٢٠٠٠.

٣١. ومن المخرّج: إذا كاتبَ الفَرعُ ما وهَبَ<sup>(٣)</sup> له أصلُه بعدَ قبضِه [بإذنه]، فللأصلِ الرجوعُ فيه، ويكون فسخاً.

٣٢. ومن المنقول(٤): يُوصي به؛ مِن غير تقييدٍ بالعجز، ويكونُ الإيصاءُ فسخاً (٥).

<sup>(</sup>۱) ليس في (ق) ولا مطبوع «تتمة التدريب»: «رحمه الله»، وفيه: «وقوى». يُنظر: «التهذيب» للبغوي (٨: ٤٥٦-٤٥٧)، و «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني (١٩: ٤٥١)، و «الوسيط في المذهب» للغزالي (٧: ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «ويوقف ويكون فسخاً». وفيه زيادة: «ولا يأخذ من الوقف على الرقاب، ويصح أن يهبه أو يهديهُ أو يتصدق به علِمَ فسادَ الكتابة [ت: ١٣٤/ب] أو جهله ويكون فسخاً».

ويُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ت): «من المخرّج»، وفي (ق): «وجب».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ت): «من المنقول»، وفيه «وتنفسخ بموت السيد»، وستأتي قضية الموت قريباً.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «الحاوى الكبير» (١٨: ٣٠٤)، و «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٢٧٥).

٣٣. ولا يُوصى بنجومِه. نُصَّ عليه (١).

٣٤. ومن المخرَّج (٢): لا يُوصي بأن يُكاتَبَ [عبدُه فلانٌ] كتابةً فاسدة. ٣٥. والكتابةُ الفاسدة الصادرةُ في المرض لا تخرجُ من الثُّلث من رأس المال (٣).

[ف:١١/ب] ٣٦. ومن المنقول<sup>(٤)</sup>: لا يُصَرف إليه/سهمُ المكاتبين على الأصحّ المنصوص، بخلاف المكاتب كتابة صحيحة<sup>(٥)</sup>.

### [كتاب النكاح والطلاق]

٣٧. ولا يمتنعُ نظرُهُ (١٦) إلى مُكاتَبيه كتابةً فاسدةً.

(١) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٨: ٢٦٥).

(٢) ليس في (ت): «من المخرج».

(٣) ليس في (ت): «الكتابة الفاسدة» و لا «من رأس المال».

(٤) ليس في (ت): «من المنقول»، وفيه زيادة: «ولا يأخذ من الوصية للرقاب»، وقد سبقت قبل قليل!

(٥) ليس في (ت): «بخلاف المكاتب كتابة صحيحة».

قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (١٢: ٢٣٥): هل يصرف سهم المكاتبين إلى المكاتب كتابة فاسدة؟ وجهان؛ الأصتُّ المنصوص: المنع.

وقال إمام الحرمين الجويني في «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٩: ٣٦٠): ومما اختلف الأصحاب فيه أن سهماً من الصدقة مصروفٌ إلى المكاتبين على الصحة، وهل يجوز صرفه إلى المكاتب كتابة فاسدة؟ فعلى وجهين، ذكرهما القاضي: أحدهما: أنه يجوز؛ بناء على استقلال المكاتب بالكسب؛ توصلاً إلى تحصيل العتق، والصدقاتُ من جهةٍ توصله إلى تحصيل العتق. والوجه الثاني: أنه لا تصرف الصدقة إليه؛ لأن الجهة غيرُ لازمة من جانب السيد، فلا تقع الثقة بقيض المكاتب.

(٦) في (ت): «من النظر».

٣٨. والمعتبَرُ في الفاسدة جوابُ خِطبتِها من السيّد، بخلاف الصحيحة بأن المعتبر جواجُا(١).

- ٣٩. ويزوِّج السيدُ مكاتَبته كتابةً فاسدة إجباراً، ويكون ذلك فسخاً (٢).
  - · ٤. وللسيد منعُ الزوج من تسلُّمها نهاراً، بخلاف الصحيحة (٣).
    - ١٤. وللسيد أن يُسافرَ بالمكاتبة كتابةً فاسدة (٤).
- ٤٢. وله منعُ الزّوج من السَّفر بها، بخلاف المكاتبة كتابةً صحيحة، إذا كان في سفرها مصلحةٌ لها(٥).
- **٤٣**. وليس للمكاتبة كتابةً فاسدةً حبسُ نفسها لتسليم المهر الحال، بخلاف الصحيحة (٦).

## ٤٤. وللسيد تفويضُ بُضعِها(٧).

قال النووي في «روضة الطالبين» (٧: ٢٧٩): وأما تفويض البضع، فالمراد به: إخلاء النكاح عن المهر، وإنها يُعتَبر إذا صدر من مستحق المهر، بأن تقول البالغة الرشيدة \_ ثيباً كانت أو بكراً ـ: «زوِّ جْني بلا مهر»، أو: «على أنْ لا مهرَ»، فيزوجها الوليُّ، وينفي المهر، أو يسكتُ عنه.

<sup>(</sup>١) ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة بأن المعتبر جو ابها».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «ويزوج السيد المكاتبة كتابة فاسدة إجباراً، والأرجحُ أنه يكون فسخاً».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «نهاراً كالقنة».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «ويسافر السيد بالمكاتبة كتابة فاسدة».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ت): «بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة» إلى هنا.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة».

<sup>(</sup>٧) في (ت): «أن يفوض بضعها».

- وله حبسها للفَرْض وتسليم المفروضِ إليها (١).
- ٤٦. وإذا زوَّجَها بعبدِه لم يجبِ المهرُ، بخلاف الصحيحة (٢).
  - ٤٧. ويُجِعَلُ صَداقاً، ويكون فسخاً ٣٠٠.
- ٤٨. وإذا كاتبته الزوجة [كتابة فاسدة]، ثم وجدما يقتضي رجوع الكل ـــ أو النصف ــ رجع إلى الزوج [الذي أصدقه لها]، ويكون فسخاً.
- ٤٩. والتحالُفُ في الصَّداقِ والردُّ فيه (١) بعَيبٍ أو إقالة [وغير ذلك]
   سبق نظيرُه في البيع.
  - ٠٥. ويُخالعُ عليه، ويكون فسخاً.
  - ١٥. و[في] الردّ والإقالة والتحالُف [وغيرها] ما سبق.
- ٥٢. [وإذا علّق الطلاق بإعطاء المكاتب كتابة فاسدة وقع بائناً، وملكه، وانفسخت الكتابة.
- ولو قال: "إن أعطيتني عبداً" \_ أو «هذا العبد»، وهو مكاتب كتابة فاسدة \_ طلقت فيها بائناً، ويُردُّ العبدُ في الأولى، ويملكُه في الثانية؛ بخلاف الصحيحة].
  - ٤٥. ولا يجب لها المهرُ بوَطِّ سيدها لها، ولا تعزيرَ عليه إن وَطِئَها.

<sup>(</sup>١) في (ت): «وتسليم المفروض لا لها».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «و يجوز جعلُ المكاتَب كتابةً فاسدةً صداقاً، ويكون فسخاً».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ت): «فيه».

ويستمرُّ تحريمِ أختِها وعَمّتها وخالتها في الوَطْء بملك اليمين،
 وفي عقدِ النكاح.

٥٠. وإذا فسخت كتابتها حلّت لسيدِها بلا استِبراء، بخلاف الصحيحة (١).

وقد ذكَرَهُ في «الحاوي» في الإستِبراء فقال: ورفَعَ الكتابةَ الصحيحةَ (٢)، واعتَرضَهُ / شيخُنا بأنَّ الكتابةَ الفاسدةَ لا يحرُمُ بها وَطْءُ المكاتَبة ولا الاستمتاعُ، [ق:١٠/١] بها فذِكرُ الاستِبراءِ لا معنى له!(٣).

## [كتاب الحدود والقصاص]

ومن المخرَّج: أرشُ جنايته يتعلَّق برقبتِه ابتداءً<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) لم أجد ذلك في الكلام عن استبراء المكاتبة التي عجزَت في كتاب الاستبراء من «الحاوي الكبير» للهاوردي (۱۱: ۳۵۳–۳۵۳)، فلعلّ سبب ذلك اختلاف نسخ «الحاوي»، والله أعلم. والماورديُّ هو الإمام الفقيه، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الشافعي، أقضى القضاة، صاحب التصانيف، منها كتاب «الحاوي»، وتفسير «النكت والعيون»، وغيرها. (ت.٤٥٠هـ).

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (١٨: ٦٤)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (٥: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) في هذه الفقرة في (ت) خلاف كثير، وعبارته: «وإذا فسخت الكتابة [ت: ١٣٥/أ] الفاسدة في الأمّةِ لم يجبِ الاستبراء، كذا في «الروضة» تبعاً للشرح، وتعقّبه شيخُنا بأنه لم يتجدّد للسيد فيها مِلكٌ ولا حلّ، فلا معنى للاستبراء! ولكن الذي تخالف فيه الفاسدةُ الصحيحة في ذلك: أنه لا يحرُمُ وطؤُها، ولا الاستمتاعُ بها، ولا النظر إلى ما بين سرّتها وركبتها، ولا مهر بوطئها، ولا تعزير، ويستمرُّ تحريم أختها وعمتها وخالتها في الوطء بملك اليمين، وفي عقد النكاح».

وكلام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ت): «ومن المخرج»، وفيه: «وأرش جناية المكاتب كتابة فاسدة يتعلق برقبته ابتداءً».

- ٥٨. ولو جني عليه السيدُ فلا أرشَ له.
- ٩٥. وأن لا يُدعى (١) في قتل عبده في محل اللوث و لا غيره (٢).
- ٠٦. ولا يُقسم، وذلك يتعلّق بالسيد، بخلاف المكاتَب كتابةً صحيحة ٣٠٠.
- ٦١. وإذا حُجِر على السيد بالرّدة، فقياسُهُ أن يكون الحجر بالفلس(٤).
  - ٦٢. [ويباع في الديون].
  - ٦٣. وفي قطع سارقِهِ \_ وهو نائمٌ \_ نظر، والأقيس: يُقطَع (٥).

## [كتاب الأيهان]

ويحنثُ سيده بالحلف<sup>(1)</sup>: أنْ لا مالَ له و لا عبدَ.

٦٥. ولو حلف: «لا يكاتب»، أو «ليكاتبن [اليوم]»، أو «لا يكلم مكاتب فلان»؛ تعلق البرُ والحنث بالكتابة الصحيحة دون الفاسدة (٧٠).

<sup>(</sup>١) في (ت): «ولا يدعي».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «ولا في غيره».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ت): «بخلاف المكاتب كتابة صحيحة».

<sup>(</sup>٤) في هذه الفقرة في (ت) خلاف، وعبارته: «وإذا حُجر على السيد بالردة ـ وقلنا: إنه حجر فلس كما صححوه، وماله لا يفي بديونه ـ فلبائعه الرجوع فيه، ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة».

<sup>(</sup>٥) في هذه الفقرة في (ت) خلاف كثير، وعبارته: «وإذا سرقه سارقٌ ـ وهو نائمٌ ـ بحيثُ لو انتبه لا قدرة له بدفع يد السارق؛ فإنه يثبت الاستيلاءُ عليه، ويُقطعُ على الأرجح».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ت): «بالحلف»، وفي مطبوع «تتمة التدريب»: «وبحنث»، ووضعَ لها حاشية قال فيها: «في الأصل: «وبحيث»!». ا.هـ.

<sup>(</sup>٧) في (ت): «فإن البر والحنث يتعلَّقان الصحيحة دون الفاسدة».

77. وفي ثبوت العوض في الكتابة الفاسدة في الذمّة \_ إذا أمكن ذلك \_ تردُّدُ؛ فمَن نظرَ إلى علية التعليق لم يُثبِتْهُ في الذّمّة، ومن نظرَ إلى علية التعليق لم يُثبِتْهُ في الذّمّة، وعلى هذا فتُخالف الصحيحة في ذلك.

قال شيخنا: والأرجحُ ثبوتُه في الذمّة، ويصحُّ الإبراءُ منه، ولا يُعتَق به (١).

77. [ولو حلف لا يُكاتبُ عبدَه كتابةً فاسدة لم يحنَث بالصحيحة، ويحنثُ بالفاسدة،] ويُكاتبه [السيد] كتابةً صحيحةً، ويكون فسخاً للفاسدة.

٦٨. ومن المنقول: أنه (٢) يتعين في الفاسدة أداء المسمّى (٣).

#### [كتاب المكاتبة]

٦٩. وإن كاتَبَ على مالِ غيرِه، فلا بدّ مِن إذنِ مالكِ المال في الإعطاء.

٧٠. ويعتق بعضه فيها إذا كاتب (٤) بعض عبدِه [كتابة فاسدة، ووجد ما يقتضي العتق]، ويسري، إلا أن يكون مرهوناً وهو مُعسِرٌ، أو تعلَّق برقبته أرشٌ كذلك (٥).

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة ليست في (ت).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ت): «من المنقول أنه».

<sup>(</sup>٣) في (ق): «أو المسمى». ويُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تتمة التدريب»: «إذا كانت»!.

<sup>(</sup>٥) في (ت) خلاف، وعبارته: «ويسري إلا أن يكون مرهوناً والمالك مُعسُّر، أو تعلق برقبته أرش جناية والمالك معسر ».

[ت: ١٣٥/ب] ٧١. وفي الشريكين إذا كاتب أحدَهما وأدّاه، وأدّى/ الآخر بحصّتِه [ف: ١٥/ب] عُتق / نصيبٌ من كاتبه.

٧٢. وفي السراية ما سبق.

٧٣. ولا يجبُ الحَطُّ فيها، بل لا يجوزُ قبل العتق.

٧٤. [ولا يصحُّ الإبراء من المسمّى في الكتابة الفاسدة، ولا يُعتَقُ به].

٧٥. ولا يُعتَقُ بأداءِ غيره عنه تبرُّعاً إلا إذا فسدَت لصُدورها مع الأجنبي، فيُعتَق بأداء الأجنبي (١)؛ [فإنه يُعتَق (٢) بأداء مَن صدَرَتِ الكتابةُ معَهُ بمُقتضى التعليق].

٧٦. وحيث عُتق بأداءِ المسمّى، فلا يملكُ السيدُ ما أدّى، بل يثبُت التراجع، فيرجع السيدُ عليه بقيمتِهِ يومَ العتق، ويرجعُ على السيّد بها أدى كان مالاً أو مختصاً (٣)؛ خلافَ ما أطلقوه من أنّه لا يردّ الخمرَ ونحوَه، [فإن تجانَس المالان، فأقوالُ التقاصّ، ويرجع صاحبُ الفضل به (٤)].

<sup>=</sup> وقد سرى التحريم يسري سِراية، وسرى العتق: بمعنى تعدّى يتعدّى تعدية. يُنظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (سري) (١: ٢٧٥).

<sup>(</sup>١) في (ت): "إلا إذا فسدت لصدورها مع غير العبد"، وفي مطبوع "تتمة التدريب": "إلا إذا فسدت لظهورها مع غير العبد"!.

<sup>(</sup>٢) ليس في مطبوع «تتمة التدريب»: «يعتق»!.

<sup>(</sup>٣) في (ت) خلاف، وعبارته: «ولا يملك السيد ما أداه غير العبد، ويرجع السيد عليه بقيمته يوم العتق، ويرجع هو على السيد إن كان مالاً أو مختصاً».

<sup>(</sup>٤) ستأتي الأقوال في التقاص في آخِر هذه الرسالة.

وقد قال صاحب «لسان العرب» (قصص) (٧: ٧٧): والتَّقاصُّ: التناصفُ في القِصَاص. وهو معنىً عام يُستعمل في الجنايات و الحقوق المالية؛ فأما الذي في الحقوق المالية فقد =

 ٧٧. وللسيد فسخُها بنفسِه، وبالرفع إلى الحاكم ليحكم بإبطالها أو يفسخها(١).

٧٨. وإذا أعتقَهُ لا عن جِهَةِ الكتابة؛ لم يَستتبعْ كَسْباً ولا وَلَداً.

٧٩. وله إعتاقُهُ عن كفّارته؛ على المنصوص(٢).

٠ ٨. وتنفسخُ بإغماء السيّد [وجُنونه] وموتِه .

٨١. ولا يُعتَقُ بالأداء إلى الوارث؛ على الصحيح، نُصَّ عليه (٣).

وفي كتب المتأخّرين: إن قال: «إن أدّيتَ إلى وارثي بعدَ موتي، فأنت حرٌّ»؛ عُتق بالأداء إليه، وما ذكروهُ تعليقٌ ليسَ عن كتابةٍ فاسدة (١٠).

٨٢. ولا يُعتَقُ بتعجيل النجوم [على الأصح] \_ كما صحَّحَهُ النوويُّ

<sup>=</sup> عرّفه ابنُ حزم في «المحلى بالآثار» (٤: ١٤٣): بأن يترك كلُّ واحدٍ منهم الصاحبه ما عليه من ذلك.

وجاء في «معجم لغة الفقهاء» (ص ١٤٠): التقاصُّ من اقتصّ ـ: تمكينُ الغريم من أخذ حقه المالي منه.

<sup>(</sup>١) في (ت): «وللسيد فسخ الفاسدة بنفسه .... أو فسخها».

ويُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «وإذا عتق لا عن جهة....».

يُنظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (٦: ٠٠)، و «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (٨: ٢٨٦) حيث قال: فإن كانت الكتابة فاسدة، أجزأ إعتاقه عن الكفارة على المذهب.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ت): «على الصحيح». يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٨: ٣٩٨)، و «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٣٩٥).

من زيادة «الروضة» وصاحبُ «الكفاية»(١)\_[ولا بتأخيرها عن المحلّ المعتبرَ في التعليق]؛ إذِ الصفةُ لم تُوجَدْ على وجْهها(٢).

٨٣. ولا يُعتَق بالأخذ مِن وكيلِه، وقد أشار إليه المرعشي ٣٠٠.

٨٤. ويُعتَق بأخذِ السيد في حالِ جُنونِه، كذا ذكروه (١٠).

(١) ليس في (ت): «كما صححه النوويُّ» إلى هنا.

ويُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٢٣٥)، «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (١٢: ٢٥٤).

وابن الرفعة هو الإمام الفقيه، نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد، الأنصاري البخاري، شافعي الزمان، لقب بالفقيه؛ لغلبة الفقه عليه، من تصانيفه «المطلب في شرح الوسيط»، و«الكفاية في شرح التنبيه» (ت٧١هـ).

«طبقات الشافعية الكبرى» (٩: ٢٤ – ٢٦)، و «شذرات الذهب» (٨: ٤١).

(٢) ليس في (ت): «إذ الصفة لم توجد على وجهها».

(٣) ليس في (ت): «يعتق»، وفي مطبوع «تتمة التدريب»: «المرعسي» بالسين المهملة! وهو محمد بن الحسن المرعشي، منسوب ال مرعش، بعين مهملة مفتوحة، وشين معج

وهو محمد بن الحسن المرعشي، منسوب إلى مرعش، بعين مهملة مفتوحة، وشين معجمة، وهي بلد من وراء الفرات، صنف مختصراً في الفقه مشتملاً على فوائد وغرائب، نقل عنه ابن الرفعة بعضها، وذكر في خطبته: أنه صنف قبل ذلك كتاباً آخر أبسط منه، ذكره الإسنوي تخميناً قبل أسعد الميهني، وقال: لم أعلم من تاريخ المذكور شيئاً إلا أن النسخة التي هي عندي مكتوبٌ عليها أنّ كاتبها فرغ منها في سنة ست وسبعين وخمس مئة، وهي نسخة معتمدة.

يُنظر: «طبقات الشافعية» للإسنوي (٢: ٢٢٩)، و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١: ٣٠٩).

(٤) في (ق): «حيوته». ممن ذكر ذلك الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٨: ١٧٣). قال الرافعي [رحمه الله]: وينبغي أن لا يُعتَق؛ لأنه لم يأخُذُ من العبد. قال شيخُنا [رحمه الله]: ويُزاد عليه: أنّ العبدَ لم يُؤدّه (١).

٨٥. والعيبُ في المدفوع في الكتابة الفاسدة لا يضرُّ، ولا يُردُّ به؛ إذ المرجِعُ إلى القيمة.

٨٦. وإذا كاتبَ عبيداً صفقةَ كتابةٍ فاسدة، وقال: «إذا / أدّيتُم إليّ كذا [ق٢١/أ] فأنتُم أحرار»، لم يُعتَق واحدٌ منهم بأداءِ حصّتِه، على الأقيَس.

٨٧. ومن المخرَّج: إذا كاتبا عبدَهُما (٢) كتابةً فاسدة ولم يقولا: «إذا أدّيتَ إلينا فأنتَ حُرُّ»؛ فأدّى إلى أحدِهما دونَ الآخر؛ فإنه يُعتَق به.

٨٨. وإذا كاتبه أحدُهما فأدّى إليه بإذن الآخر؛ فإنه يُعتَق \_ كما سبَق في الكتابة على مالِ غيره \_ وليس له في ذمّة المكاتَب شيءٌ من المسمّى، ولا يعتاضُ

<sup>(</sup>۱) الرافعيّ هو شيخ الشافعية، عالم العجم والعرب، إمام الدين، أبو القاسم، عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين، القزويني، من الصالحين المتمكنين، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة، له: «الشرح الكبير» أو «العزيز في شرح الوجيز»، و «المحرر» و «شرح مسند الشافعي»، و «الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة». توفى (٦٢٣هـ).

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (٢٢: ٢٥٢)، «طبقات الشافعية الكبرى» (٨: ٢٨١).

وقوله في كتابه «العزيز شرح الوجيز» (١٣: ٤٨٦-٤٨٧).

وكذا ذكر النووي في «منهاج الطالبين» أنه عند جنون السيد يدفع المكاتب إلى وليه، ولا يعتق بالدفع إليه، أي: السيد المجنون؛ لأن قبضه فاسد، وللمكاتب استرداده. قاله الشربيني الخطيب في «مغنى المحتاج» (٦: ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) في (ق): «عبديهما»، وهو خطأٌ؛ لأن الكلام عن عبد يكاتب سيدَين!

عنه قطعاً، ولا في الكتابة الصحيحة؛ على ما صحّحوه؛ خلافاً للنصّ، فذكرُهُ في «الحاوي» ليس على شرطه (١).

[ت:۱۳٦/أ]

ا ٨٩. / وتنفسخُ بمَوت غيرِ السيد<sup>(٢)</sup>، وغير المكاتَب، وهو مَن جُعل القبضُ منه ـ أو قبضُه ـ شَرطاً في العتق بها.

• ٩. وللكافر حملُه\_إذا كان كافراً\_إلى بلاد الحرب؛ قاله شيخنا تخريجاً ٣٠٠.

٩١. وهي جائزةٌ من الجانبين.

٩٢. ولا تُستحبُّ إذا طلبها العبدُ مطلقاً، بل تحرُّمُ إذا طلَبَها على عِوضٍ مُحرَّم (١٤).

97. ويُكتفى في الصحيحة بنية قوله: «فإذا أدّيت إليّ فأنت حرّ»، وإن لم يتلفَّظْ به، بخلاف الفاسدة؛ لأن التعليقَ لا يصحُّ بالنية، وإنها صحّ في الصحيحة؛ لغلبة المعاوضة.

قال شيخُنا: ولم أرَ مَن تعرّض لذلك، وهو من النفائس!

98. ولو عين في الفاسدة مَوضعاً للتسليم تعين مطلقاً من أجل التعليق، بخلاف الصحيحة؛ فإنه إذا أحضَرَهُ في غيرِ المكان المعين لقبضه وقَعَ العتق(٥).

90. ولو قال السيد: «هذا حرام»؛ لم يُؤثِّر في الفاسدة المشتملة على الحرام.

<sup>(</sup>١) ليس في (ت) من قوله: «ومن المخرج» إلى هنا. ويُنظر: «الحاوي الكبير» للماورديّ (١٨: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١٢: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (ق): «وللكافرة»، وفي (ت): «وللكافر حمل المكاتب كتابة فاسدةً إلى دار الحرب».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «بل تحرم إذا صدرت على خمر أو خنزير ونحو ذلك».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة؛ فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين لقبضه وقع العتق».

97. ولو اشترى المكاتَبَ كتابةً فاسدةً مَن يُعتِق على سيدِه، عُتِق في الحال.

٩٧. ولا تحالُفَ في الاختلاف في الفاسدة؛ لأنها جائزةٌ من الجانبين.

٩٨. ولو اختَلَفا بعدَ العتق، فلا تحالُف أيضاً؛ لثبوت التراجُع.

[والتقاصُّ المتقدَّم يجري في غير هذا، وشرطُه: أن يكون في دينَين من نقْدٍ واحدٍ حالين، أو مؤجَّلين بأجلٍ واحدٍ؛ على الأرجح، خلافاً للبغوي (١١). وأظهرُ أقوال التقاصّ: سقوطُ الدينين بلا رضا.

والثاني: لا بدّ من رضاهما، والثالث: برضا أحدهما، والرابعُ: لا يسقط وإن رضيا(٢)].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يُنظر: «التهذيب» للبغوى (٨:٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ت): «بلغ مقابلةً على أصل المؤلف أبقاه الله تعالى»، وليس ختام شيءٍ من ختام الرسالة فيها.

وفي مطبوع «تتمة التدريب»: «وأظهر الأقوال: التقاصّ »، وفيه «والرابع: لا ....»، وأثبت المحقق حاشيةً قال فيها: «موضع ثلاث كلمات لا تظهر».

ويُنظر: «الحاوي الكبير» (١٨: ١٧٠-١٧١).

## [ختام الرسالة]

بهذا ما تيسر جمعُهُ من ذلك، ونسأل الله تعالى أن يُسلكنا أحسن المسالِك، وأن يجعلَنا معَ الذين أنعَمَ عليهم وحسُنَ أولئِك.

علّقه فقيرُ رحمةِ ربِّه أحمدُ بنُ محمّدِ بن محمدٍ الزفتائي، يوم الجمعة ثاني رجبٍ سنة ثلاث وخمسين (١).

\* \* \*

(١) قال محققها:

وقد فرغت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها ـ بحمد الله والصلاة على رسوله ﷺ ـ في مدينة عمان الأردنية؛ في الرابع عشرَ من ذي القَعدة ١٤٣٥هـ الموافقِ التاسعَ من أيلول ٢٠١٤م. والحمد لله رب العالمين.

#### المسارد

#### مسرد المصادر والمراجع

- 1. «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي (١٣٠٧هـ).
- أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة ـ دمشق: ١٩٧٨م.
- ٢. «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،
   زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) وعليه:
  - ٣- الشيخ أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الكبير (٩٥٧هـ).
     تجريد العلامة: محمد أحمد الشورى، دار الكتاب الإسلامي القاهرة.
    - ٤. «الأعلام» لخير الدين الزركلي (١٣٩٦هـ).
       دار العلم للملايين ـ بيروت. ط١٤: شباط ١٩٩٩م.
      - ٥. «الأم» للإمام الشافعي (٢٠٤هـ).
         دار المعرفة ـ بيروت: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
  - ٦. «البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين العمراني الشافعي (٥٥٨هـ).
- اعتنى به: قاسم محمد النوري. دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت. ط١: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
  - ٧. «التخريج عند الفقهاء والأصوليين ـ دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية».
- للأستاذالدكتوريعقوببن عبدالوهاب الباحسين. مكتبة الرشد الرياض: ١٤١٤هـ.

٨. «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوى (١٦٥ هـ).

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية ـ ببروت. ط1: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

٩. «الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» لأبي الحسن الماوردي (٠٥٠هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسهاعيل، و أ. د. عبد الفتاح أبو سنة.

دار الكتب العلمية \_بيروت. ط١: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.

· ١٠ «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ السخاوي (٩٠٢هـ).

طبعة مصورة. الناشر: دار الجيل ـ بيروت. ط1: ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

١١. «العزيز شرح الوجيز» أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني (٦٢٣ هـ).

تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية ـ ببروت. ط1: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

11. «المحلى بالآثار» لابن حزم الأندلسي (٥٦هـ).

تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية ـبيروت. ط1: ١٤٢٥هـ/ ٣٠٠٢م.

17. «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية. تتابع على تصنيفها: مجدُ الدين عبد السلام بن عبد الله، ابن تيمية الجد (ت: ٢٥٢هـ)، وأضاف إليها: عبد الحليم بن عبد السلام، ابنُ تيمية الأب (ت: ٢٨٢هـ)، ثم أكملها الابن: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية الحفيد (٧٢٨هـ). جمعها وبيّضها: شهاب الدين أبو العباس الفقيه الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (٧٤٥هـ).

حقّق أصوله، وفصّله، وضبط مُشكله، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة المدنى \_ القاهرة. ١٤. «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (٧٧٠هـ).
 المكتبة العلمية ـ ببروت. (د. ت).

١٥. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الشيباني (٢٥٦هـ).
 تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، مصر ١٩٦٣م.
 طبعة مصورة. دار الفكر ـ بيروت. ط١: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

17. «الوسيط في المذهب» الإمام الغزاني (٥٠٥هـ)، وبهامشه:

«التنقيح في شرح الوسيط» للنووي (٢٧٦هـ)، و«شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٢٤٣هـ)، و«شرح مشكلات الوسيط» لـموفق الدين حمزة بن يوسف المصري (٢٧٠هـ)، و«تعليقة موجزة على الوسيط» لابن أبي الدم (٢٤٢هـ). حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع -

10. «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني (١٥٨هـ). تحقيق: محمد على النجار، مراجعة: على محمد البجاوي.

١٨. «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي» لسراج الدين أبي حفص عمرِ بن رسلان البُلقيني الشافعي (٨٠٥ هـ)، ويليه:

14. «تتمة التدريب» لولده علم الدين البلقيني (١٦٨هـ).

القاهرة، ط1: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

تحقيق: أبي يعقوب نشأت بن كهال المصري، صدر عن دار القبلتين \_ الرياض. ط1: 1274هـ/ ٢٠١٢م.

٢٠. «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (٦٧٦هـ).
 إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي بيروت. ط٣: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
 ٢١. «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (٧٤٨هـ).

تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط١: ٥٠٤ هـ/ ١٩٨٤م.

۲۲. «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (۱۰/۰۹هـ).

أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط.

دار ابن كثير \_ دمشق بيروت. ط1: ٢٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

٢٣. «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي (٦٥٦هـ).

تحقيق: محمد إبراهيم. دار الكتاب العربي - بغداد. الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. ط١: ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.

٢٤. «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (٧٧١هـ).

تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) بدون تاريخ.

٧٠٠. «طبقات الشافعية» للإسنوى (٧٧٧هـ).

تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، ط١: ٧٠٤ هـ/ ١٩٨٧م.

٢٦. «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١٥٨هـ).

اعتنى بتصحيحه وعلق عليه وعلق فهارسه: د. عبد العليم خان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند. ط١: ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.

٧٧. «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (١٠٦٧هـ)، ويليه:

. ٢٨. «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون».

٢٩. «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»؛ كلاهما لإسماعيل باشا البغدادي (١٣٣٩هـ).

طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

· ٣. «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لأبي العباس ابن الرفعة (١٠٠هـ)، ويليه:

٣١. «الهداية إلى أوهام الكفاية» لجمال الدين الإسنوى (٧٧٢هـ)

دراسة وتحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور مجدي محمد سرور باسلوم. دار الكتب العلمية ـ بروت. ط1: ٢٠٠٩م.

٣٢. «كنوز الذهب في تاريخ حلب» لسبط ابن العجمي الحلبي (٨٨٤هـ).

تحقيق: شوقي شعث وفالح البكور، دار القلم العربي ـ حلب، ط١: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

٣٣. «لسان العرب» لابن منظور الإفريقي (٧١١هـ).

دار صادر ـ ببروت، ط۳: ۱٤۱٤ هـ.

٣٤. «معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (٦٢٦هـ). دار صادر ـ دار بيروت: ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م.

٣٥. «معجم لغة الفقهاء» لـمحمد رواس قلعجي – حامد صادق قنيبي.
 دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨هـ /

۱۹۸۸م.

٣٦. «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ). تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسهاعيل، دار الكتب العلمية \_ بيروت. ط١: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

٣٧. «منهاج الطالبين» للنووي (٦٧٦هـ)؛ يُنظر: «مغنى المحتاج».

٣٨. «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني (٤٧٨هـ).

حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت. ط١: ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.

٣٩. «هدية العارفين» لإسهاعيل باشا البغدادي (١٣٣٩هـ)؛ يُنظر: «كشف الظنون».

#### مسرد العمل

| الصفحة | الموضوع                              |
|--------|--------------------------------------|
| ٥١٣    | مقدمة التحقيق                        |
| 017    | مدخل                                 |
| 019    | منهج التحقيق                         |
| ۰۲۰    | التعريف بالنسختين المخطوطتين ووصفهما |
|        | نهاذج من النسخ الخطية                |
|        | النص المحقَّقا                       |
| ٥٣٧    | [كتاب الطهارة]                       |
| ٥٣٧    | [كتاب الزكاة]                        |
| ٥٣٨    | [كتاب الحجّ]                         |
| ٥٣٨    | [كتاب البيوع والمعاملات]             |
| 0 & Y  | [كتاب النكاح والطلاق]                |
| ٥٤٥    | [كتاب الحدود والقصاص]                |
| ۰٤٦    | [كتاب الأيهان]                       |
| ٥٤٧    | [كتاب المكاتبة]                      |
| 008    | [ختام الرسالة]                       |
| 000    | المساردا                             |
| 000    | مسرد المصادر والمراجع                |
|        | مسر د العما<br>                      |



# فهرس محتويات المجموعة الأولى

# قسم العلوم الشرعية

| الصفحة                                | الموضوع |
|---------------------------------------|---------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ر ال    |

## رسائل في الفقه وأصوله

| ٩   | الرسالة الأولى: الفتح الموهَب في الحكم بالصحة والموجَب                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 41  | الرسالة الثانية: دخول العبد المسلم في ملك الكافر وتفريع صورها            |
| 120 | الرسالة الثالثة: مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق                        |
| 701 | الرسالة الرابعة: المسائل المكيّة لقاضي القضاة علم الدين البلقيني         |
| ۳٦٣ | الرسالة الخامسة: إظهار النبأ في سؤال رفع الوبأ                           |
| ٤١٩ | الرسالة السادسة: القول المقبول فيها يُدّعى فيه بالمجهول                  |
| ٤٥١ | الرسالة السابعة: الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد                  |
| 011 | الرسالة الثامنة: المسائل التي تخالف فيها الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة |

\* \* \*